

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القري كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا قسم الدراسات العليا

# أساليب الإضراب والاستدرا*ه* في القرآح الكريم

بحث مقدم من الطالبة إنجا إبراهيم يحيى اليماني

1.5.95

للحصول على حرجة التخصص ( الماجستير ) في اللغة العربية وآحابها قسم اللغة

إشراف الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد المهدي



. ۱۹۱ هـ - ۱۹۹ م



#### المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم.. سيدنا محمد وعلى أله وصحبه، ومن سار على دربه، إلى يوم الدين.

أما بعد، فلقد كانت أمنية عزيزة لديّ حين أردت اختيار موضوع نحوي الماجستير أن يكون متصلاً بكتاب الله عزّوجلً طمعًا في أن أحصل على شواب للجهد الذي سيبذل بجانب الإسبهام في تجلية غامض، أوكشف سر غاب عني وعن أمثالي من الذين مازالوا في أول الطريق..

وحين كاشفت الأستاذ المشرف بهذه الرغبة فتح لى صدره وشبعني على ذلك مادمت مستعدة للبذل والنصب، وأخذ بيدي إلى أن كان هذا الاختيار..

وقدساعد عليه ما كنت أشعر به من حرج وأنا أقرأ عن معنى الإضراب في كثير من الأساليب العربية من خلال دراستي الجامعية أن فيه معنى إبطال المتكلم لما صدر عنه حين يدرك أنه نسبي أو أخطأ أو توهم.. ثم أجد أدوات الإضراب المستخدمة في العربية هي هي المستخدمة في كلام الله عزوجل بحكم أنه نزل بلسان عربي مبين، في الوقت الذي يستحيل عقلاً وشرعاً أن يراد هذا المعنى في كتاب الله سبحانه.. وقد كنت أتحرج أن أسال أساتذتي عن ذلك وأترك هذا الأمر الشائك إلى أن يأتي الوقت المناسب لأدرك سره.

فلما عرض لي هذا الموضوع وصارحت أستاذي برغبتي فيه حذرني أن أكون مستسهلة إياه، فأي بحث يتعلق بكتاب الله لابد فيه من التسلح بأدوات البحث فيه وأن ذلك سيقتضي مني ألا أكتفي بكتب النحو المتداولة بل سيضطرني إلى استقراء كل أساليب الإضراب والاستدراك في القرآن الكريم والوقوف على معانيها وسياقاتها من كتب التفسير المعتمدة وكتب اللغة والنحو وغيرها بل سنحتاج إلى بعض المخطوطات ٠٠

فلما وجد عندي الاستعداد والإصرار وافقني مشكوراً عليه. واستعنت بالله في خوض غماره .. وكان مماساعدني على الاستقراء كتابان:

أحدهما: معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم للدكتور إسماعيل عمايرة والدكتور عبد الحميد السيد.

والأخر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد عبدالخالق عضيمة ـ رحمه الله ـ حيث دلاني على مواضع الآيات التي تضمنت أداة من أدوات الإضراب والاستدراك.

وكانت الضطة مشتملة على مقدمة وتمهيد يبين معنى كل من الإضراب والاستدراك في كلام العرب وكلام الله عزّوجلٌ والفرق الجوهري بينهما، وباب يخص أساليب الإضراب في فصلين: أحدهما عن «بل» ومواضعها ومعانيها، والآخر عن «أم» المنقطعة ومواضعها ومعانيها، ولكن أستاذي نبهني في أثناء البحث إلى مجيء «أو» و«بلى» بمعنى «بل» وتفيدان الإضراب فأضفت إلى هذا الباب فصلين آخرين عنهما لاستكمال الاستقراء. ثم خصصت الباب الثاني بأساليب الاستدراك وجعلته في ثلاثة فصول: أحدهما: لكن المشددة ومواضعها، والثاني: لكن الخفيفة ومواضعها، والثالث: إلا في الاستثناء المنقطع، وكانت الخاتمة في نتائج البحث، والفهارس العلمية الضرورية لمثل هذه الرسالة.

ولقد صدق تصور الأستاذ المشرف حيث اقتضت طبيعة البحث فعلاً أن أطلع على أمهات المراجع في النحو واللغة والتفسير والقراءات والطبقات ودواوين الشعراء، مما سيلمسه القاريء لهذا البحث في الهوامش والمصادر.

أما المنهج الذي سرت عليه فقد التزمت بالترتيب الزمني لهذه المراجع حتى يتبين ماأضافه الملاحق للسابق، وتطور المفهوم لدى علمائنا الأفذاذ الذين بذلواأقصى جهودهم في دراسة كتاب الله عز وجل وتوضيح مدلولاته.

كما التزمت بعدم التكرار في نقل النصوص؛ حيث كنت أجد أحيانا أن المفهوم واحد بين عالمين أو أكثر غير أن عبارة كل مختلفة، فأكتفي بالإشارة إلى المراجع ونقل نص واحد منها أراه مبينا للغرض سواء كان سابقًا أم لاحقًا، أوأعبر عن رأيهم بعبارة موجزة من عندي، وكثيراً ماكنت أجد رأياً لعالم متقدم

يتناقله من بعده ولايشيرون إلى صاحبه.

وكان ترجيحي لأحد الآراء مبنيا على قاعدة: مالايحتاج إلى تقدير أو تأويل خيرمما يحتاج، وعلى وضوح المعنى وقربه من معاني آيات أخرى فخير مفسنر للقرآن هو القرآن نفسه، وأحيانًا كنت ألمح أن سبب الاختلاف قائم على اختلاف التقدير المحذوف، أوعلى تعيين المضرب عنه أوالمستدرك منه أوالمستثنى منه.

وقد قسمت الآيات المدروسة إلى مااتفق فيها على رأي واحد، ومااختلف فيها وترجح فيها رأي محدد، ومااختلف فيها واستوت أطراف الترجيح.

هذا ولست أزعم أنني بلغت بهذا البحث مرتبة الكمال، فهذا من المال، فالكمال المطلق لكلام الله وحده، فإن كنت قد وفقت فذلك فضل الله وتوفيقه، وإن كنت قد قصرت فشفيعي أن الإنسان محل الخطأ والنسيان، وصدق الأصفهاني حين قال: (إني رأيت أنه لايكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذ ا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر؛ وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر)()

ولايسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بشكري الجزيل لجامعة أم القرى والمسئولين فيها على الرعاية والعناية بالطلاب والطالبات ولأستاذي الفاضل ومعلمي الرائد، الأستاذ الدكتور محمد المختار محمد المهدي الذي مافتىء يقدم لي الإرشاد والتوجيه السديد طوال مدة عملي في هذا البحث، جزاه الله خير الجزاء وزاده علمًا وتوفيقًا، كما أتوجه بشكري للدكتور عيًاد الثبيتي الذي أمدني ببعض مافي مكتبته الخاصة، وللأستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة على مابذلاه من جهد في قراءة هذه الرسالة وعلى قبولهما للمناقشة والتقويم وعلى ماسيبديانه من إرشادات وملكحظ أعتز بها وأستفيد منها إن شاء الله.

وأخيرًا أسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصًا لوجهه الكريم وأن يمدنا بتوفيقه إنه نعم المولى ونعم النصير.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء/لياقوت الحموى.

## ،عن بيان معنى كل من الإضراب والاستدراك ني كلام العرب وكلام الله عز وجل والفرئ الجوهري بينهما.،

يشيع في كتب النحواصطلاح الإضراب والاستدراك ولكل من هذين الاصطلاحين معنى يخصه.

فالإضرابُ في اللغة: هوالكفُّ والإعْرَاض. يقال: أَضْرَبْتُ عن الشيءِ أي: كَفَفْتُ وأَعْرَضْتُ، وأَضْرَب عنه أي: أَعْرَض. قال تعالى: {أَقَنَصْرِبُ عَنَكُمُ الجَّهُرَ كَفَفْتُ وأَعْرَضْتُ، وأَضْرَب عنه أي: أَعْرَض. قال تعالى: {أَقَنَصْرِبُ عَنَكُمُ الجَّهُرَ كَفَتُ وَأَعْرَبُ عَنَكُمُ الجَّهُرَ كَا تَعْرَفُكُمُ مَا يَجِب عَلَيْكُمْ لأَنَّكُم كُنْتُم قومًا مُسْرِفِينَ (١). كُنْتُم قومًا مُسْرِفِينَ (١).

أما الاستدراكُ فهو: طَلَبُ التَّدَارُكِ، يقال: تَدَاركَ القومُ: تَلاحقُوا أَي لَحِقَ آخَرُهم أَوَّلَهم. واسْتَدْركتُ ما فات وتداركتُ به، واسْتَدْركتُ ما فات وتداركتُ بمعنى (٢)

ومنه: استدرك النجاة بالفرار: أي حاول النَّجَاةَ بفرارِهِ.

أمًا من حيث المعنى الاصطلاحي للإضراب فيقول الجرجاني فيه هو: والإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه، نحو: ضربت زيدًا بل عمرًا) فأنت أردت أولاً أن تخبر عن ضرب زيد ثم ظهر لك أنك غلطت فأضربت عنه إلى عمرو. وإلى هذا التعريف ذهب أيضًا الكفوي في «الكليات» ، والتهاتوني في «كشاف اصطلاحات الفنون» (1).

<sup>(</sup>١)سورة الزخرف/٥.

<sup>(</sup>٢) تنظر مادة «ضرب» في الصحاح/ للجوهري. تحقيق الشيخ أحمد عبد الغفور عطّار، «ولسان العرب» لابن منظور، و«المصباح المنير» للفيومي، «والقاموس المحيط» للفيروزأبادي، و«تاج العروس» للزبيدي، و«المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) تنظر مادة «درك» في المعاجم السابقة.

<sup>(</sup>٤) التعريفات/ للشريف علي بن محمد الجرجاني/٢٩.

<sup>(</sup>ه)ینظر:۱/۱۲۰،۳۸۷۲۱.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ٢٨٠/٢، وينظر معجم المصطلحات النّحوية والصرفية/ للدكتور محمد اللّبدي/١٣٠.

والاستدراك اصطلاحًا يعني في هذه المراجع الثلاثة: رفع توهم تولد من كلام سابق (۱) فإذا قلت (ما جاءني زيد لكن عمرو مثلاً، فعدم مجيء زيد باق على حاله، ولم يكن الحكم عليه غلطًا، وإنما جئت بدلكن» دفعًا للتوهم، إذ يمكن أن يتوهم المخاطب أن عمراً لم يئت أيضًا، لما بينهما من الإلف فرفعت ذلك الوهم بقولك: لكن عمرو. أما إذا لم يكن بينهما علقة تجوّز المشاركة لم يجز استعمال «لكن» لأن الاستدراك إنما يقع فيما يتوهم أنه داخل في الخبر فيستدرك المتكلم إخراج المستدرك منه. ولتحقيق معنى الاستدراك يجب أن تقع «لكن» بين كلامين متغايرين، إمّا من حيث المعنى كقولك: «فارقني زيد لكن عمراً حاضرً»، وإمّا من حيث المغنى زيد لكن عمرو لم يأت»). (٢)

ومن هنا يتضم لنا الفرق بين «لكن» و«بل» في الاستعمال، إذ (أنّ «لكن» لابد فيها من نفي وإثبات، إن كان قبلها نفي كان بعدها إيجاب، وإن كان قبلها إيجاب كان بعدها نفي، وهذا الحكم لايراعى في «بل» لأنه رجوع عن الأول حتى يصير بمنزلة مالم يذكر، ومالم تذكره فليس فيه نفي ولاإثبات). (٢)

ومع أن أصل استعمال «بل» للإضراب، و«لكن» للاستدراك نجد أن «بل» تخرج عن الإضراب إلى الاستدراك في الاستعمال فتنوب مناب «لكن» في مقام يتحقق فيه معنى الاستدراك سواء كان ما قبلها منفيًا أم مثبتًا. فبعد النفي مثلاً تقول: «ما قام زيد بل عمرو» فأنت نفيت القيام أولاً عن زيد وخفت أن يتوهم نفي ذلك عن عمرو لما بينهما من الإلف فرفعت ذلك الوهم بقولك: بل عمرو. أي: بل عمروقام (3): فجاءت «بل» للاستدراك؛ إذ وقعت بين كلامين

<sup>(</sup>١) ينظر: التعريفات / ٢١، والكليات ١٧٥/، ١٦٢/٤، وكشَّاف اصطلاحات الفنون ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل/ لابن يعيش ٨٠/٨، ١٠٦ «بتصرف»، وينظر: القوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب/ لنور الدين عبد الرحمِن الجامي ٣٥١/٢، تحقيق الدكتور/ أسامة طه الرفاعي.

<sup>(</sup>٣) التبصرة والتذكرة/ للصيمري ١٣٧/١، تحقيق الدكتور: فتحي أحمد مصطفى علي الدين، وينظر شرح المفصل ١٠٧/٨.

<sup>(</sup>٤) هذا ما عليه الجمهور وإن كان المبرد يرى فيما نقِل عنه أن حكم النفي فيما قبلها في مثل هذا المثال يمكن أن ينتقل إلى ما بعدها، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الرأي.

متغايرين، وهذا ماأشار إليه ابن مالك بقوله: (بَلْ كَلْكِنْ بَعْدَ مَصْحُوبَيْهَا) (١) يعنى: (لِتَقْريرِحُكم مِا قَبْلَهَا وجعل ضِدِّه لِمَا بَعْدَها) (٢)، ومن ثم قال أبن هشام: (بل: حرفُ استدراكِ وإِضْرابِ فإنَّها بعدَ النفي والنَّهي بمنزلةِ «لَكن» سواء) (٢).

وبعد الإثبات تقول: «قام زيد بل عمرولم يقم» فأنت أردت أن تثبت أولاً القيام لزيد، ثم استدركت بد بل» لتنفيه عن عمروحتى لايظن المخاطب أن عمراً أيضاً قام، ولعل هذا ماذهب إليه الفراء (٤)، والمبرد.حيث يقول المبرد: (بَلْ حُكُمها الاستدراك أينما وقعت في جَحْد أوإيجاب) (٥) وتبعهما الفارسي إذ يقول: ( «بل» أعمُّ في الاستدراك بها من «لكنْ») (١) (لأن «بل» يستدرك بها بعد إيجاب وجَحْد، أما «لكنْ» فيستدرك بها بعد أيجاب وجَحْد،

إلا أن ابن يعيس يرد هذا الرأي الذي يطلق معنى الاستدراك على «بل» بعد النفي، فيقول: (ومن قال من النحويين إِنَّ «بل» يُستدركُ بها بعد النفي كـ «لكن» واقتصر على ذلك فالاستعمال يشهدُ بخلافِهِ)(٨).

على أنه إذا لم يتأت معنى الاستدراك المقتضي لإمكان الجمع بين ما قبلها ومابعدها في وهم السامع بأن كان ما قبلها ضد ما بعدها فإن «بل» حيننذ تكون للإضراب فقط، كقولك: «قام زيد بل سافر» إذ لا يمكن الجمع بين قيام زيد وسفره فيتحتم والحالة هذه أن تكون «بل» إضرابًا عن الأول وإيجابًا للثاني؛ ولا يصح أن تكون استدراكًا.

<sup>(</sup>١) ألفية أبن مالك في النحو والصرف/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشافية/ لابن مالك ١٢٣٤/٥ بتصرف»، تحقيق الدكتور/ عبد المنعم هريدي.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٧٢٨/٢، تحقيق الدكتور/ مازن المبارك، والأستاذ محمد علي حمد الله.

<sup>(</sup>٤) ينظر مادة دبلل، في لسان ألعرب.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) الإيضاح العضدي/ للفارسي ٢٩٧/١، تحقيق: الدكتور حسن شاذلي فرهود.

<sup>(</sup>٧) المقتصد في شرح الإيضاح / للجرجاني ٢/٢٤١، ٩٤٧ «بتصرف». تحقيق: الدكتور كاظم بحر المرجان.

<sup>(</sup>٨)شـرح المقميل ٨/٥٠٨.

هذا ما استطعت بفضل الله أن أصل إليه من خلال التأمل في نصوص النحاة والأساليب الفصحى في العربية، وإشارات الأئمة من اللّغويين والمفسرين؛ وبعد إعمال الفكر ومحاولة الفصل بين تعبير بعضهم بالاستدراك اللّغوي تارة والاصطلاحي تارة أخرى. ذلك أنّنا لوتتبعنا تعبير النحاة عن الإضراب والاستدراك لوقع الناظر المتعجّل في بلبلة واضطراب. فسيبويه مثلاً يقول: (مررت برجل داكم بل ساجد، إما غلط فاستدرك، وإمّا نسي فذكر)(۱)، ويقول في موضع آخر: (مررت برجل صالح بل طالح، ولكنه يَجيءُ على النّسيان أوالغلط، فيتدارك كلامَه؛ لأنّه ابْتَداً بواجب)(١)

فيفهم من كلام سيبويه السابق أنه يقصد بالاستدراك معنى الإضراب إذا سبُبقت بإثبات وكان في الكلام غلط أونسيان؛ وذلك إذا بدا للمتكلم أن هناك ما هوأولى مما قاله فيأتي ب«بل» مضربًا بها عن الكلام السابق، وأن سيبويه هنا لايقصد الاستدراك الاصطلاحي بل يستعمل اللّفظ بمعناه اللّغوي العام لأن الاستدراك لايأتي في الاصطلاح بعد الغلط أوالنسيان.

ويقول عن «لكن» (ومثله «مامررتُ برجل صالح و (١) لكن طالح »، أبدَلتَ الآخِرَ من الأول فجرى مجراه في «بَلْ» فإن قلتَ: «مررتُ برجل صالح ولكن طالح » فهومُحالٌ؛ لأنّ «لكنْ » لايتدارك بها بعد إيجاب ولكنها يُثبتُ بها بعد النفي) (٤) ، وهنا يستعمل سيبويه الاستدراك في معناه الاصطلاحي. يوضّح هذا ما قاله المبرد: (إن «بَلْ» لا تأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد غلط أونسيان، لأنَّ القائلَ إذاقال: مررتُ بزيد فاستدرك، أوناسيًا فذكر، قال: بل عمرو، ليضرب عن ذلك، ويثبت ذا) (٥) . ويقول: («بل»: للإضراب عن الأول

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٤٣٠، تحقيق الأستاذ / عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) هذه الواوساقطة من النسخة المحققة، وموجودة في طبعة بولاق، وإنما ذكرت هذا لأنه سيأتي في المديث عن«لكنْ» أن سيبويه لم يذكر «لكنْ» إلا مسبوقة بالواو.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>ه) المقتضب ٣/٥٠٣، وينظر ٢٩٧/٤، ٢٩٨، تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة.

والإيجاب للثاني، و «لكن» للاستدراك) (١) وإلى هذا أشار ابن فارس بقوله: (ويزعمُ ناسُ أنها إذا جاءت في الإثبات كانت استدراكًا، تقول: لقيتُ زيدًا بل عمرًا، وهذا عند الغلط)(٢)، وتبع سيبويه والمبرد الفارسي(٣) والجرجاني(٤) وغيرهما(٥) كما سبق.

فالنحاة الأوائل كانويجعلون «بل» للإضراب، و«لكن» للاستدراك، ومع ذلك نراهم يطلقون لفظ الاستدراك بمعناه اللغوي لتوضيح مفهوم الإضراب، ومن هنا جاء الخلط بينهما.

ومن أفضل من حدّد مفهوم الإضراب الاصطلاحي العلامة الرضي حيث يقول: (الإضراب جعل الحكم الأول موجبًا كان أوغير موجب كالمسكوت عنه بالنسبة إلى المعطوف عليه، ففي قولك: ما جاءني زيد بل عمرو. أفادت «بل» أن الحكم على زيد بعدم المجيء كالمسكوت عنه، يحتمل أن يصح هذا الحكم فيكون زيد غير جاء، ويحتمل ألا يصح، فيكون قد جاءك، كما كان الحكم على زيد بالمجيء في «جاءني زيد بل عمرو» احتمل أن يكون صحيحًا، وألا يكون)(١).

فقوله: «كالمسكوت عنه» يعني: ألا نحكم على المعطوف عليه بشيء لا بنفي ولا بإثبات ذلك أن إبطال الحكم عند "الرضي" لا يعني إثبات نقيضه لأنه يقول: يحتمل مجيء زيد فلايكون إبطالاً له، بخلاف ما نجده عند ابن مالك والجمهور إذ يقول ابن مالك: (إن وقع بَغدَ «بل» مفرد وليس قَبْلَه نفي ولانهي فهي لإزالة حُكُم ما قَبْلَهَا وجَعْلِهِ لمَا بَعْدَها نحو: «جاء زيد بل عمرو »، فإن كان قَبلَ المفرد نفي ونهي أدَنت بِتَقْريرِحُكمهِ، وبجَعْل ضِده لما بَعْدَه، ف «زيد » من قولك: «ما قام زيد أونهي أدَنت بِتَقْريرِحُكمِهِ، وبجَعْل ضِده لما بَعْدَه، ف «زيد » من قولك: «ما قام زيد أونهي أدَنت بِتَقْريرِحُكمِهِ، وبجَعْل ضِده لما بَعْدَه، ف «زيد » من قولك: «ما قام زيد أونه في أدَنت بِتَقْريرِحُكمِهِ، وبجَعْل ضِد « أن الله عدول » المنافقة الما فيد أونه في أدَنت بيتَ الله الله الله المنافقة المن

<sup>(</sup>۱) المقتضب ۱/۱۰۰۰.

<sup>(</sup>٢) الصاحبي/ ٢٠٩، تحقيق:السيد أحمد صقر.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح العضدي ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) المقتمند في شرح الإيضاح ٢/٩٤٦، ٩٤٧.

<sup>(</sup>ه) ابن قتيبة في دتاويل مشكل القرآن»/ ٥٣٦، تحقيق السيد أحمد صقر. والزجاجي في دحروف المعانى والصفات» / ٢٩، تحقيق الدكتور: حسن شأذلي فرهود.

<sup>(</sup>١) شرح الرضى على الكافية ٤١٧/٤، ٤١٨، تحقيق: الشيخ يوسف حسن عمر.

بل عمروٌ » قد قُرَّر نفيُ قِيَامه، «وعمروٌ » قد أَثْبِتَ قِيَامُهُ)  $\binom{(1)}{2}$ 

وبالرغم من أن رأي الرضي هوالأنسب إلا أن كلام ابن مالك اشتهر على ألسنة العلماء بعده وبخاصة المفسرين، ولم يكن أمامي إلا أن أسير على الأشهر مسايرة للعلماء الذين سأورا على ذلك، وربما ترجيحي لم يكن هوالأولى.

ومن خلال تحديدنا لمفهوم الإضراب نلحظ أن هناك فرقاً جوهرياً بين كلام العرب وكلام الله عز وجل، فكلام الله لايقع فيه غلط أونسبيان حتى يضرب عنه كما يقع ذلك من بني البشر، وهذا ما دعا ابن الحاجب<sup>(۲)</sup>، وابن مالك<sup>(۲)</sup> إلى القول بأن «بل» في كل مواضعها في القرآن انتقالية، ولا وجود للإبطالية فيه، يقول الزركشي: (زعم صاحب البسيط وابن مائك أنها لاتقع في القرآن إلا بهذا المعنى - أي الانتقالي - وكذا قال ابن الحاجب في "شرح المفصل" (أ): «إبطال ما للأول، وإثباته للثاني، إن كان في الإثبات نحو: جاءزيد بل عمرو، فهومن باب الغلط، فلايقع مثله في القرآن، ولا في كلام فصيح، وإن كان ما في النفي نحو: ما جاءني زيد بل عمرو. يجوز أن تكون من باب الغلط ويكون عمروغير جاء، ويجوز أن يكون مثبتاً لعمرو المجيء فلا يكون غلطًا.)(أ)

ومن خلال تناولنا للنصوص القرآنية المشتملة على «بل» وجدنا فيه الإضراب بنوعيه: الإبطالي، والانتقالي. إلا أن الإبطال الواقع في القرآن لم يكن ناشئًا عن غلط أونسيان من الله عزّ وجلّ، وإنما هوإبطال لكلام الكفرة، فمن المتفق عليه بين جميع العلماء أنه لا وقوع للغلط في القرآن لأنه كلام الله، وهذا

<sup>(</sup>١) شيرح الكافية الشافية ١٢٣٣/، ١٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصل / لابن الحاجب ٢١٤/٢، تحقيق الدكتور: موسى بناي العليلي.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكانية الشانية ١٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح في شرح المفصل ٢١٤/٢، وعبارته فيه كالتالي: (وأما «بل» فللإضراب مطلقًا مثبتًا كان الأول أومنفيًا، فإذا قلت: جاءني زيد بل عمرو، فقد أضربت عن نسبة المجئ إلى «زيد» وأثبته لعمرو، فهو إذن من باب الغلط، فيكون عمرو غير جاء، كأنك قلت: ما جاءني عمرو، ويجوز أن يكون مثبتًا لعمرو المجئ فلا يكون غلطاً).

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن ٢٥٩/٤، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم.

ابن قتيبة (١) من العلماء المتقدمين يقول بعدم وقوع الغلط فيه، وكل ما في الأمر أن الغلط إنما لحق كلام الكفرة فيما ادعوه كذبًا وبهتانًا على الله.

ويقول المبرد: (إن «بل» لاتأتي في الواجب في كلام واحد إلا للإضراب بعد غلط أونسيان، وهذا منفي عن الله عزّ وجلّ، لأن القائل إذا قال: مررت بزيد غالطًا فاستدرك، أوناسيًا فذكر، قال: بل عمرو، ليضرب عن ذلك، ويثبت ذا...فإن أتى بعد كلام قد سبق من غيره، فالخطأ إنما لحق كلام الأول، كما قال الله عزّ وجلّ: { وَقَالُوا اللهِ خَمَٰو وَلَحًا الرَّحْمَٰو وَلَحًا اللهِ عَن السامع أنهم عنوا الملائكة بما تقدم من قوله: { وَجَعَلُوا الْمَلاَئِكَة النَّذِينَ هُمْ عِبَالاً الرَّحْمَٰو إِنَاتًا } (٢) وقال: { أَعِ النَّخَذَ وَمَا اللهِ ولا يَخْلُقُ بَنَاتٍ } (١) وقال: { أَعِ النَّذِينَ ذكرتم أنهم ولد عباد مكرمون) (١)

وهذا ما يفهم أيضًا من كلام أبي حيان وابن هشام (٧). وغيرهما، إذ يقول أبوحيان: («بل» للإضراب والانتقال من شيءمن غير إبْطَالِ لما سبق، وهكذا تجيءُ في كتاب اللَّه تَعَالى، إذا كانَ مَا بعدها من إخبار اللَّه، لا على سبيل الحكاية عن قوم)(٨).

ثم جاء الصَّبَان ووفق بين هذين الرأيين القائلين بعدم وجود الإبطال في القرآن ووجوده فقال: (إذا كان المضرب عنه الكلام المقول كانت «بل» للإضراب الإبطائي، إما إذا كان المضرب عنه القول ف«بل» للإضراب الانتقالي، إذ الإخبار

<sup>(</sup>١) ينظر: تأويل مشكل القرآن/٢٠٣.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم/۸۸.

<sup>(</sup>٣)سورة الزخرف/ ١٩.

<sup>(</sup>٤)سىورة الزخرف/١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء/ ٢٦.

<sup>(</sup>٦) المقتضب٣/٥٠٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر، مغنى اللبيب ١١٩/١.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ١٠٣/٤.

بصدور ذلك منهم ثابت لا يتطرق إليه إبطال) $^{(1)}$ .

والحاصل أن ابن الحاجب وابن مالك راعيا القول، والمبرد وأبوحيان وابن هشام راعوا المقول.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: { وَقَالُواْ التَّذَذَ الرَّدْمَىٰ وَلَاَا لَسُبْدَانَهُ بَلْ كِبَاكْ قَدُرُهُ وَلَا الله عَلَى إبطال الدلالة على الدعوه على الله من اتخاذ الولد، فتكون إبطالاً للمقول، ويجوز أن تكون للانتقال على سبيل الإخبار عنهم، فما يخبر الله به ثابت لايتطرق إليه شهك، فتكون إضرابًا عن القول.

هذا والبدهي الذي لا خلاف حوله أن أساليب القرآن الكريم تسير وفق الأسلوب العربي الرصين وسيلة للبيان العام للناس أجمعين.

ف «أم» ترد كثيرًا في كلام العرب وتأتي مرّة متصلة كقولك: أزيد عندك أم عمروُ؟، ومرّة منقطعة نحو: أزيد عندك أم عندك عمروُ؟. ولوتأملنا في كتاب الله لوجدناها قد وقعت بنوعيها، ومع ذلك يرى السهيلي أنها في كل مواضعها في كتاب الله متصلة لا منقطعة بل ويمنع وجود المنقطعة في القرآن، فيقول:

(وهذه «أم» التي هي مشوبة المعنى بالإضراب والاستفهام، لاينبغي أن تكون في القرآن، وإن كانت فعلى جهة التقرير، نحوقوله: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَنْهَا في القرآن إنّما هوعلى أصلها الأول من المعادلة، وإن لم يكن قبلها ألف استفهام، نحوقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾ و ﴿أَمْ جَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهُ فِي وَالرَّقِيمِ ﴿ إِنْ القرآن كُلُه مبني على تقرير الجاحدين وتبكيت المعاندين، وهوكلُه كلام واحد، كأنّه معطوف بعضه على الجاحدين وتبكيت المعاندين، وهوكلُه كلام واحد، كأنّه معطوف بعضه على

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان على شرح الأشعوني ١١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء/ ٢٦. وسيأتي ذكرها في موضعها.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف / ٥٢.

<sup>(</sup>٤)سـورة الطور/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥)سورة الكهف/٩.

بعض، فإذا وجدت «أم» وليس قبلها استفهام في اللفظ، فهومُتضمَّنُ في المعنى معلومٌ بقوة الكلام، كأنه يقول: «أتقولون كذا أم تقولون كذا؟ وأبلغك كذا؟ أم حسبت أن الأمر كذا»؟. ونظيره ما يتكرر في القرآن من قوله سبحانه: { وَإِنَّ فُرَقْنًا} (١) بواوالعطف من غير ذكر عامل يعمل في «إذ» لأن الكلام في معرض تعداد النعم وتكرار الأقاصيص، فيشير بالواوالعاطفة إليها، كأنها مذكورة في اللفظ، لعلم المخاطب بالمراد) (٢) وتبعه في هذا الرأي ابن القيم. (٤)

غير أن هذا الحكم حين نضعه في الميزان فإننا نرى فيه تكلفًا لأنه لايمكن حمل «أم» في جميع مواضعها على الاتصال، فمنها ما يحمل على الاتصال دون تكلف، ومنها ما يحمل على الاتصال بتقديرات وتأويلات، والقاعدة تنص على أن مالايحتاج إلى تأويل خير مما يحتاج.

رمنه مثلاً توله تعالى: ﴿...وَاللَّهُ يَهُدِي هَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* أَمْ حَسِبْتُمْ أَى تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالصَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَصَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَريبٌ ﴾(٥)

### ف «أم» فيها قولان:

الأول: أن تكون منقطعة والتقدير: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة كما دخل الأنبياء والمؤمنون من قبلكم دون أن تبتلوا بما ابتلوا به.

والثاني: أن تكون متصلة، بتقدير معادل محذوف عند السهيلي وابن القيم وغيرهما أي: أفهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقُ فصبروا على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) نتائج الفكر/ ٢٦١، تحقيق الدكتور: محمد إبراهيم البنَّا،

<sup>(</sup>٤) ينظر: بدائع الفوائد ١/٢٠٦، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة/ ٢١٣، ٢١٤، وسيأتي ذكرهما.

استهزاء قومهم أفتسلكون سبيلهم أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم. وواضح أن حملها على الانقطاع أقرب وأولى.

وحين نتعرض لهذه الآيات الموهمة سيتضح ما رجحناه بالدليل إن شاء الله.





الفصل الأول (پیل)) ومواضعها ومعانيها الفصل الثاني (أم) الهنقطعة ومواضعها ومعانيها الفصل الثالث ((**j**)) ومواضعها ومعانيها الفصل الرابع «بلی» و مـواضعها

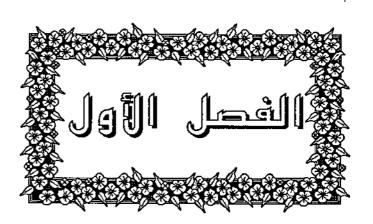



## معنی «بل»

من المتفق عليه بين النحاة أن «بل» حرف إضراب، والإضراب له معنيان: أحدهما: إبطالي وهو (إبطالُ الأوَّل والرجوعُ عَنْه إمَّا لغلطٍ أونسيان)

والثاني: انتقالي وهو (الخروجُ مِن قصَّة إلى قصَّة مِن غيرِ إبطال) على رأى الجمهور خلافًا للمبرد الذي يجوّز انتقال النفي إلى ما بعد «بل» وكلاهما . يتأتى وروده إذا كان ما بعد «بل» مفردًا، وإذا كان ما بعدها جملة، فمثال مجيئها للإضراب الإبطالي وبعدها مفردٌ قولك: «جاءني زيدٌ بل عمروٌ» إذا أردت أن تخبر عن مجيء عمرو فغلطت وسبق لسانك إلى ذكر زيد، ثم أضربت عنه وقلت: «بل عمرو» فد «بل» جاءت هنا لإبطال الحكم عن «زيد» وجعله له «عمرو» يقول أبن مالك: (فَهِي لِإِزَالةِ الْحُكْم عَمَّا قَبْلَهَا وجَعْلِه لَا بَعْدها) .

ومثال مجيئها للإضراب الانتقالي ومابعدها مفرد أيضاً قولك: «ما جاءني زيد بل عمرو » فبعد ما أخبرت عن عدم مجيء زيد خفت أن يتوهم ذلك عن «عمرو » فقلت: «بل عمرو » أي «بل عمرو جاء» فجاءت «بل» هذا للاستدراك والانتقال من خبر إلى خبر دون أن تبطل الأول.

ومثال مجيئها للإبطال وبعدها جملة، قولك: «جاء زيد بل سافر» إذ لايمكن الجمع بين مجيء زيد وسفره.

ومثال مجيئها للانتقال قولك: «جاء زيدً بل أكرمت خالدًا» إذا أردت أن

<sup>(</sup>۱) منهم على سبيل المثال لا الحصر: سيبويه في الكتاب ٤٣٩/١، والمبرد في المقتضب ١/٠٥٠، وابن مالك في شرح الكافية الشافية ١٢٣٣/٣، وابن هشام في مغني اللبيب ١١٩/١، ١٢٠، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲)شرح المقصل ۱۰۵/۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر مادة دبلك، في المصباح المنير،

<sup>(</sup>٤) سيئتي ذكره في موضعه.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية ١٢٣٣/x بنمرف».

تخبر عن مجيء زيد شم أضربت عنه، ورأيت أن الأولى أن تخبر عن إكرامك له «خالد» ويصلح هذا المثال أيضاً للإبطال إذا أردت أن تخبر من الأول عن إكرام خالد، فغلطت وسبق لسانك إلى ذكر مجيء زيد، فتكون «بل» للإضراب عن الغلط أي لإبطال ذلك الغلط أوالنسيان، وتحقيق هذا نراه عند ابن يعيش حيث يقول: (إنَّ الإضرابُ تارة يكون عن المحدَّث عنه، فتأتي بعد «بل» بمحدث عنه نحو: ضربت زيداً بل عمراً، وماضربت زيداً بل عمراً، وتارة عن الحديث، فتأتي بعد «بل» بمحدث أن تقول: أكرمتُ زيداً فسبق لسانك إلى ضربت؛ فأضربت عنه إلى المقصود وهوأكرمته، أكرمتُ زيداً فسبق لسانك إلى ضربت؛ فأضربت عنه إلى المقصود وهوأكرمته، وتارة تضرب عن الجميع وتأتي بعد «بل» بالمقصود من الحديث والمحدث عنه وذلك نصوب ذريداً بل أكرمت خالداً، كأنك أردت من الأول أن تقول: أكرمت خالداً مناه بالمقصود هذا المقصود هذا الموالة الله المناك الله غيره، فأضربت عنه بد «بل» وأتبت بعدها بالمقصود هذا هوالقياس)

والإضراب بنوعيه السابقين قد ورد ذكره في القرآن الكريم.



<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۰۵/۸.

## مقارنة بين معانى «بل» والبدل المباين

استصحابًا لمعنى الإضراب الذي فصَّلناه في التمهيد نسوق ما قاله العلماء عن الأداة الأصيلة في إفادة معناها بشئ من التفصيل الذي تقتضيه طبيعة البحث:

يقول المبرد: (بل للإضراب عن الأول والإثبات للثاني، سواء سبقت بإيجاب (١) (٢) (٣) أونفي) وهومعنى كلام سيبويه ، وغيره .

والإضراب عن الأول إمّا أن يكون لغلط أونسيان أوبداء. فالغلط هو: (وضْعُ شيء على غيره بمضيِّ الوهم إليه ثم يظَهُر المقصودُ) فبعد أن يجري اللسان بالمتبوع من غير قصد يتبين هذا الغلط، كقولك: «رأيت رجلاً بل حماراً» فأنت أردت أن تقول: رأيت حماراً، فسبقك لسانك إلى رجل ثم أضربت عنه فقلت حماراً.

والنسيان: هو (وصنع شيء على غيره من غير علم به ولا خطور بالبال) (٥) إذ يذكر المتكلم المتبوع قصداً ثم يتبن له فساد قصده فيعدل عنه. كقولك: عندي رجل بل حمار . حيث قصدت أولاً أن تخبر أن عندك رجلاً ثم ظهر بطلان قصدك، فإن الذي عندك إنما هوحمار .

وخلاصة الفرق بين الغلط والنِّسيان: (أن الغلط: خطأ اللسان، والنِّسيان:

<sup>(</sup>۱)المقتضب ۱/۱۰۰۰

<sup>(</sup>٢) ينظر:الكتاب ١/٤٣٤، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) منهم على سبيل المثال: الصيمري في كتابه «التبصرة والتذكرة» / ١٣٦/، وابن فارس في «الصاحبي» / ٢٠٩، وابن عصفور في «شرح جمل الزجاجي» / ٢٣٩، تحقيق: الدكتور/ صاحب أبوجناح.

<sup>(</sup>٤) رصف المباني/للمالقي / ٢٣٠، تحقيق الدكتور/أحمد محمد الخراط، وينظر: المصباح المنير مادة «غلط»، ومعجم المصطلحات النّحوية والصرفية/ ١٦٦، ١٦٧٠.

<sup>(</sup>ه) رصف المباني/ . ٢٣، وينظر المصباح المنير مادة «نسا»، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية/ ١٦١، ١٦٧.

هطأ الجَنَان) قاله ابنَ هشام.

وأما البداء: فهو (وضعُ شيءٍ على معنى بالقصد ثم يتبين أنّ الأوْلَىٰ غير (٢)
ذلك الشيء) من غير أن يذكره المتكلم قصدًا، يضرب عنه من غير أن يتعرض له بنفي أوإثبات. كقول القائل: «هند كوكب، بل بدر، بل شحمس لل الشبهها بالكوكب عن قصد وتعمد، أضرب عن هذا التشبيه بعد أن بدأ له أنه غير واف بالغرض، فقال: «بل هي بدر» ثم وجد أن تشبيهها بالبدر لايفيها حقها، قال: «بل هي شمس» وهذا مايعرف بالإضراب الانتقالي، إذ يبدأ فيه المتكلم بالأدنى ثم يترقى إلى الأعلى .

ويفيد البداء أيضاً الإضراب الإبطالي، فبعد أن يكون قد ذكره المتكلم يضرب عنه إلى أخر، والبداء بهذين النوعين لايكونان في كلام الله عز وجلّ، لأن الله يقصد كل ما يقوله، فلم يبدُ له شيء حتى ينتقل منه إلى آخر.

هذا وقد ربط سيبويه وغيره بين العطف ب«بل» والبدل المباين حيث إن مايجري على الاسم الواقع بعد «بل» يجري أيضًا على البدل المباين، فبدل الغلط كقولك: «مررت بزيد عمرو» وبدل النّسيان كـ «مررت برجل حمار» إذا أردت أن تخبر عن مرورك بعمرو أوحمار فنسيت وذكرت زيدًا أورجلاً ثم أبدلته بعمروأوحمار، وبدل البداء كقولك: جاءني زيدً عمرو. وهما قد جاءك فأخبرت أولاً عن مجيء زيد ثم انتقلت عنه إلى الإخبار بمجيء عمرودون أن تبطل الأول.

ومثله ما رُوي عن رسولِ الله صلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم: (إِنَّ الرَّجُلَ لَينْصَرِف ومَاكُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَّلَاتِهِ، تُسعُها، ثُمُنُها، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسنُها، رُبُعُها،

<sup>(</sup>١) شرح اللمحة البدرية/ لابن هشام ٢٩٧/٢، تحقيق الدكتور: صلاح رواي.

 <sup>(</sup>٢) رصف المباني/ للمالقي/٢٣٠، وينظر مادة «بدا» في لسان العرب، والمصباح المنير، ومعجم
 المصطلحات النحوية والصرفية/ ١٨، ١٩.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: إصلاح الخلل الواقع في الجمل/ «للبطليوسي» ١٠٠، ١٠٠، تحقيق الدكتور/ حمزة النشرتي، وشرح الرضي على الكافية ٢٨٦/٢٤.

ثُلُثُها، نِصِّفُها) .. ومعلوم أنه ليس المعنى: (وما كُتب له العشرُ مع التسع وهكذا مع سائر الأجزاء، لأن ذلك لايوجد لشيء من الأجزاء واحد، وأيضًا فأنّه مناقضً لمقصود الحديث من أنَّ الرجل قد يُصلي المسلاة وما كُتبَ له إلّا بعضُها، وكأنّه لما قال: إنّ الرجل ليصلي الصلاة وما كُتِب له عُشْرُها أضرب عن ذلك وأخبر أنّه قد يُصلي وماكتِبَ له تسعها، كذلك يتنزل ما بعد ذلك إلى النصف) ..

فإذا سبق البدل المباين بإيجاب فيمكن أن تأتي به على طريقة البدل، وأن تأتي به على طريقة البدل، وأن تأتي به على طريقة العطف، فتدخل «بل» وتقول: «مررت بزيد بل عمرو، ومررت برجل بل حمار، وجاءني زيد بل عمرو» وهكذا يقول سيبويه: («مررت برجل حمار»، فهو على وجه محال، وعلى وجه حسن فلم ألمال: فأن تعني أن الرجل حمار، وأما الذي يحسن فهو أن تقول: مررت برجل، ثم تُبدِل الحمار مكان الرجل فتقول: حمار، إمّا أن تكون غلطت أونسيت فاستدركت، وإمّا أن يَبدُولك أن تضرب عن مرورك بالرجل وتجعل مكانه مرورك بالرجل وتجعل أدت أردت غير ذلك....ومن ذلك قولك: مررت برجل بل حمار وهوعلى تفسير: مررت برجل عير أن المحار، إلى الذهن قبل مجيء الحرف «بل» نعتًا «لرجل» فذلك الاحتمال عند يتسرب إلى الذهن قبل مجيء الحرف «بل» أما بمجيئه فتنتقل المسألة من البدل إلى الذهن قبل مجيء الحرف «بل» أما بمجيئه فتنتقل المسألة من البدل إلى العطف. يقول ابن عصفور: (والأحسن في مثل هذا أن تأتي بد «بل» فتشعر بالإضراب عن الأول لئلا يتوهم في ذلك أنك قصدت الصفة، ألا ترى أنك فتشعر بالإضراب عن الأول لئلا يتوهم في ذلك أنك قصدت الصفة، ألا ترى أنك فتشعر بالإضراب عن الأول لئلا يتوهم في ذلك أنك قصدت الصفة، ألا ترى أنك

<sup>(</sup>۱) هذه رواية الحديث كما في سنن أبي داود/ كتاب الصلاة، باب ما جاء في نقصان الصلاة الارد.، برقم ۲۹۲، وفي الجامع الصغير/ للسيوطي ۳،۳/۱، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ۲۰۲۲ برقم ۲۹۲۲، وليس كما رُوي في شرح جمل الزجاجي ۲۸۶/۱، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع ۲۸۵/۱، تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم(إن الرجل ليصلي الصلاة وما كُتب له نصفها ثلثها ربعها إلى عشرها).

<sup>(</sup>Y) شرح جمل الزجاجي ٢٨٤/١دبتصرف».

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/٤٣٩.

أوبليدًا) $\binom{(1)}{0}$  ومثله أيضًا بدل البداء، إذ يمكن أن تأتي به على سبيل البدل، ويجوز أن تعتبره من باب العطف مع حذف حرف العطف، وبه قال ابن جني (والصحيح أن الوجهين ممكنان)

## أما إذا سُبق بنفي ففيه قولان:إما:

١- أن تأتي به على طريقة البدل فقط يقول ابن أبي الربيع: (فإن وقع في النفي فيظهر من كلام أبي علي أنك لاتأتي به إلا على طريقة البدل، ولاتأتي به إلا على طريقة البدل، ولاتأتي بحبل» فتقول:ما مررت بزيد بل عمرو، على معنى: ما مررت بعمرو، وإنما يقال: ما مررت بزيد بل عمرو على معنى: مررت بعمرو) فإذا أبدلنا «عمراً» من «زيد» أمكننا تكرير الفعل المنفي مع عمرو. أما إذا جئنا بد بل» فلايمكن تكرير الفعل المنفي رأي المبرد . لأنه جُوز نقل النفي والنهي لما بعد «بل»، أما عند الجمهور فلا يصحع لأن «بل» (تكون حرف عطف مشركًا ما بعده مع ما قبله في المعنى) (١)

٢ - أوتأتي به على طريقة العطف ب«بل» وتكون «بل» بمعنى الإضراب عن الأول والإيجاب للثاني. تقول: ما مررت بزيد بل عمرو، أي: ما مررت بزيد بل مررت بود مررت بعمرو. فجاءت «بل» عاطفة من حيث اللفظ، ولاتأتي كلمة «عمرو» والحالة هذه بدلاً، لما قدمناه. يقول سيبويه:(ما مررت برجل بَل حمار أبدلت الآخر من

<sup>(</sup>١) شرح جمل الزجاجي ٢٨٣/١، وينظر: المقتضب ٢٩٧/٤، ٢٩٨، والإيضاح العضدي ٢٩٤/١، وأسرار العربية/ لابن الأنباري/٣٠٠، تحقيق: محمد بهجة البيطار.

 <sup>(</sup>٢) الخصائص ٢٩٠/١، ٢٨٠/٢، تحقيق الشيخ محمد على النجار، وينظر: شرح ألفية ابن مالك/
 لابن الناظم/ ٥٥٦، تحقيق/ الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد.

<sup>(</sup>٢) شرح جمل الزجاجي ٢٨٤/١، وينظر:البسيط في شرح جمل الزجاجي/ لابن أبي الربيع ١/١.٤، تحقيق الدكتور/ عيّاد الثبيتي.

<sup>(</sup>٤) البسيط في شرح جمَلُ الرَّجَاجِي ١/٩٠٩٠.

<sup>(°)</sup> نسبه إليه ابن يعيش في شرح المفصل ١٠٥/٨، والرضي في شرحه على الكافية ٤١٨/٤، وأبن مالك في شرح الكافية والشافية ١٢٣٤/٣، وغيرهم وسيأتي مزيد تفصل لهذا الرأي.

<sup>(</sup>۱) رصف المباني دبتصرف» /۲۲۰، ۲۳۱

#### (۱) الأوّل وجعلتَه مكانّه) .

ومما سبق يتضع لنا أن «بل» تأتي عاطفة إذا وليها مفرد، نحو: «قام زيد بل عمرو » ويمكن أن تأتي استئنافية، فكلمة «عمرو » من قولك: «مررت بزيد بل عمرو » يمكن أن تُعْرب بالجر إذا عطفناها على كلمة «زيد»، وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: «مررت بزيد بل هوعمرو، ومامررت بزيد بل هوعمرو» سواء سبقت بإيجاب أم نفي يقول سيبويه: (مامررت برجل بل عمار ... وقد يكون فيه الرفع على أن يُذكر الرجل ، فيقال: من أمره ومن أمره، فتقول أنت: قد مررت به، فما مررت برجل بل حمار ، أي بل هوحمار)

ويقول في موضع آخر:(مررتُ برجل صالح بل طالعٌ، لأنَّها من الحروف التي يُبْتَداُ بها) (٢) . ومن ذلك قوله تعالى: { وَقَالُواْ اتَّخَذُ الرَّدْمَنُ وَلَدًّا سُبْحَانَهُ بَلَ يُجَادًّ يُبْتَداُ بها) . ومن ذلك قوله تعالى: { وَقَالُواْ اتَّخَذُ الرَّدْمَنُ وَلَدًّا سُبْحَانَهُ بَلَ يُجَادً يُمُخُرَهُونَ } أي أن كلمة «عباد» رفعت بتقدير مبتدأ محذوف، أي: «بل هم عبادٌ» (فالرفعُ ههنا بعد النصب كالرفع بعد الجرّ) .



<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/٤٣٩

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤٣٩/١، وينظر المسائل المنثورة/ للفارسي/٤١، تحقيق الأستاذ /مصطفى الحدري،

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء آية ٢٦.

<sup>(</sup>ه) الكتاب ١/٥٣٥، وينظر المسائل المنثورة/٤١.

## أنواع «بل»

تقع «بلهبين مفردين أوجملتين، فإذا وليها مفرد كانت عاطفة، أما إذا وليها جملة ففيها قولان: إما أن تكون معطوفة، وإما أن تكون استئنافية في بدء الكلام.

## أولاً: «بل» بين مفردين.

تقع «بل» عاطفة بين مفردين، ولا تخلو أن تكون بعد إيجاب أوأمر أونفي أونهي.

فإن جاءت بعد إيجاب أوأمر فهي (للإضراب عن الأول والإثبات للثاني)

-كما سبق بيانه حكقولك: «قام زيدٌ بل عمروٌ »، و «اضرب زيداً بل عمراً» ف

«زيد» مضروبٌ عنه، ولايحكم عليه بشيء، و«عمرو» قد أثبت له القيام، كما

أثبت له الضرب. والمعنى: بل قام عمروٌ، وبل اضرب عمراً.

يقول أبن مالك: (وَإِنْ وَقَع بَعْدَها مغردٌ وَلَيْسَ قَبلَهُ نَفْيٌ، ولانَهْيٌ فهي لِإِزَالةِ حكم ما قَبْلَها وجَعْلِه لِمَا بَعْدَهَا)

وإن جاءت بعد نفي أونهي ففيها خلاف:

١- أنها توجب للثاني ما نفي عن الأول، فمعنى قولك: «ما قام زيدٌ بل عمروٌ» أي:بل قام عمرو. فد «زيدٌ» قد تقرر نفي قيامه، و«عمرو» قد أثبت قيامه، وكذلك قولك: لاتضرب خالداً بل بشراً»، فد «خالد» تقرر النهي عن ضربه، و«بشر» قد أمر بضربه يقول ابن مالك: (فإنَ كان قَبلَ المفرد نفي اونهي أذنت بتقرير حُكْمِه، وبجَعْل ضِدِّه لما بَعْدَه)

<sup>(</sup>۱) المقتضب ۱۰۰/۱ وينظر: المقرب/ لابن عصفور/٢٥٥، تحقيق الدكتور/ أحمد عبد الستار الجواري، والدكتور عبد الله الجبوري، وينظر ارتشاف الضرب هن لسان العرب/ لأبي حيان الدكتور/مصطفى النماس.

<sup>(</sup>٢) شرح الكانية الشانية ١٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية ١٢٣٤/٣، وينظر مغنى اللبيب ١٢٠/١.

٢ ـ أن تكون بعد النفي على حالها بعد الواجب، تقول: «ماجاءني زيد بل عمرو » أي: بل ماجاءني عمرو. وبه قال المبرد. فكلمة «بل» هنا جاءت لصرف الحكم المنفي أوالمنهي عنه عن المعطوف عليه إلى المعطوف، والمعطوف عليه في حكم المسكوت عنه، وقد نسب ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» إلى المبرد أنه يجوّز أن تكون «بل» ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدها، ثم علّق على هذا الرأي بأنه (مُخَالف لاستَقِعمَالِ العَرب) ، واستدل على ذلك بقول الشاعر: (١)

لَواعْتَصَمْت بِنَا لَم تَعْتَصِمْ بِعِدًا

بَلْ أَوْلياءَ كُفَاةٍ غَيرِ أَوْغَادِ

كَفَالِ الآخِد:

(0)

وَمَا انْتَمَيْتُ إِلَى خُورٍ وَلا كُشُفٍ وَلالِسنَسامِ غَسدَاةَ السرَّوْعِ أَوْزَاعِ بَلْ ضَارِبِينَ مَبِيكَ البِيضِ إِنْ لَمِقُوا شمُّ العَرانِينِ عَنْد المَوت لُذَّاعِ

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية ١٢٣٤/٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) قائله مجهول.

<sup>(</sup>٤) البيت من البحر البسيط، والشاهد في البيت الحجة على المبرد في تجويزه أن تكون «بل» ناقلة لحكم النفي أوالنهي لما بعدها، فعلى مقتضى قوله: إذا قال لاتضرب زيداً بل عمراً، يكون نهياً عن ضرب كل واحد منهما، وهذا مخالف لاستعمال العرب.

ينظر هذا البيت في شرح الكافية الشافية ١٢٣٤/٣، والدرر اللوامع على همع الهوامع./ للشنقيطي ١٣٣/٦، تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم.

<sup>(</sup>٥) قائلهما: ضرار بن الخطاب،

 <sup>(</sup>١) والبيتان من البحر البسيط، والشاهد فيه أن «بل» هنا لم تنقل حكم النفي لما بعدها،
 وهو حجة على المبرد كالبيت السابق.

وينظر هذان البيتان في شرح الكافية الشافية ١٢٣٥/٢، والدرر اللوامع على همع الهوامع ١٣٤/١.

(١) وكقول الأخر:

## لَا تَـلقَ ضَـْبِـفًا إِذَا أَمْلَـقْتَ مُـعْتَـذِرًا بِعُسْـرَة إِبَلْ غَنِيَّ النَّـفْـسِ جَـذْلَانًا<sup>(٢)</sup>

هكذا استشهد ابن مالك بتلك الأبيات للرد على قول المبرد إن «بل» تنقل حكم ما قبلها لما بعدها في النفي والنهي، كما يحتج على المبرد أنه قد وافق النحاة في عدم جواز نصب ما عطف على خبر «ما» بد «بل» و «لكن» وأنه لايجوز فيه (إلا الرفع لأن «ما» لاتعمل إلا في منفى)

فكيف يجوز هنا أن تكون «بل» ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدها؟ (ولوصح ذلك لتعين النصب وامتنع الرفع في لغة أهل الحجاز، لكن الأمر بالعكس فصح أن «بل» لاتنقل عدم الثبوت إلى ما بعدها وأن ما بعدها محقق (1)

وممن رد على المبرد أيضًا ابن عصفور، وابن أبي الربيع حيث قال الأول: (والصحيح أنَّ الذي ذهب إليه سيبويه قد اتفقا - المبرد وسيبويه - معًا على جوازه وعلى أنَّه كلام العرب، وما انفرد به لايحفظ له ما يدلُّ عليه)

وقال الثاني: (ولأن الإقدام على إنشاء كلام بالقياس ـ ولم يثبت عند العرب بالسماع ـ لايُقدم عليه، ولعلٌ العرب رفضته واستغنت عن ذلك بالبدل؛ لما في (١) ذلك من الإبهام)

<sup>(</sup>۱) قائله مجهول.

 <sup>(</sup>٢) البيت من البحر البسيط، وهذا البيت حجة على المبرد أيضًا،
 وينظر هذا البيت في شرح الكافية الشافية ١٩٣٥/٣.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٨٩/٤ بتصرف»، وينظر شرح الكافية الشافية ١٢٣٤/٠.

<sup>(</sup>٤) شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ/ لابن مالك/٦٣١، تحقيق/ عدنان الدوري، وينظر: المسائل البصريات/ للفارسي ٧٨٨/١، تحقيق الدكتور/محمد الشاطر أحمد محمد أحمد.

<sup>(</sup>٥) شرح جمل الزجاجي ٢٢٩/١، وينظن رصف المباني/٢٣١، ومغني اللبيب ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٦) البسيط في شرح جمل الزجاجي ٢/٩٠١.

وقد ينتصر للمبرد في رأيه بقياس انتقال الحكم فيما قبل «بل» إلى مابعدها في الإثبات، فحين تقول: «جاء زيدٌ بل عمروٌ» فد «بل» هنا كما يقول ابن مالك (لإزالة حكم ماقبُلها وجَعْلِه لما بعْدَها) أي أن المجيء الذي يثبت لزيد قبل «بل» ينتقل بنفسه إلى «عمرو» بد «بل» فلماذا لا يجوز في النفي حين تقول: ما جاء زيدٌ بل عمروٌ؟ بأن يكون المتكلم بعد أن أثبت عدم المجيء لزيد تذكّر أن هذا الحكم ليس واقعًا على «زيد» ولكنه على «عمرو» فالغلط حينئذ ليس في الحكم ولكنّه في المحكوم عليه؟!

أما الجرجاني فنراه يجمع بين هذين الرأيين على الرغم من أنه في باب (٢) «ما» نراه يوجب ما بعد «بل» إذا سبقت بنفي يقول: (ويستدرك بدبل» بعد النفى. قال شيخنا رحمه الله: إنّ هذا على وجهين:

أحدهما: أن يكون التقدير: «ما جاءني زيدٌ بل ماجاءني عمروٌ» فكأنك قصدت أن تثبت نفي المجيء لزيد ثم استدركت فأثبته لعمرو، وإذا كان كذلك كان المعنى في قولك: ما جاءني زيدٌ بل عمرو، إن عمراً ما جاءك، وإن الذي تخبر عنه بترك المجيء هوعمرو دون زيد.

والوجه الثاني: أن يكون المعنى: ماجاءني زيدٌ بل جاءني عمروٌ، فيكون نفي المجيء ثابتًا لزيد؛ ويكون إثباتُهُ لعمرو، ويكون الاستدراك في الفعل وحده دون الفعل وحرف النفي معًا)

ويؤيد رأي المبرد أيضاً قول الرضي: (وعند المبرد أن الغلط في الاسم المعطوف عليه فقط فيبقى الفعل المنفي مسنداً إلى الثاني فكأنك قلت: بل ما جاءني عمرو، كما كان في الإثبات، الفعل الموجب مسنداً إلى الثاني)

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية الشافية ١٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ٢١/١٨ ـ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) المقتصد في شرح الإيضاح ١٤٦/٢ ـ ٩٤٧.

<sup>(</sup>٤) شرح الرضى على الكافية ٤١٨/٤.

كما وافق ابن يعيس على رأي المبرد فأطلق حكم «بل» بأنها (للإضراب عن الأول وإثبات الحكم للثاني، وسواء كان ذلك الحكم إيجاباً أوسلباً. تقول في الإيجاب: قام زيد بل عمرو. وتقول في النفي: ما قام زيد بل عمرو. كأنك أردت الإخبار عن عمروفغلطت وسبق لسانك إلى ذكر زيد فأتيت بدبل» مضرباً عن زيد، ومثبتاً ذلك الحكم لعمرو) ثم ذكر قول المبرد مصدقاً لرأيه.

ويقول أبوحيان: (فإن كان اللسان سبق إلى ذكر الخبر غلطًا فاستدركت نصبت فقلت: «بل قاعدًا» في «ما زيد قائمًا بل قاعدً» كما تقول: «ما ضربت رجلاً بل امرأة» إذا غلطت، قاله بعض أصحابنا) وربعًما كان يقصد المبرد.

وهكذا نرى من ينتصر للمبرد، كما نرى من ينقده -كما تقدم - والقول عندي هوما قاله سيبويه وذهب إليه الجمهور لأني لم أعثر على نص من كلام العرب يؤيد ما قاله المبرد. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱)شرح المقصل ۱۰۵/۸.

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب هن لسان العرب ١٠٧،١٠٦/٢

## رأي الكوفيين في العطف بـ «بل» بعد النفي والإثبات

ذهب البصريون والكوفيون إلى جواز مجيء «بل» بعد الإثبات والنفي، ومع هذا نجد ابن فارس يقول: (والكوفيون لايَنْسُقُون بـ «بَلّ» إِلّابعد نفي. قال هشام «محالٌ ضَرَبتُ أخاكَ بَلْ أباك» لأنّ الأوّل قد ثبّتُ له الضربَ) (٤) وتبعه المجاشعي وأبوحيان والمرادي ، وابن هشام ، وابن عقيل (١) (١)

- (١) ينظر: «التبصرة والتذكرة» ١٣٦/١، و «المقتصد في شرح الإيضاح» ١٤٦/٢، وغيرهما.
- (٢) ينظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لابن الأنباري ٤٨٤/٢، تحقيق
   الشيخ: محمد محى الدين عبد الحميد.
- (٣) هو هشام بن معاوية، أبوعبد الله الضرير النحوي الكوفي، صاحب أبي علي الكسائي، أخذ عنه كثيرًا من النحو، وله فيه مقالة تعزى إليه، وله فيه تصانيف منها: مختصر النحو، والحدود، والقياس، توفى سنة تسع ومائتين.

ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ للسيوطي ٣٢٨/٢، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم. وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ٣٦٤/٣ ، ٣٦٥، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم. وينظر تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم/ لأبي المحاسن التنوخي ١٨٦/، تحقيق الدكتور/ عبد الفتاح الحلو.

- (٤)الصاحبي/٢٠٨.
- (٥) ينظر: شرح عيون الإعراب/٢٥٤ تحقيق الدكتور: حنّا جميل حداد.
- والمجاشعي هو: أبوالحسن علي بن فضاًل بن علي بن غالب المشهور بالمجاشعي نسبة إلى مجاشع ابن دارم، جد جاهلي، ينسب إليه خلق كثير كما يشتهر وبالقيرواني، نسبة إلى مدينة القيروان، ووبالفرزدقي، نسبة إلى الفرزدق الشاعر المشهور، نحوي لغوي، من مصنفاته: شرح عيون الإعراب، والإشبارة إلى تحسين العبارة، وشرح معاني الحروف، توفي ببغداد سنة تسع وسبعين وأربعمائة للهجرة.
  - ينظر: بغية الوعاة ١٨٣/٢.
  - (٦) ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب ١٤٤/٢.
- (٧) ينظر، توضيع المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ٢٢٥/٣. تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن على سليمان.
  - (٨) يذغل:مغنى اللبيب ١١٩/١.
  - (٩) ينظر المساعد على تسهيل الفوائد ٤٦٤/٢، تحقيق الدكتور/محمد كامل بركات.
    - (١٠) ينظر:همم الهوامع ٥/٢٥٦.

وبالرغم من أن هذا العدد الهائل من العلماء ينسبون إلى الكوفيين ذلك نرى ابن الأنباري ينقل اتفاق الكوفيين والبصريين على غير ذلك في «بل»، وأن الخلاف في «لكن» يقول ابن الأنباري عن الكوفيين: (أجمعنا على أن «بل» يجوز العطف بها بعد النفي والإيجاب فكذلك «لكن» وذاك لاستراكِهما في المعنى، ألا ترى أنك تقول: ما جاءني زَيْدٌ لكِنْ عَمْروٌ، فتثبت المجيء للثاني دون الأول، فإذا كنا في معنى واحد، وقد الستركا في العطف بهما في النفي فكذلك في الإيجاب) ووافقه الرضي (١) والإربلي ينقل أيضًا عن المجاسعي عن الكوفيين أنهم يقولون باختصاصها بالنفي، ويرد عليه بجواز ذلك في البدل عندهم؛ فكيف يمنعونه مع «بل» يقول:(ونقل في المطارحات عن المجاشعي عن الكوفيين الختصاصها بالنفي، وليست مختصة به، لاتفاقهم على أن بدل الغلط مقدر باختصاصها بالنفي، وبعد الإثبات، فكما يجوزأن يقول: جاء زيدٌ عمروٌ - إذ غلط بذكر «زيد» - فيجوز أن يقول: بل عمرو، مع أنه إثبات، ولكن ورودها بعد النفي أكثر)

ويتمادى أبوحيان في إثبات ذلك عن الكوفيين فيستدل برأيهم هذا على عدم ورود السماع بذلك أوقلته لأنهم أهل سماع فيقول: (وكون الكوفيين وهم أوسع من البصريين في اتباع كلام شواذ العرب يذهبون إلى أن «بل» لاتجيء في النسق بعد إيجاب دليل على عدم سماعه من العرب أوعلى قلة سماعه)

وإذا رجعنا إلى ماسبق في وقوع «بل» بين مفردين، وجدنا النصوص التي أوردها ابن مالك ردًا على المبرد واضحة في ورود «بل» عاطفة بعد النفي.

(°) وإذن فلنا أن نستنتج أن هشامًا من الكوفيين ومعه أبوجعفر بن صابر ، هما اللذان قالا بالمنع ونسب إليهما رأي الكوفيين خطأ.

<sup>(</sup>١) الإنصاف في مسائل الخلاف ٢/٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الرضي على الكافية ٤١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) جواهر الأدب في معرفة كلام العرب/٢٧١، تحقيق الدكتور/ حامد أحمد نيل.

<sup>(</sup>٤) ارتشاف الضرب ٦٤٤/٢.

<sup>(</sup>٥) راجع ارتشاف الضرب ١٤٤/٢، وهمع الهوامع ٥/٢٥٦.

## \* ثانيًا: بل بين جملتين

سبق أن ذكرنا اتفاق النحاة على مجيء «بل» عاطفة بين المفردات لورودها كذلك في أكثر الأساليب العربية، ولظهور أثر العطف الإعرابي فيما بعد «بل». أما في الأحوال التي تأتي فيها «بل» بين جملتين فقد وقع الخلاف بين النحويين في عدها عاطفة جملة على جملة أواعتبارها حرف ابتداء واستئناف لجملة جديدة، أواحتسابها عاطفة إذا أفادت الانتقال فقط. وقد عبر عن ذلك المرادي في الجنى الداني حيث قال: (فإن قلت: هل هي قبل الجملة عاطفة أولا؟ قلت: ظاهر كلام ابن مالك أنها عاطفة، وصرح به ولده في شرح الألفية (٢) وصاحب رصف المباني (١) وغيرهم يقول: إنها قبل الجملة حرف ابتداء فليست بعاطفة).

غير أن ما قاله المرادي عن المالقي ليس على إطلاقه، ذلك أن ما يفهم مما ورد في رصف المباني أنه يفرق بين حالتين:

الأولى: أن يكون بين الجملتين من الصلات المعنوية ما يجعل بينهما تشريكًا يقتضى العطف، ويمثّل لذلك بقوله تعالى:

حيث أنّ الجملة الأولى تصمهم بالشكّ، والثانية تتوعدهم بالعقاب، وبينهما رابطة السببيّة فشكهم سبب عقابهم، كما أنّ كلتا الجملتين تفسر أنّ ما هم فيه من حيرة وتردّد وإعراض مردّه إلى الشك مرّة وإلى تأخّر العذاب عنهم مرّة (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد /١٧٧، تحقيق الدكتور/ محمد كامل بركات.

<sup>(</sup>٢) ينظر /٤٥٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر/۲۳۲.

<sup>(</sup>٤) كأبي حيان في "ارتشاف الضرب" ٦٤٣/٢، وابن هشام في "مغني اللبيب" ١١٩/١.

<sup>(</sup>٥) الجني الداني/٢٥٣، تحقيق الدكتار: طه محسن.

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية ٨.

<sup>(</sup>٧) يرى الألوسي أن «بل» في هذه الآية إضراب عن الكلامين السابقين ١٦٨/٢٣.

الحالة الثانية: ألا يكون بين الجملتين من الروابط المعنوية ما يقتضي التشريك، بل يكون معنى الإضراب عن الأولى هوالبارز فتكون الثانية بداية لكلام جديد مستأنف، وهنا تكون «بل» استئنافية، ويمثّل لذلك بقوله: اضرب زيدًا بل أنت قائم. فلا علاقة بين طلب ضرب زيد وقيام المخاطب، وكذلك قوله تعالى:

## ﴿ قَ وَالْقُرْآَقِ الْمُجِيحِ. بَلْ عَجِبْوَأْ....ا (١)

وقوله:

﴿ صَّ ﴾ وَالْقُرْآَقِ خِي الخِّهُرِ \* بَلِ الَّخِينَ هَكَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۗ ﴿ (٢) (٣) ومنه قول الشاعر

وَحْشاً سِوَى أَنَّ فُرَّادَ السَّباعِ بِها كَأَنَّها مِنْ تَبَغِّي الناسِ أَطْلاحُ بَلْ هل أُرِيكَ حُصولَ الحيِّ غَاديةً كالنَّضْلِ زَيْنَها يَثْعُ وإِفْضَاحُ

> (٥) وقول أخر:

فَ هوك قِدْحِ الْمَانِيعِ أَحْوَدُهُ الْقَانِ وَهِ الْمَانِهِ الصَّقَبَا نِصُ يَصْنُ مَثْنِهِ الصَّقَبَا

<sup>(</sup>١) سورة ق أية ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) سنورة ص أية ٢،١، . وسنيأتي الجديث عنها.

<sup>(</sup>٣) قائله أبوذؤيب الهذلي.

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، وهذه رواية الكتاب ٢٣٣/٤، ورصف المباني/ ٣٣٣، وروايته في ديوان الهذليين ٢٥/١، «يا هل أريك» وعليه فلاشاهد فيه.

<sup>(</sup>٥) قائله لبيد بن ربيعة.

بَلْ بَلَدٍ مِلْءُ الفَجَاجِ قَتَمَهُ

لَا يُشْ تَرَى كَتَّانُه وَجَهْرَمُهُ (٣)

ف «بل» في هذه الأبيات الثلاثة جاءت حرف ابتداء واستئناف لأن الشاعر ابتدأ بها كلامًا جديدًا دون أن يبطل كلامه السابق.

كما أن فيها ردُّ على من قال بأن «بل» إذا وليها اسم تكون حرف خفض (٥) للنكرة بمنزلة «رُبُّ» (وليس كذلك بل ما بعدها مخفوض بد «رُبُّ» مضمرة) ، (١) (٧) وحكى ابن مالك وابن عصفور الاتفاق على ذلك.

وأول من قال بأن «بل» بين الجملتين حرف استئناف لا غير، إمام النّحاة سيبويه؛ حيث يفهم ذلك من قوله:(وإن شئت رفعت فابتدأت على هُوَفقلت: ... مامررت برجل صالح بل طالح، ومررت برجل صالح بل طالح؛ لأنها من الحروف التى يُبْتَدا بها)

<sup>(</sup>۱) البيت من المنسرح وهذه رواية الكتاب ٢٢٣/٤، وروايته في رصف المباني/ ٢٣٣ «بل من رأى»، وفي ديوانه /٢٩ «يا هل ترى» وعليه فلا شاهد فيه.

<sup>(</sup>٢) قائله رؤبة بن العجاج.

<sup>(</sup>٣) ينظر هذا الرجز في ديوانه ١٥٠، ومغني اللبيب ١٢٠/١.

 <sup>(</sup>٤) وربما يقصد ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن/٣٦ه -٣٧ه، والزجاجي في "حروف المعاني والصفات/٢٩، وابن خالويه في "إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم"/ ٢٢

<sup>(</sup>٥) رصف المباني/ ٢٣٣، وينظر: شرح شواهد الإيضاح / للفارسي/ ٣٨٦ تحقيق: عبد الله بن بري. والجني الداني/ ٢٥٤، ٥٥٠،

<sup>(</sup>٦) ينظر؛ تسهيل الغوائد وتكميل المقاصد/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح جمل الزجاجي ١/٧٠٠.

<sup>(</sup>A) الكتاب ١/٥٣٥، وقد سبق إيراد هذا النص في المقارنة بين معاني «بل» والبدل المباين.

وابن هشام يرجح هذا الرأي على القول بالعطف، إذ يقول: (وهي في ذلك (۱) (۱) كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح)

(٢) (٢) (٤) (٤) والزركشي وأبي حيان ، رأي يختلف عما سبق خلاصته: أن «بل» إذا أتت للإضراب الإبطالي فهي حرف ابتداء مثل قوله تعالى:

﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًّا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَاكً مُّكُرَمُونَ ﴾ ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًّا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَاكً مُّكْرَمُونَ ﴾

وإذا كان الإضراب انتقاليًا كانت حرف عطف مثل قوله تعالى: { أَمْ يَقُولُونَ الْفُتَرَاهُ بَلَ هُوَالْحَقُ مِن رَبِّلِكَ ... } (٢)

وأبوحيان على الرغم من أنه لايجعل «بل» الإبطالية عاطفة نراه يقول بعطفيتها في قوله تعالى:

﴿ ... قَالَ هَكَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْثَةَ عَامٍ ... }

فجعل «بل» «عاطفة لجملة لبثت مائة عام» على جملة محذوفة، والتقدير:
(ما لبثت. هذه المدة بل لبثت مائة عام) وربما يقصد أنها تكون عاطفة إذا قدر قبلها جملة أخرى تعطف عليها لاعلى الجملة المذكورة.

وبعد ذكر هذه الآراء المتعددة فإني أرى ما قاله المالقي أقرب إلى الدقة لكثرة تطابق الشواهد القرآنية عليه، كما أنه وضع حدًّا معينًا للعاطفة وغيرها.

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب ١١٩/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٤/٥٧، وجزم محققه أن الصفار في كلام الزركشي هوأبوجعفر النحاس، وعندما رجعت إلى كتابيه معاني القرآن الكريم و إعراب القرآن لم أجد هذا الرأي له، وربما يكون المراد بالصفار هو: قاسم بن على بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليوسي الشهير بالصفار، شارح كتاب سيبويه، والمتوفى بعد الثلاثين وستمائة. ينظر بغية الوعاة ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر البرهان في علوم القرآن ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ٤ ورقة ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء/٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة/ ٣

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٢٩٠/٢.

### وقوع «لا» قبل «بل»

تجيء «لا» قبل «بل» سواء سبقت بإيجاب أم أمر أم نفي أم نهي، فإذا سبقت بإيجاب أو أمر أم نفي أم نهي، فإذا سبقت بإيجاب أوأمرنفته كقولك: «اضرب زيدًا لا بل عمرًا» و « قام زيدٌ لا بل عمروً» ف «لا» أفادت نفي الضرب عن زيد في المثال الأول، كما أفادت نفي قيامه في المثال الثاني.

أما إذا سبعت بنغي أونهي فتكون لتأكيد بقاء ذلك النفي والنهي السابقين كقولك: «ما جاء زيد لا بل عمرو » و «لاتضرب زيداً لا بل عمراً » وإليه ذهب الجزولي ، والرضي، يقول الرضي: (وإذا ضممت «لا» إلى «بل» بعد الإيجاب أوالأمر، نحو: «قام زيد لا بل عمرو ، واضرب زيداً لا بل عمراً » فمعنى «لا » يرجع إلى ذلك الإيجاب أوالأمر المتقدم، لا إلى ما بعد «بل»، ففي قولك: لا بل عمرو، نفيت بد «لا » القيام عن «زيد» وأثبته له «عمرو» بد «بل»، ولولم تجيء بد «لا»؛ لكان قيام زيد كما ذكرنا في حكم المسكوت عنه، يحتمل أن يثبت وألا يثبت، وكذا في الأمر، نحو: اضرب زيداً لا بل عمراً، أي: لاتضرب زيداً، بل اضرب عمراً، ولولا «لا » المذكورة لاحتمل أن يكون أمراً بضرب زيد، وألا يكون مع الأمر بضرب عمرو، وكذا «لا » الداخلة على «بل» بعد النفي والنهي راجعة إلى معنى ذلك النهي والنفي مؤكدة لمعناهما)

وأضاف ابن أبي الربيع قائلاً: (ومن قال: إنها تكون بعد النفي على وجهين، فلا معها تكون أيضاً على وجهين، فلا معها تكون أيضاً على وجهين: تكون توكيداً، وتكون نَفْياً، فتقول: ما قام زيد لا بَلْ عمرواً، فيكون قولك: بلْ عمرواً، أي بل عمرواً هوالذي ماقام) (٢)، وتكون توكيداً بحيث تؤكد النفي السابق كما قال الرضي.

<sup>(</sup>١) ينظر: المقدمة الجزولية في النحو/ ٧١، تحقيق الدكتور: شعبان عبد الوهاب محمد.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية ٤١٨/٤ ، ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) البسيط في شرح جمل الزجاجي ٣٤٢/١. وهذا الرأي محمول على قول المبرد والجمهور،

بينما ذهب ابن مالك والمرادي ، وأبوحيان ، وابن هشام ، وابن هاه وابن وابن هشام وابن وابن وابن وابن وابن والسيوطي ، إلى كونها زائدة مؤكدة، يقول ابن هشام: (وتُزاد قبلها عقيل ، والسيوطي ، إلى كونها زائدة مؤكدة، يقول ابن هشام: (وتُزاد قبلها «لا» لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب، ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي عليهم الدماميني لأنها عند الرضي بعد الأمر والإيجاب مؤسسة، وبعد النفي والنهي مؤكدة، حيث يقول: (ما ذكره المصنف من أن «لا» تُزاد قبل «بل» لتوكيد الإضراب بعد إيجاب؛ محلُ نظر بل هي لنفي الإيجاب لأن كلام الرضي نصٌ في أنّ «لا» الواقعة قبل «بل» فيما ذكر ليست بزائدة بل أتي بها لتأسيس معنى لم يكن) ومع هذا فقد قال ابن هشام عندما ذكر شروط «لا» العاطفة (فإذا لم يكن) . ومع هذا فقد قال ابن هشام عندما ذكر شروط «لا» العاطفة (فإذا عاطفة) . (وهذا يقتضي أن لا تكون زائدة فهومعارض لما هنا)

كما نجد أبا حيان يقول: (إن «لا» رد للإيجاب الذي قبلها، وذلك حملاً على
 رأي الكوفيين بأن «بل» لا تأتي إلا بعد نفي وعليه خرج قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح عمدة المافظ / ٦٣٢، وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/١٧٧،

<sup>(</sup>٢) ينظر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ارتشاف الضرب ٦٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر مغني اللبيب ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المساعد على تسهيل القوائد ٢/٥/٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: همم الهوامع ٥/٢٥٧.

<sup>(</sup>٧) مغنى اللبيب ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٨) هومحمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر القرشي المخزومي الإسكندراني المعروف بابن الدماميني، ولد عام ثلاث وستين وسبعمائة، ومات سنة سبع وثلاثين وثمانمائة، أديب نحوي تصدر بالجامع الأزهر لإقراء النحو. من مصنفاته: شرح التسهيل،وشرح لامية المعجم للصفدي. ينظر بغية الوعاة ١٦٧١.

<sup>(</sup>٩) حاشية الدسوقي ١٢١/١، وينظر حاشية الصبان ١١٣/٣.

<sup>(</sup>١٠) مغنى اللبيب ١/٢٦٦.

<sup>(</sup>١١) حاشية الدسوقي ١٢١/١.

<sup>(</sup>١٢) قائله مجهول.

### وَجْهُكَ البِدرُ لا بِل الشَّـمْـسُ لَوْلَمْ يُقْضَ لِلشَّـمـسِ كَسِنْفَةُ أَوْأَفُولُ

(٢) بأن «لا» ردُّ لقول «وجهك البدر»)

ومذهب ابن دُرُستويه في "الهداية" (أن «لا» تزاد بعد الإيجاب لابعد النفي، لأنها حرف نفي فأغنى عنها تقدم حرف النفي. ففي الإيجاب نحو: جاءني زيد بل عمرو، ويجوز «لا بل عمرو». وفي النفي: ما قام زيد بل عمرو وليس إلا. وذهب الجزولي إلى أن زيادتها بعد الإيجاب والأمر نفي، وفي النفي والنهي تأكيد) كما سبق.

وقد نسب أبوحيان إلى ابن عصفور أنه قال: (إن زيادة «لا» على «بل» في النفي والنهي لاينبغي أن يُقال به إلا أن يشهد له السماع، لأن الجمع بين أداتي نفي على جهة التأكيد قليل في كلام العرب اهد وما ذهب إليه ابن درستويه واستبعده ابن عصفور مسموع من كلام العرب، قال الشاعر (٥)

<sup>(</sup>۱) البيت من البصر الخفيف، وينظر في مغني اللبيب ١٢٠/١، وهمع الهوامع ٥/٧٥٧، برواية وأفول» بالواو لا بدأو «والدرر اللوامع ١/٥٧٠.

<sup>(</sup>Y) التذييل والتكميل ٤ ورقة ١٧١ «بتصرف».

<sup>(</sup>٣) ابن درستویه، ولد سنة ثمان وخمسین ومائتین، ومات سنة سبع وأربعین وثلاثمائة للهجرة، وهوعبد الله بن جعفر بن محمد درستویه (ضبطه السیوطي بضم الدال والراء. وقال: ضبطه ابن ماكولا بالفتح) ابن المرزبان، أبومحمد من علماء اللغة، فارسي الأصل. له تصانیف كثیرة: منها: تصحیح الفصیح، ویعرف بشرح فصیح ثعلب، وكتاب الكتاب، والإرشاد في النحو (وهوماورد في كشف الظنون، ولم یرد فیه اسم الهدایة فلعله كتاب آخر لم یقف علیه صاحب الكشف)، ومعانی الشعر، وأخبار النحویین، ونقض كتاب العین، وغیر ذلك.

ينظر: بغية الوعاة ٢ /٣٦، والأعلام/ للزركلي ٤/٧٧

<sup>(</sup>٤) التذييل والتكميل ٤ ورقة ١٧١.

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول.

لاتَمَــلُنْ طاعــة النُّـــهِ، لا، بـَــلْ طَاعـة النُّلهِ ما حَيـيتَ اســتـدِيمَا (٣)

ومن وردها في الموجب:

وَجْهُكَ البَدْرُ، لَا بَلِ الشَّـمْـسُ لَوْلَمْ يُقْضَ للشَّـمْـسِ كَسْـفَةُ وَأُنُولُ) (٤) (٥)

بينما نجد ابن عصفور في «المقرب» يقول: (وأما «بل» و «لا بل»، فإن وقع بعدها جملة كانا حرفي ابتداء، ويكون معناهما الإضراب... و«لا» المصاحبة لها لتأكيد معنى الإضراب، وإن وقع بعدها مفرد، كانا حرفي عطف ويكون معناهما الإضراب ...، و«لا» المصاحبة لها في الإيجاب والأمر نفي ...، وفي النهي والنفي تأكيد)

وبهذا النص ينتمي ابن عصفور إلى رأي القائلين بأن «لا» قبل «بل» مؤسسة، وإنها واردة عن العرب في الإيجاب والأمر وفي النفي والنهي على سبواء، وهو الراجح عندي، ولا ندري مم أخذ أبوحيان رأي ابن عصفور؟ هل له في المسألة رأيان اطلع أبوحيان على أحدهما في كتاب آخر؟

(٧) ويقال في «لا بل» نابن - بإبدال اللامين نونًا -، ونابل، ولابن.

(١) البيت من البحر البسيط، وينظر في الدرر اللوامع ١٣٧/١، وفي مغني اللبيب ١٠٢٠/١، برواية:

هجر وبعد تراخى لا إلى أجل

وماهجرتك لا بل زادني شغَفًّا

رمثله في همع الهوامع ٢٥٧/٥.

- (٢) قائله مجهول.
- (٣) البيت من الخفيف، وينظر البيت في همع الهوامع ٥/٧٥٧، وفي الدرر اللوامع ١٣٧/١.
  - (٤) تقدم ذكره.
  - (٥) التذييل والتكميل ٤ ورقة ١٧١ بتصرف.
    - (٦) المقرب/ ٢٥٤، ٢٥٥.
  - (٧) ينظر الفصائص ٢٤٤٠/١، وجواهر الأدب/٢٧٣.

### مواضع « بـل » في القرآن الكريم

سبقت الإشارة عن مجيء «بل» في كلام العرب وكلام الله عزّ وجلّ والفرق الجوهري بينهما ، والآن سنتناول مواضعها في القرآن الكريم مقسمة إلى ثلاثة أقسام:

> القسم الأول الآيات الدالة على الإضراب الإبطالي. القسم الثاني الآيات الدالة على الإضراب الانتقالي. القسم الثالث

الآيات التي نحتمل الإضراب الإبطالي والانتقالي.

### \* القسم الأول:

### الآيات الدالة على الإضراب الإبطالي

{وَقَالُواْ قُلُوبُنَا كُلَهَـ ۚ بَلَ لَّحَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ (١)

أي (وقالت اليهود قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه يا محمد، فردّ الله عليهم ذلك بأنها ليسبت كما زعموا، ولكنه أقصى اليهود وأبعدهم من رحمته وطردهم عنها وأخزاهم بجحودهم له ولرسله فقليلاً ما يؤمنون)

ف «بل»: حرف إضراب (وليس إضرابًا عن اللفظ المقول لأنّه واقع لا محالة فلا يضرب عنه وإنّما الإضراب عن النسبة التي تضمنها قولهم إنّ قلوبنا غلف؛ لأنّها خُلِقت متمكنة من قبول الحق، مفطورة لإدراك الصواب فأخبروا عنها بما لم تخلق عليه، ثم أخبر تعالى أنّه لعنهم بسبب ما تقدم من كفرهم) قاله أبوحيان، وسبقه إلى هذا الرأي الزمخشري (3) (9) (1) المؤلوسي، ووافقهم (9) (1)

وعليه فأفادت «بل» هذا إضرابًا عن دعواهم وإبطالاً لها، كما أفادت العطف على ماقبلها لما بينهما من روابط معنوية.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٨٨.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان عن تأويل أي القرآن/ للطبري ٤٠٨/١، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١/١٠١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر التبيان في إعراب القرآن ٨٩/١ تحقيق:علي محمد البجادي.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٢١٩/١.

### ﴿ وَقَالُواْ هُونُواْ هُوكًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنْيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾(١)

دعا اليهود والتصارى المؤمنين في هذه الآية إلى الأخذ بدينهم، فرد الله عليهم دعوتهم تلك حيث قال: {بَلْ هِلَّهُ إِبْرَاهِيمَ} أي قل لهم يا محمد: لن نكون كما تريدون، بل نتبع ملة أبينا إبراهيم. وملة إبراهيم كانت مخالفة لدينهم، ولذلك أضرب الله عن مقولتهم بدبله ، فجاءت «بل» لإبطال مقولتهم (ه هُولُولُوا هُولَا المؤلِّرة الله عن مقولتهم (ه عُولُولُوا هُولَا الله عن قوم أَوْنَكَارَة الله المؤلِّرة الله على سبيل الحكاية عن قوم يقول أبوحيان: («بل» للإضراب والانتقال من شيء من غير إبطال لما سبق، وهكذا تجيء في كتاب الله تعالى، إذا كان ما بعدها من إخبار الله، لا على سبيل الحكاية عن قوم الحكاية عن قوم ).

وما بعد «بل» جملة سواء كان لفظ «ملة» منصوبًا أم مرفوعًا، وبالنصب (٤) قرأ الجمهور، وهوالأجود والأكثر ، وفيه أربعة أوجه:

أما الأول: وهورأي البصريين، إذ يجعلون «ملة» مفعول فعل مضمر، على تقدير: بل نتبع ملّة إبراهيم، لأن معنى كونوا هودًا أونصارى أي: اتبعوا اليهودية أوالنصرانية. وبه قال سيبويه ، وقدّمه النحاس في كتابه «القطع والائتناف،» على رأي الكوفيين مصرحًا بمذهب الكسائي وأبي عبيدة، كما قدّمه أيضًا في «إعراب القرآن» واختاره العكبري، ولم يُشر إلى غيره، كما قدمًه

<sup>(</sup>١) سـورة البقرة/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر:الجامع لأحكام القرآن ١٣٩/٢، والبحر المحيط ١/٥٠١ ـ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظن معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ٢١٣/١ تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي.

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر/١٦٥ تحقيق الدكتور: أحمد خطاب العمر.

<sup>(</sup>٧) ينظر ٢٦٦٧ تحقيق الدكتور: زهير غازي زاهد.

<sup>(</sup>٨) ينظر التبيان ١٢٠/١.

(۲) (۲) ابن الأنباري وابن عطية، والقرطبي .

(٤) أما أبوحيان فسوى بينه وبين رأي الكوفيين كما فعل الطبري من قبل.

والثاني: وهورأي الكوفيين، وعلى رأسهم الكسائي إذ يقدرون فعل الكينونة فتكون كلمة «ملة» منصوبة على (أنها خبر كان أي بل نكون ملة إبراهيم كما قال عدي بن حاتم أني من دين أي من أهل دين) واختاره الزمخشري، والألوسي، كما أشارا إلى رأي البصريين. إلا أن ابن الأنباري ردّ رأي الكوفيين بقوله: (والوجه الأول أوجه الوجهين، لأنك تفتقر في هذا الوجه إلى إضمار بعد إضمار، إضمار الفعل، وإضمار المضاف، والإضمار على هذا الحدّ من المتناولات البعيدة فلايُصار إليها ما وجد عنها مندوحة) وهو الأولى في نظري.

الثالث: أنه منصوب على الإغراء، أي الزموا ملة، يقول أبوعبيدة (بل ملة إبراهيم انتصب لأن فيه ضمير فعل كان مجازه بل اتبعوا ملة إبراهيم، أوعليكم ملة إبراهيم) أي: الزموا. (وهذا كالوجه الأول في أنه مفعول به وإن اختلف العامل)

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ١٧٤/١ تحقيق الدكتور: طه عبد الحميد طه.

<sup>(</sup>٢) ينظر:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٥٠١/١ تحقيق: الرّحالي الفاروق، والشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ومحمد الشافعي صادق العناني.

<sup>(</sup>٣) يشظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظن البحر المحيط ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر.جامع البيان ١/٦٤٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر،القطع والائتناف/١٦٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر البحر المحيط ١/٥٠٤، ٢٠3.

<sup>(</sup>A) ينظر الكشاف ١/٣١٤.

<sup>(</sup>٩) ينظر:روح المعاني ٢٩٤/١.

<sup>(</sup>١٠) ينظن البيان ١٧٤/١.

<sup>(</sup>١١) مجاز القرآن ٧/١ه عارضه بأصوله وعلَّق عليه: الدكتور محمد قؤاد ســزُكين.

<sup>(</sup>١٢) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/ للسمين الطبي ١٣٥/٢ تحقيق الدكتور/أحمد الخرّاط.

الرابع: (أنه منصوبٌ على إسقاط الخافض، أي نهتدي بملة إبراهيم، فلما (١) حذف حرف الجرّ صار منصوبًا)

وقوله: {بَلْ هِلَّهَ} يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين فيقدر ب«نتبع» أونكون أونهتدي كما تقدم، ويحتمل أن يكون خطابًا للكفار فيكون المضمر اتبعوا (٢) أوكونوا.

و«بل» هذه جاءت عاطفة للجملة التي بعدها على ما قبلها على جهة الإضراب الإبطالي، والتقدير: (قالوا اتبعوا اليهودية أوالنصرانية قل بل اتبعوا ملة إبراهيم) يقول المالقي: (وتكون عاطفة جملة على جملة مضرب عن (3)

أما رفع كلمة «ملّة» فقرأ به ابن هرمز ، وابن أبي عبلة، وعليه تكون «بل» حرف ابتداء واستئناف، (وأنت بالخيار في أن تجعله مبتدأ أوخبرًا) ، والتقدير: (بل ملة إبراهيم ملتنا، أوأمرنا ملّته، أونحن ملّته أي أهل ملّته.)

<sup>(</sup>١) بنظرالجامع الأحكام القرآن ١٣٩/٢، والبحر المديط ٢٠٦١، والدر المصون ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر للحيط ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الفخر الرازى للشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ٨٩/٤، وينظر بجامع البيان ١٦٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) رصف المباني/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ لابن خالويه/١٠، والبحر المحيط ١٠٦٠١.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبوداود المدني، تابعي جليل، أخذ القراءة عن أبي هريرة، ومعظم روايته عنه. روى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم، نزل الإسكندرية؛ فمات بها سنة سبع عشرة.

ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء/ لابن الجزري ١٨١/١.

 <sup>(</sup>٧) ابراهيم بن أبي عبلة.، شعر بن يقظان الدمشقي، تابعي ثقة، له اختيار شاذ. أخذ عن
الزهري، وأخذ عنه موسى بن طارق، وتوفي سنة إحدى وقيل سنة اثنتين، وقيل سنة ثلاث
وخمسين ومائة.

ينظر:غاية النهاية ١٩/١.

<sup>(</sup>٨) التفسير الكبير ٨٩/٤.

<sup>(</sup>٩) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢١٣/١، والكشاف ٣١٤/١، والمحرر الوجيز ١/١٠، والجامع الأحكام القرآن ٢/٣٩/، والبحر المحيط ٢/٤٠١، والدر المصون٢/١٣٦/.

# ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَهُونَ لَا تَشْعُرُونَ ﴾(١)

(نزلت هذه الآية فيمن قُتل ببدر من المسلمين وكان الناس يقولون لمن قُتل في سبيل الله مات فلانً، وذهب عنه نعيم الدُّنياولذَّاتها، فأنزل اللهُ تعالى هذه الآية للنهي عن قولهم عن الشهداء أموات، ثم أخبر تعالى أنهم أحياء) حيث قال: {وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَهْوَاتٌ بَلْ أَجْيَاءً برفع {أَهُوَاتً و{أَجْيَاءً } (لأن كلُّ واحد منهما خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هم أموات بل هم أحياء) وجملة «هم أموات» (في موضع نصب بقوله {وَلَا تَقُولُواْ} لأنه محكي) .

### وأما (بَل هم أحياء)، فيحتمل وجهين:

أحدهما: (ألا يكون له محلٌ من الإعراب، بل هوإخبارٌ من الله تعالى بأنهم أحياءٌ، ويرجِّحُه قوله: ﴿وَلَكِن لَا لَتَسْعُرُونَ } إذ المعنى: لاشعور لكم بحياتهم) قاله الحلبي، وعليه فربل» حرف ابتداء واستئناف (لأنه لم يقع تشريك بين مابعدها وماقبلها) ، لأن في الجملة الأولى يَنْهى اللهُ عزّ وجلٌ عن القول عن الشهداء أنهم أمواتٌ، وفي الجملة الثانية يخبرنا بأنهم أحياء.

أما الآلوسي فيرى أنها عاطفة مابعدها على ما قبلها فيقول: {بَلْ أَحْيَآءً} أي بل هم أحياء، والجملة معطوفة على {لَا تَقُولُواْ} إضرابٌ عنه، وليس من عطف المفرد على المفرد ليكون في حيز القول ويصير المعنى بل - قولوا أحياء - لأن المقصود إثبات الحياة لهم لاأمرهم بأن يقولوا في شائهم أنهم أحياء وإن كان ذلك

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١/٨٤٤. «بتصرف».

<sup>(</sup>٣) البيان ١٢٩/١، وينظر: معاني القرآن/ للأخفش ١٥٣/١ تحقيق الدكتور/فائز فارس، وجامع البيان ١٠٢/١، ومعاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ٢٢٩/١، وإعراب القرآن/ للنحاس ٢٧٢/١، وعراب القرآن/ للنحاس ٢٧٢/١، ومشكل إعراب القرآن/ لمكي بن أبي طالب القيسي ٢٥/١ تحقيق/ياسين محمد السواس، والكشاف ٣٢٣/١، والبحر المحيط ٤٤/١، وروح المعاني ٤٠/١.

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/٨٤/١، وينظر: الدر للصون ١/٨٤/١.

<sup>(</sup>٥) الدر المصون ٢/١٨٥، وينظر: البحر المحيط ١/٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) رصف المباني/٢٣٢.

(۱) أيضًا صحيحًا) إلا أني أرى أن تكون «بل» استنافية أولى لقلة التقدير.

الثاني: (أن يكون محله النصب بقول محذوف تقديره: «بل قولوا هم أحياء) فبعد ما نهاهم الله عن قولهم «هم أموات» أمرهم أن يقولوا «هم أحياء» إلاّ أنّ أباحيان يرجّع الوجه الأول، (وهو كونه إخبار من الله تعالى) وربّما رجحه للعلة التي قالها الآلوسي (أن المقصود إثبات الحياة لهم لا أمرهم بأن يقولوا في شأنهم أنهم أحياء) وللبعد أيضًا عن التقديرات التي لا حاجة لها. (ولايجوز إعمال القول في «هم أحياء» لأنه ليس بينه وبينه تناسب، كما صح في قولك: قلت كلامًا وحجة). ويمكن على هذا الوجه الثاني أن تكون بل عاطفة للجملة التي بعدها «قولوا هم أحياء» على الجملة التي قبلها ﴿وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ أَفُوات الوجود علاقة بينهما وهوالقول، فبعد ما نهاهم الله عن قول، أمرهم بقول آخر.

وواضح أن الإضراب هنا إبطال لزعم القائلين بأن الشهداء أموات فهوإبطالً للمقول وليس ناشئًا عن غلط القائل أونسيانه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۰/۲٪.

<sup>(</sup>٢) الدرّ المصون ٢/١٨٥، وينظر: البحر المعيط ٤٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ١/٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني ٢٠/٢.

<sup>(</sup>ه) المحرر الوجيز ٢١/٢، تحقيق: الرحالي الفاروق، والشيخ عبد الله الأنصاري، والسيد عبدالعال ابراهيم، ومحمد الشافعي صادق العنائي. وينظر: التبيان ١٢٨/١، والجامع لأحكام القرآن ١٧٣/٢.

# ﴿ وَإِذًا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْغَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا … ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ

ف «بل» في هذه الآية جاءت إبطالية إذ أبطل بها اتباعه لشريعة الله، وأثبت اتباعه لأبائه، ولهذا قال أبوالبقاء العكبري: (بل هنا للإضراب عن الأول أي: لانتبع ما أنزل الله، وليس بخروج من قصة إلى قصة) وهذا يعني أنها جاءت للإبطال وليست للانتقال لأنها تحدثت عن قضية واحدة وهوالاتباع، فبعد ما نفوا اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم أثبتوا اتباعهم لأبائهم لأنه لا يمكن الجمع بين ما بعد «بل» وما قبلها، وهذا كقولك: لم أذاكر الفقه بل ذاكرت النحو، وهوموافق لما قاله النحاة عن بل (للإضراب عن الأول والإيجاب للثاني) بخلاف ما قبل عن المبرد أما لوكان في الآية قصتان لاحتمل أن تكون للانتقال، كما أقول: ما خرج زيد بل قام عمرو.

<sup>(</sup>١)سورة البقرة/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) مسورة البقرة /١٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر:جامع البيان ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١/٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ١/.٤٨، وينظر: الجامع الحكام القرآن ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٦) التبيان ١٣٩/١.

<sup>(</sup>۷)المقتضب ۱۸۰۸.

<sup>(</sup>۸) مر ذکرہ، بنظر ص۲۲

#### `(٢) وتبع العكبري أبوحيان "، والسمين.

كما جاءت «بل» هنا (عاطفة جملة على جملة محذوفة، والتقدير: لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا) ، قاله أبوحيان فجعل «بل» الإبطالية عاطفة مع أنّه قال بعدم عطفيتها وقد سبق ويمكن التوفيق بين منعه العطف بد «بل» الإبطالية وإجازته لذلك هنا أنه يمنع العطف على الجملة المضرب عنها وهي {أَتَبِعُواْ هَا أَنزَلَ اللّهُ} ولكنه لايمنعه مع الجملة المقدرة «لانتبع ما أنزل الله» كما تقدم ذلك.

#### \* \* \*

﴿.. قَالَ هَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلِ لَبِثْتَ مِأْثَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ...} (٥)

«بل» في هذه الآية إبطالية إذ نفت أن تكون مدّة موته يومًا أوبعض يوم وأثبتت أنها مائة عام، كما جاءت عاطفة؛ إذ عطفت ما بعدها على جملة محذوفة قبلها يقول أبوحيان (بل لعطف هذه الجملة على جملة محذوفة التقدير: قال مالبثت هذه المدة بل لبثت مائة عام) . وهي عاطفة أيضًا على رأي المالقي لوجود علاقة معنوية بين ما بعد «بل» ﴿ لَبِثْتَ مِأْثُةً كَامٍ وما قبلها ﴿ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَحُنَ لَوْمًا لَيُهُمِّ وهي مدة اللبث.

ولايمكن أن تكون «بل» هنا انتقالية، لأننا في الانتقال ننتقل من خبر إلى خبر دون أن نبطل الأول، وإبطال الأول هنا هوالأهمُّ، وهوقول العُزير.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١/-٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) الدرُ المصونَ ٢/٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ﴿ ٤٨، وينظر: الدر المصون ٢٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر التذييل والتكميل ٤ ورقة ١٧٠.

<sup>(</sup>ه) سيورة البقرة/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) المبصر المحيط ٢٩٢/٢، وينظر: الدر المصنون٢/١٦٥، وتقسير أبي السمعود ١٩٥٤، وروح المعاني٢٢/٣.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْكَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۖ ﴿

بنصب قوله ﴿أَهُوَاتًا} على أنها مفعول ثان لـ ﴿ تَحْسَبَنَّ ۗ ۖ ، أما قوله ﴿ أَجْيَامٌ ۗ ﴾ في ﴿ بَلْ أَجْيَامٌ ﴾ فنيها قراءتان:

(٢) عليه الجمهور، لأن كلمة {أَجْيَآمُ} خبر لبتدأ محذوف تقديره: «بل هم أحياء»، و«بل» حرف استئناف وابتداء.

فبعد ما أبطل الله عز وجل حسبانهم بأن من قتل في سبيل الله يُعد من الأموات، أخبر بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا موافق لما قاله ابن مالك في حديثه عن وقوع المفرد بعد بل بأن (كان قَبْلَ المفرد نفي أونهي أذنت بتقرير حكمه، وبجعل ضِدّه لما بَعْدَه) فبعد ما قرّر نهي الحسبان عنهم بأنهم أموات، جاء بما هوضده وهوإثبات حياتهم. وهذا كقولك: لا تضرب خالداً بل بشراً، فخالد قد قرر النهي عن ضربه، وبشر قد أمر بضربه.

(٢) ٢ ـ وأما قراءة النصب، حيث قرأ بها ابن أبي عبلة، وخرّجت على وجهين:

الأول: جوز أبوالبقاء القراءة (بالنصب عطفًا على {أَهُوَاتًا}، كما تقول: ما ظننت زيدًا قائمًا بل قاعدًا)

وهذا موافق لرأي المبرد، يقول أبوحيّان: (فإن كان اللسان سبق إلى ذكر الخبر غلطًا فاستدركت نصبت فقلت: «بل قاعدًا» في «مازيدٌ قائمًا بل قاعدٌ» كما تقول: «ما ضربت رجلاً بل إمراة» إذ غلطت، قاله بعض أصحابنا)

(٩)

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن/ للنماس ١/٨١٤، والدر المصون ٢/٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر:البحر للحيط ١١٣/٣، والدر المصون ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن/ للأخفش ١٥٣/١، وإعراب القرآن/ للنّحاس ١٥٨/١، والكشّاف ١٥٩/١، والتبيان ٢٠.٩/١، والبحر المحيط ١١٣/٣، والدّر المصون ٤٨٢/٣، تفسير أبي السعود ١١٢/١.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية ١٢٣٤/٣، وينظر:المساعد على تسهيل القوائد ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ١١٣/٣، والدر المصون ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>۷) التبيان ۲٫۹/۱.

<sup>(</sup>A) ارتشاف الضرب۲/۲،۱۰۱ ۱۸۰

<sup>(</sup>٩) تقدم ذکره.

وذلك إذا حدث غلط في الخبر، والعكبري يجوز في هذه الآية والمثال انتقال النهي والنفي لما بعدها، وكلام الله بعيد عن الغلط والنسيان حتى يضرب عنه ويأتي بما هوصواب، وهذا ما عليه الجمهور، وفي هذا يقول الجمل: (إن «بل» ليست عاطفة على {أهلاأتاً}، لأن المعنى يختل إذ يصير التقدير: لاتحسبنهم أحياء، والغرض الإعلام بحياتهم ترغيباً في الجهاد)

الثاني: وجوّز الزجاج النصب بإضمار فعل تقديره: «بل أحسبهم أحياء» (٤) (٣) (٣) عليه، وتبعه الزمخشري ، وأشار إليه العكبري، وغيرهما. إلا أن الأخفش والفارسي ردّا هذا القول بتقدير فعل الحسبان حيث قال الفارسي (ولايجوز ذلك لأن الأمر يقين فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة) (٥) وردّ أبوحيان هذا بقوله: (قد يقع حسب لليقين كما تقع ظنّ لكنه في «ظن» كثيرً، وفي «حسب» قليل. قال الشاعر (١)

حَسِـبْتُ التُّقَى والجبودَ خَيْرَ تِجَارَةٍ رباحًا إِذَا مَا المَسرءُ أَصْبَبح ثَاقِـلاً فـ «حسب» في هذا البيت لليقين لأن المعنى على ذلك).

ويمكن أن تعدُّ «بل» هنا عاطفة لجملة «أحسبهم أحياء «على {وَلَالْتَحْسَبَنَّ النَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْوَاتًا}، وسراء كانت «بل» عاطفة لمفرد أم جملة أم استئنافية، فمعناها الإبطال لحسبانهم أمواتًا.

<sup>(</sup>١) الفترحات الإلهية ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>Y) يشظر:معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج ١٨٨٨،

<sup>(</sup>٣) ينظن الكشاف ١/٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبيان ١/٣٠٩، والبحر للحيط ١١٣/٣، والدر للصون٤٨٢/٣، وتفسير أبي السعود ١١٢/١.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ١١٣/٣، نقلاً عن كتاب الإغفال/ للفارسي، وينظر: الدر المصون ٤٨٢/٣.

<sup>(</sup>٦) قائله لبيد بن ربيعة.

 <sup>(</sup>٧) البيت من البحر الطويل. وينظر هذا البيت في ديوانه/٢٤٦، وفي البحر المحيط ١١٣/٣،
 والدر المصون ٤٨٢/٣، وهمع الهوامع ٢/٣١٦، والدرر اللوامع ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>A) البحر المحيط ١١٣/٣. «بتصرف»،

## ﴿وَلَايَحْسَبَنَّ الَّخِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ٓ اَتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ هُوَخَيْرًا لِّهُم بَلْ هُوَشَرِّ لَّهُمْ...﴾

أي لايحسبن البخلاء أن بخلهم هو خير لهم بل ذلك البخل شر لهم (٢) لاستجلابه العقاب عليهم، فسيلزمون وبال ما بخلوا به.

ف «بل» في قوله: {بَلْ هُوَشَرٌ لَّهُمْ جاءت لإبطال من زعم أن من منع الزكاة وانخر مالها كان خيراً له وأثبتت ما هوضده وهوشر له، كما جاءت «بل» هنا مستئنفة استئنافا بيانيا لأنه تضمن جواباً مقدراً إذا لم تحسب كذا فماذا تحسب؟ فتقول: هوشر .

#### \* \* \*

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَّهُّونَى أَنغُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَهِّي مَن يَشَآءُ وَلَإِينُلْلَمُونَ فَتِيلًا} (٢)

(لما هدّد اللهُ اليهود بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَإِيَغُفِرُ أَنَّ يُشُرَهُ لِهِ ﴾ فعند هذا قالوا: لسنا من المشركين بل نحن خواص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم أنهم قالوا: {نَحْدُ أَبْنَآءُ اللَّهِ وَأَجِبَّا وُهُ ﴾ ...وعن ابن عباس رضي الله عنه أن قومًا من اليهود أتوا بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يامحمد هل على هؤلاء ذنب؟ فقال: لا، فقالوا، والله ما نحن إلا كهؤلاء، ما عملناه بالليل كُفُر عنا بالنهار، وما عملناه بالليل كُفُر عنا بالليل. فلما بالغ اليهود في تزكيتهم أنفسهم ذكر الله تعالى أنّه لا عبرة بزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الله له) .

ف «بل» في قوله: {بَلْ اللَّهُ يُزَهِّي إِضراب وإبطال إذ أبطلت أثر تزكيتهم

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران /۱۸۰.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن/ للزجاج ٢٩٢/١، والكشاف ٢٩٨١، والجامع لأحكام القرآن/للقرطبي
 ٢٩٠/ ، ٢٩١، والبحر المحيط ١٢٧/٢ ـ ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/٤٩.

<sup>(</sup>٤) سبورة النساء/٤٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة/١٨

<sup>(</sup>٦) التقسير الكبير ١٠/١٠، وينظر: الكشاف ٢/٣٥، والجامع لأحكام القرآن ٥/٢٤٦، والبحر المحيط ٢٧٠/٣، والتسهيل لعلوم التنزيل/ لابن جزي ١/٥٤١.

لأنفسهم وأثبتت تزكية الله تعالى لمن يشاء، لأنّه هوالمعتدُّ بتزكيته فهوالعالم ببواطن الأشياء، فلما ثبتت تزكيتهم لأنفسهم فعلاً وكان أثر هذه التزكية مفقودًا إذ صدرت ممن لايملكها؛ جاء الإضراب عن جدوى هذه التزكية فقدر أبوالبقاء قبل بل جملة (أضطأوا بل الله يزكي) وعليه جاءت «بل» عاطفة على ذلك المقدر.

#### \* \* \*

﴿فَبِهَا نَقْضِهِم قِيثَاقَهُمْ وَهُفُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَفَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْهَـ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيـلًاۥ (٣)

نزلت هذه الآية كالآيات التي سبقتها في أحبار اليهود (فبسبب نقضهم المواثيق، وكفرهم بالقرآن أوبما في كتابهم وقتلهم الأنبياء كزكريا ويحيى عليهما السلام، وقولهم (قُلُوبُنَا غُلُفٌ أي أن قلوبنا مغشاة بأغشية جبلية لا يكاد يصل إليها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أوأنها أوعية للعلم فنحن مستغنون بما عندنا، فرد الله عليهم مقولتهم تلك بأنه طبع على قلوبهم لما تكرر من أفعالهم السيئة؛ فختم عليها وجعلهم لايفقهون شيئًا فصارت كالمطبوع عليها لاأنها خلقت غلفًا غير قابلة للذكر، ولا متمكنة من قبوله)

ف «بل» في قوله {بَلْ طَبَعَ اللَّهُ كَلَيْهَا} (ردُّ وإنكار وإبطالُ لقولهم قلوبنا (هُ) في قاله بأنه هوالذي طبع عليها بسبب كفرهم، وكأنه قيل:

<sup>(</sup>١) التبيان ١/٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر:تفسير أبي السعود ١٨٨/٢، وروح المعاني ٥٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) سبورة النساء/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ٢٠٠/٢ «بتصرف ويظفي عاني القرآن/ للفراء ٢٩٤/١ تحقيق الأستاذين: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، وينظر الكشاف ٥٧٨/١، والتبيان ٤٠٤/١، والمحرر الوجيز/لابن عطية ٤/٨٨٢ تحقيق الشيخ عبد الله بن ابراهيم الأنصاري، والسيد عبدالعال السيد ابراهيم، ومحمد الشافعي صادق العناني.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٧٨/١ه، وينظر: التبيان ٤٠٤/١، والبحر المبيط ٣٨٨/٣، والدر المصون ١٤٤/٤.

(۱) ليست قلوبهم كما زعموا بل مطبوع عليها بكفرهم ، وبل جاءت هنا عاطفة على ذلك المقدر.

#### \* \* \*

### ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُو ۗ يَكُ اللَّهِ مَخْلُولَةً غُلَّتَ ۚ آيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُواْ بَلْ يَكَاهُ مَبْسُوطَتَاقُ يُنْفِقُ هَكَيْفَ يَشَآءُ ... } (٢)

ومن خلال هذا المعنى يتضح لنا أن «بل» جاءت ردًا وإنكارًا لما أدعوه وزعموه في حق الله، وإثباتًا لنعم الله التي لا ينكرها أحدُ من العالمين يقول الزمخشري: ﴿ إَبَلُ يَجَالُهُ مَبْسُهِ وَ لَتَالَى الله التي لا ينكرها أحدُ من العالمين يقول الزمخشري: ﴿ إَبَلُ يَجَالُهُ مَبْسُهِ وَ لَتَالَى الله وَ إِنكَارُهُ أَبِلَغُ وَأَدل على إثبات عليه المقام، أي عليه المناء له ونفي البخل عنه ). و «بل » (عاطفة على مقدر يقتضيه المقام، أي كلا ليس كذلك بل هوفي غاية مايكون من الجود ) . قاله أبوالسعود، ووافقه الألوسي .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير أبي السعود ٢/٠٥٠، وروح المعاني ٦/٨.

<sup>(</sup>٢) سنورة المائدة /٦٤.

<sup>(</sup>٣) الضحاك بن مزاحم. تابعي أخذ عن سعيد بن جبير، توفي سنة خمس ومائة. ينظر: غاية النهاية ٢/٧٣٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ١/٢٢٨، والجامع لأحكام القرآن ٢٣٨/١، ٢٣٩، والبحر المحيط ٣٢٢، ٥٢٢، والتسهيل ١٨٢/١، وتفسير أبي السعود ٥٨/٣، وفتح القدير/للشوكاني ٥٧/٢.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١/٨٢٨.

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ١٣/٥٥.

<sup>(</sup>۷) ينظر روح للعاني ۱۸۱/۱.

### ﴿وَجَآءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ هَكَبِ قَالَ بَلَ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمُ أَمْرًافَصَبْرٌ جَمِيلٌ....﴾

هذه الآية تحكي لنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وذلك حين طرحه إخوته في الجُبُّ، ورجعوا إلى أبيهم يبكون. عند ذلك فزع يعقوب عليه السلام، وقال: هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما فعل يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا، فأكله الذئب. فبكى وصاح.... ثم قال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَاقُ عَلَى هَا تَصِفُونَ} أي لقد زيّنت لكم أنفسكم أمرًا عظيمًا ارتكبتموه في يوسف غير ما ذكرتموه إلا أني أشكو بثي وحزني إلى الله ربُ العالمين

و بل في قوله: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْغُسُكُمْ أَهْرًا} إبطال وردّ لما زعموه، قال الرازي: (فهي ردُّ لقولهم: أكله الذئب كأنه قال: ليس كما تقولون {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَهْرًا} لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَهْرًا}

و"بل" هنا عاطفة لوجود تشريك بين الجملة الأولى والثانية، فالأولى المحذوفة يخبرون فيها بأكل الذئب له، والثانية تكذّبهم.

#### \* \* \*

﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي هُكُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَفْرًا.... } ''

"بل" للإضراب؛ ولكن ليس عن صريح كلامهم لأنهم صادقون فيما أخبروا به، بل عما يقتضيه من ادعاء البراءة عن التسبب فيما نزل به، وأنه لم يصدر عنهم

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف/١٨.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف ٢٠٨/٣، والتفسير الكبير ١٠٣/١٨، والجامع لأحكام القرآن ١٤٩/٩ ـ ١٥٢،
 وتفسير أبي السعود ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ١٠٥/١٨، وينظر البحر المحيط ٥/٢٨٩، وروح المعاني ٢٠١/١٢.

<sup>(</sup>٤) سىور يوسىفى/٨٢، ٨٣.

ما يؤدي إلى ذلك من قول أوفعل، وكأنه قيل: (ليس الأمر حقيقة كما أخبرتم بل (١) سولًا) لكم أنفسكم أمرًا من الأمور فأتيمتوه؛ وهو فأتياهم للملك بأخذ السارق بسرقته.

والذي أرجحه أن إخوة يوسف كانوا أمناء في جوابهم للملك، فالملك سألهم عن جزاء السارق في شرعهم، وكان الجزاء فعلاً حينذاك هو أسر السارق؛ ولذلك قالوا في نهاية كلامهم: ﴿هَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ ، وإنما نسب يعقوب إليهم الكذب وأبطل كلامهم؛ لما سبق كذبهم عليه في واقعة دم الذئب، ولذلك جاء قوله: {هَلْ أَهَنُكُمْ كَلَيْهِ إِلّا هِكَمَا أَهِنتُكُمْ كَلَى أَجْدِيهِ مِن قَبْلُ}

وإذن فهي للإبطال والعطف في ظنّ يعقوب، وفي حقيقة الأمر أنها للانتقال والاستئناف.

#### \* \* \*

﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ. قَالُواْ بَلْ جِئْنَا هَد بِمَا هَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ

"بل" إبطالٌ لقول محذوف ورجوع عنه، وفي تقدير هذا المحذوف قولان:

الأول: (ما جئناك بشيء تخافه بل جئناك بالعذاب لقومك إذ كانوا يمترون (1) فيه أي يشكون في وقوعه) قاله أبو حيان، وأشار إليه الزمخشري ، ورده (1) أبو السعود ، ووافقه الآلوسي .

الثاني: (ما خذلناك وما خلينا بينك وبينهم بل جئناك بما يدمرهم من العذاب الذي كانوا يكذبونك حين كنت تتوعدهم به) ، وبهذا جعلها إضرابًا عما

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥/٣٣٧، وينظر: تفسير أبي السعود ١/٤.٣٠.

<sup>(</sup>۲) سور يوســف/۷۰.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف/١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر /٦٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٥/٢٦١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير أبي السعود ٥/٨٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: روح المعانى ١٧/١٤ ، ١٨.

<sup>(</sup>١) تفسيرأبي السعود ٥/٨٢، ٨٤.

(١) ظنّه عليه السلام من ترك النصرة له. ووافقه الآلوسي .

والقول الأول أوضح من حيث المعنى، ومن حيث ما يليق بمكانه الأنبياء والملائكة.

وعلى كلا القولين جاءت "بل" عاطفة على مقدر يقتضيه المقام لعلاقة السببية.

#### \* \* \*

### ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَاقَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُنَزِّلُ قَالُواْ إِمَّا أَنتَ مُفْتَرِ بَلْ أَهْنَرُهُمْ لَإِيَّفَلَمُونَ ۖ (٢)

بعدما تحدث الله عز وجل في هذه الآية عن نسخ الآيات بعضها ببعض، واتهام الكفار لرسوله بالافتراء، قال: ﴿ إِلْ أَهُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُهُ ﴾ أي لايعلمون (أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض) (٣) وقال {أَهُ تُرُهُمْ } لأن منهم من يعلم ذلك وإنما ينكر عنادًا.

وعليه تكون "بل" للإبطال إذ أبطل الله تعالى بها اتهامهم لرسوله بالافتراء والكذب وأثبت أنهم لايعلمون أن ذلك التغيير والتبديل إنما هو من عند الله، كماجاءت عاطفة على ماقبلها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعانى ١٧/١٤.

<sup>(</sup>۲) سور النحل/۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧٦/١٠، وينظر البحر المحيط ٥/٥٥، وتقسير أبي السعود ٥/١٤١، وروح المعانى ٢٣١/١٤.

### ﴿لَوْ أَرَذَنَآ أَىُ نَّتَّذِذَ لَهُواً لَّا تَّذَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّاۤ إِنْ هُنَّا فَاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِهُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} ﴿(١)

"بل" إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب كأنه قال: لكنا لانريده بل شأننا أن (٢) نغلب اللهو بالجد وندحض الباطل بالحق .

فعلى هذا التقدير جاءت "بل" ابتدائية استئنافية لما بعدها.

#### \* \* \*

﴿قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِن الْلِاعِبِينَ. قَالَ بَلَ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَكَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} (٢)

ورد ذكر هذه الآية حول قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، إذ قالوا له استبعادًا لما هم عليه من ضلال وطغيان ﴿أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اي بالجد ﴿أَمْ أَنْتَ هِنَ اللَّا عِبِينَ ﴾ فتقول ما تقول على وجه المداعبة والهزل، ثم رد عليهم إبراهيم قائلاً: ﴿بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْإَرْضِ ﴿وَأَنَا كَلَى الست بلاعب، بل ربكم والقائم على تدبير أموركم خالق السموات والأرض ﴿وَأَنَا كَلَى اللَّهَ السَّاهِ حِينَ السَّاهِ حِينَ السَّاهِ حِينَ ).

و"بل" في قوله {بَل رَّبُّكُمُ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ}. للإبطال، وبه قال (٤) (٥) (١) القرطبي ، وأبو السعود ، إلاّ أنهم اختلفوا في الكلام المضرب

<sup>(</sup>١) سور الأنبياء/١٨،١٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢/٥٢٥، والتفسير الكبير ٢٢/١٤٨، والبحر المحيط ٢٠٢/٦، وتفسير أبي السعود ٢٠٢، وروح المعاني ٢٠/١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء/٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر الجامع الحكام القرآن ٢٩٦/١١.

<sup>(</sup>ه) ينظر النهر الماد من البحر المحيط/ لأبي حيان ٢/٥/١ تقديم وضبط: بوران وهديان الضناوي، وينظر البحر المحيط ٢/١٦٦.

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير أبي السعود ٢/٧٧.

عنه، فقال القرطبي تقديره: (أي لست بلاعب بل ربكم والقائم بتدبيركم خالق (١) (١) (١) ووافقه أبو حيان في "البحر الحيط"، أما في ا"لنهر (٢) (٤) (٤) الماد" فقد وافق أبا السعود فجعلا "بل" إضرابًا عن تلك التماثيل أي (ليست (٥) (١) التماثيل أربابًا بل ربكم....).

والقول الأول أقرب إلى الأسلوب الحكيم، و"بل" كما أفادت الإضراب وهو لازم على كل حال، أفادت الاستئناف لعدم وجود تشريك بين ماقبلها ومابعدها.

#### \* \* \*

﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْدَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاذِصَةٌ أَبْهَارُ الَّذِينَ هَفَرُواْ يَاوَيْلَنَا قَدْ هُنَّا فِي غَفْلَةٍ قِنَّ هَذَا بَلْ هُنَّا ظَالِمِنَ} (١)

"بل" في قوله {بَلْ هُكُنَّا ظَالِمِينَ} (إضراب عما قبله من وصف أنفسهم بالغفلة أي لم نكن غافلين عنه حيث نبهنا عليه بالآيات والنذر بل كنا ظالمين لتلك الآيات والنذر بتكذيبنا لها، أوظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب) وبه قال أبوالسعود، (٨) (٩)

ف "بل" جاءت للإضراب الإبطالي عما قبلها، ومعنى الإبطال ظاهر فيها، حيث معناه الغلط، أو النسيان، أو البداء، كما جاءت عاطفة؛ إذ عطفت الجملة التي بعدها ﴿هُكَنَّا فَإِلِمِكَ على ماقبلها ﴿هُكَنَّا فِي كَفْلَةٍ لِلوجود علاقة تشريك بينهما.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٩٦/١١.

<sup>(</sup>۲) ينظر ٦/٢١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر ٢/٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير أبي السعود ١/٧٢/.

<sup>(</sup>٥) النهر الماد ٢/٥٧٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء/٩٧.

<sup>(</sup>V) تفسير أبى السعود  $\Gamma \setminus 0$ .

<sup>(</sup>۸) ينظر:البحر ٢٤٠/٦.

<sup>(</sup>٩) ينظر:روح المعاني ٩٣/١٧.

{إِنَّ الَّذِينَ جَآءُوا بِالْإِفْكِ عَصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ...

الخطاب في هذه الآية { لَا تَحْسَبُوكُ شَرَّا لَّكُم للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وأبي بكر وعائشة وصفوان بن المعطل رضي الله عنهم ولمن ساءه ذلك من المؤمنين عامة؛ إذ نهاهم الله عز وجل أن يظنوا بأن ذلك سيجلب لهم العار، وينزل بهم (بَلْ لُهُ وَ خَيْرٌ لَّكُم لانه كان بلاء عظيمًا، ومحنة ظاهرة اكتسبتم بها الثواب، وظهرت كرامتكم على الله، وعَظُم شأنكم.

ومن هنا يتضح أن "بل" جاءت لإبطال الجملة التي قبلها {لَّا تَحْسَبُهُهُ....}، وإثبات ما بعدها {لَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ}، فبعد ما نهاهم الله عز وجل عن سوء الظن، أمرهم بما هو ضده وهو الخير؛ وهذا يوافق ما قاله ابن مالك: وهو أنه إذا ولي "بل" مفرد، وكان قبلها نفي أو نهي (فهي لتقرير مَا قبلَها، وجعل ضده للا بعدها) . إلا أنه تلاها جملة في هذه الآية {لهُوَ خَيْرٌ كما أنها حرف ابتداء، وهذا موافق لقول ابن هشام في المغني، (إذا وليهَا جُملة فهي حرف أبتداء لا عاطفة على الصحيح) .

ويمكن في هذا المقام أن تكون عاطفة لوجود تشريك بين ما بعدها وما قبلها على رأي المالقي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱)سبورة النور/۱۱.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشافية ١٢٣٤/٣.

<sup>.111/1(</sup>٢)

# ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ولما سأل سيدنا إبراهيم عليه السلام قومه عن الأصنام التي يعبدونها هل تنفعهم، أو تضرهم، أو تسمعهم، عندها لم يجدوا جوابًا لما سأل، فعدلوا عن ذلك اعترافًا بأنها بمعزل عن السمع والمنفعة والمضرة، واضطروا إلى إظهار أن لاسند لهم سوى التقليد. وكأنهم يقولون: «ما علمنا منهم ما ذكر من الأمور، وإنما وجدنا أباءنا يعبدونها فاقتدينا بهم». ف"بل" جاءت للإبطال؛ إذ أبطلت ما ذكر عن تلك الأصنام وأثبتت تقليدهم لآبائهم دون تفكر ولاتدبر، وإلى هذا أشار (٢) وأبو السعود والآلوسي (٤). "بل" ابتدائية لعدم وجود تشريك بين ماقبلها ومابعدها.

#### \* \* \*

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَاَ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاَءَنَا أَوَلَوْ هَالَهُ الشَّيْطَاقُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۖ (°)

"بل" في قوله: {بَلْ نَتَبِعُ هَاوَجَدُنَاكَلَيْهِ آبَآءَنَآ} للإضراب الإبطالي، والمضرب عنه محذوف تقديره: لا نتبع ماأنزل الله بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا، فأبطلوا الباعهم لله وأثبتوا الباعهم لأبائهم وبقائهم على تقليدهم وعليه ف"بل" عاطفة (٦)

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء/٧٢، ٧٣، ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر:تفسير البيضاوي: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، للقاضي الشيخ محمد أحمد كنعان/٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر:تفسير أبي السعود ٦/٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر دروح المعاني ٩٤/١٩.

<sup>(</sup>٥) سيورة لقمان/٢١.

<sup>(</sup>٦) ينظر ص:٤٦ .

### ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ هَكِذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَإِيُوْمِنُونَ بِالْإِذِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلَالِ الْبَعِيدِ ا<sup>(١)</sup>

كان كفار قريش يهزءون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يخبرهم به من بعث وحساب فقالوا: هل ندلكم على رجل - يعنون محمدًا صلى الله عليه وسلم - يحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب أنكم إذا متم تبعثون وتنشؤون خلقًا جديدًابعد أن تكونوا رفاتًا. أهو مفتر على الله كذبًا فيما ينسب إليه ذلك، أم به جنون يوهمه بصحة مايقول. فرد الله عليهم بأن محمدًا ليس فيه من الافتراء والجنون شيء، بل الكافرن بالبعث واقعون في العذاب الأليم.

ومن هنا يتضح لنا أن "بل" أفادت الإبطال، إذ أبطل الله عزوجل مقولتهم تلك في حقه صلى الله عليه وسلم، وكأنه قيل: ليس الأمر كما زعموا بل هم في كمال اختلال العقل وغاية الضلال عن الفهم والإدراك. ف"بل" تأتي للإبطال في القرآن، وذلك إذا كان إبطالاً للمقول لا للقول كما أشرنا إليه من قبل. وأفادت هنا الابتداء والاستئناف على رأي المالقي.

#### \* \* \*

# ﴿قُلَ أَرُونِيَ الَّذِينَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءً هَكَّلًّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ ﴿ (^^

هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين وكأنه يقول: أروني هذه الأصنام التي عبدتموها وجعلتموها شركاء لله عزوجل لأنظر بأيً صفة الحقتموها بالله الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة. ثم قال الله: {هَ الله عن المشاركة بعد إبطال المقايسة إذ ليست الأصنام كالله عز وجل في شيء {بَلْ هُوَ اللّهُ الْعَزِيرُ الْدَكِيم} المتسم بالحكمة والغلبة .

<sup>(</sup>۱) سورة سباً/ ۸.

 <sup>(</sup>۲) ينظر الكشاف ۲۸۰/۳، وتفسير البيضاوي/ ۹۳۰، والبحر المحيط ۲۹۰/۷، والجامع لأحكام القرآن ۲۲۳/۱۶، وتفسير أبي السعود ۱۲۳/۷.

<sup>(</sup>۲) سـورة سـبة/۲۷.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٣٤٧/٣، الكشاف ٢٨٩/٣، والجامع لأحكام القرآن ١٣٠٠/٣، والبحر المحيط ٢٨٠/٧، والتسهيل ٣٧٥/، وتفسير أبي السعود ١٣٣/٧، وروح المعاني ١٤١/٢٢.

فجاءت "بل" لإبطال أن يكون لله شريك أو مثيل وإثبات أن الله وحده هو المستحق للعبادة أي: ليس الأمر كما زعمتم بل هو الله العزيز الحكيم. كما جاءت ابتدائية استئنافية إذ تحدثت الجملة التي بعدها عن ملكوت الله وقوته وغلبته بينما الجملة السابقة أي التي قبلها عن إنكار مساواة الأصنام لله.

#### \* \* \*

{قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتُضْمِفُوّاْ أَنَحْنُ صَدَدْنَاهُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَهُم بَلْ هُنتُم مُجْرِمِينَ.وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْمِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ الليلِ والنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاكًا..} (١)

في يوم الماسبة الأكبر، وعند الله عزوجل يلوم كل فريق الآخر، فيقول المستضعفون للذين استكبروا في الدنيا لولا أنتم لاتبعنا دين الحق، ثم يرد عليهم الذين استكبروا فيقولون: أنحن أجبرناكم وحلنا بينكم وبين الإيمان بل أنتم الذين منعتم أنفسكم وصددتموها عن الدغول فيه لأنكم كنتم قوماً مجرمين منكرين صادين عن الإيمان، فلما أنكر المستكبرون أن يكونوا هم السبب في كفر المستضعفين وأثبتوابقولهم (بَلْ هَكُنتُم قَجْرِهِينَ) أن ذلك باختيارهم، كر عليهم المستضعفون بقولهم: ﴿بَلْ هَكُرُ الليلِ وِالنَّهَارِ عَابِلوا إضراباً بإضراب مبطل له، كأنهم قالوا: ماكان الإجرام والكفر من قبلنا بل كان من جهة مكركم لنادائباً في الليل والنهار، وحملكم إيانا على الشرك والكفر.

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ/۳۲، ۳۳.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢٩٠/٢٩٠ ، ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٠٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير البيضاري/٣٥، والبحر المحيط ٢٨٣/٧، وتفسير أبي السعود ١٣٤/٠، وروح المعاني ١٤٠/٢٢.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَا َءَكُمُ النَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِهُ فَ بَعْضُهُم بَعْظًا إِلَّا غُرُورًا} (١)

بعد ما نفى الله عز وجل أنواع الحجج التي يمكن أن يحتج بها المشركون في عبادتهم للأصنام أضرب عنها وبين السبب الذي حملهم على عبادتها يقول: البيضاوي: (لما تقرر نفي أنواع الحجج في ذلك، أضرب عنه بذكر ماحملهم عليه، وهوتغرير الأسلاف الأخلاف، أو الرؤساء الأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقرب إليه) ووافقه أبو السعود والألوسي فهم لم يخلقوا شيئًا ولم نؤتهم كتابًا بل غرهم وعد الكبراء لهم بأنهم سيشفعون لهم. وعليه فتكون "بل" للاضراب الإبطالي إذ تقرر بـ "بل" نفي ماقبلها وإثبات مابعدها، وهذا موافق لما قاله ابن مالك من أن "بل" بعد النفي لتقريرما قبلها وإثبات ضده لما بعدها .

#### \* \* \*

### ﴿قَالُوا ۚ إِنَّكُمْ هُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا ۚ بَلَ لَّمْ تَكُونُوا ۚ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ ۖ

أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا في الدنيا من أقوى الوجوه أو عن طريق الدين كأنكم تنفعوننا فتبعناكم فهلكنا، فقال لهم الرؤساء: {بَلُ لَّمْ تَكُونُواْ فُوْفِنِينَ} أي لم نمنعكم من الإيمان بل لم تؤمنوا باختياركم وإرادتكم، (فهذا إضراب من المتبوعين إبطالي لما ادعاه التابعون) إذ أضربوا عن إضلالهم إياهم مثبتين إضلالهم لأنفسهم وذلك بعدم إيمانهم، وجيء ب "لم" بعد "بل" لقصد نفي إيمانهم. يقول ابن مالك: (وإن قصد نفي فعل بعد "بل" قرن ب "لا" أو ب "لم")

<sup>(</sup>۱) سـورة فاطر/٤٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضادي/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير أبى السعود ٧/٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر روح المعاني ٢٠٤/٢٢.

<sup>(</sup>٥) سبورة الصافات/٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٦) الفتوحات الإلهية ٦/٤٣٥، وروح المعاني ٨٢/٢٣.

<sup>(</sup>٧) شرح عمدة الحافظ وعدة اللَّافظ/١٣٢.

## ﴿ وَمَا كَانًا عَلَيْكُم مِّن سَلْطًا في بَلْ هَكُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

وهذا أيضًا جواب من المتبوعين للأتباع، وفيه أيضًا نفي لأن يكونوا قد أضلوهم، وإثبات لطغيان أتباعهم، وهي أيضًا للإبطال والعطف.

#### \* \* \*

﴿وَيَقُولُونَى أَئِنًا لَتَارِهُ وَأَ ٱلْهَنِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونِ ِ بَلْ جَآءَ بِالْدَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ (٢)

كان الكفار يكذبون بالتوحيد والنبوة فقالو: ﴿ أَيُّنَّا لَتَارِهُ كُوّاْ ٱلْهَاتِذَا لِشَاكِرٍ مُجْنُهُ ﴾ فرد الله عليهم بتكذيبهم وبيان أن ماجاء به رسول الله إنما هو الحقُّ الذي قام به البرهان وأجمع عليه كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فجاءت "بل" لإبطال ماقاله الكفار في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات أن ماجاء به هو التوحيد، كما أفادت العطف. وهذا مايفهم من كلام الزمخشري (٢) (١٤)

#### \* \* \*

{هَٰذًا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مُّعَكُمْ لَإِمَرْحَبَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ. قَالُواْ بَلَ أَنتُمْ لَإَمَرْجَبَا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِثْسَ الْقَرَارُ} (١)

يدعو المتبوعون على أتباعهم حين يدخلون عليهم في نار جهنم بقولهم {لَا فَرَخَبُا بِهُمْ الدعاء الذي دعوتم الأتباع ﴿ بَلْ أَنْتُمْ لَا فَرْجَبًا بِكُمْ الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به منًا لأنكم أنتم الذين أوجبتم لنا هذا العذاب بسبب إغوائكم

<sup>(</sup>١) سبورة المناقات/٣٠.

<sup>(</sup>٢) سنورة الصافات/٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٣) بنظرا لكشاف ٣٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر الجامع لأحكام القرآن ٧٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) يتظر: البحر المحيط ٢٥٨/٧، وتقسير أبي السعود ١٨٩/٧، وروح المعاني ٢٣/٤٨.

<sup>(</sup>۲) سورة ص / ۹۹، ۲۰.

لنا في الدنيا. فأبطلوا أن يكون ذلك الدعاء عليهم، وأثبتوه لمتبوعيهم، فأفادت "بل" الإبطال، والعطف.

#### \* \* \*

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَاقُ صُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعَمَٰهَ قِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَهُ.....ا (١)

هذه الآية تخبرنا عن الكفرة ، حيث كان الكفار يشمئزون عند ذكر الله وحده، ويستبشرون بذكر الآلهة، فإذا مسهم ضر دُعُوا من اشمأزوا من ذكره، دون من استبشروا بذكره، ثم إذا أعطي ما أراد من مال وصحة جحد وكفر، وقال: إنما أعطيت هذا على علم مني بوجوه كسبه، أو لما لي من الاستحقاق، أو على علم من الله تعالى بي، فرد الله عليه مُنكرًا قوله: ما خولناك من النعمة لما تقول بل هي محنة وابتلاء من الله أتشكر أم تكفر؟. ف بل أبطلت مقولته السابقة، وأثبتت أنها فتنه من الله، وإلى هذا المعنى ذهب الزمخشري ، والبيضاوي ، وأبوحيان ، وأبو السعود ، والجمل ، والآلوسي . كما أفادت العطف على مقدر أي: لم تؤته على علم بل هي فتنة.

<sup>(</sup>١) سبورة الزمر ٤٩.

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٢٦٦/١٥ (وقيل: إنها نزلت في حذيفة بن المغيرة).

<sup>(</sup>٣) ينظر:الكشاف ٢/٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير البيضاري/٦١٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر البصر المعيط ٧/٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر:تقسير أبي السعود ٢٥٨/٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الفتوحات الإلهية ٦٠٤/٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: روح المعانى ٢٤/٢٤.

﴿ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَهُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَالُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَهُن قِنَ الشَّاهِرِينَ} (١)

﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُث السَّهِ إضراب وإبطال لما أمروا به، وهو أن يعبدوا الهتهم مع الله، فكأنه قيل: «لاتعبد ماأمروك بعبادته بل الله فاعبد» ، كما أنها عاطفة على ذلك المقدر.

وقرئ {الله} بالرفع والنصب، إذ قرأ عيسى بالرفع {بَلِ اللَّهُ}، وبالنصب وقرئ الله بالرفع أبَلِ اللَّهُ منصوبة من وجهين:

الأول:(أن يكون منصوبًا ب[أعبد].

الثاني: أن يكون منصوبًا بتقدير فعل، وتقديره: بل أعبد الله فاعبد). (١) (٧) قالهما ابن الأنباري وسبقه إليهما الفراء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سيورة الزمر/١٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٤٠٧/٣، وتفسير أبي السعود ٢٦٢/٧، وروح المعاني ٢٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ ١٣١٠.

<sup>(</sup>٤) عيسى بن عمر الثقفي أبوعمر مولى خالد بن الوليد، نزل في ثقيف فنسب إليهم، إمام في النحووالعربية والقراءة مشهور، أخذ عن أبي عمروبن العلاء وغيره، وروى عن الحسن البصري وغيره. صنتف في النحو: الإكمال، والجامع. مات سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة خمس ومائة.

ينظر طبقات النصويين واللغويين للزبيدي/٤٠ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، وبغية الوعاة ٢٧٧/٢، وغاية النهاية في طبقات القراء ٦١٣/١.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإمرابه/ للزجاج ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٦) البيان ٢/٢٢٦.

<sup>(</sup>٧) معانى القرآن ٤٢٤/٢ تتمقيق: محمد علي النجار،

َ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ هُنتُم مُوقِنِينَ ۖ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْدِ، وَيُمِيتُ رَبُكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ الْأَوَّلِينَ . بَلْ هُمْ فِي شَكَّ يَلْعَبُونَ} (١)

"بل" إضراب عن ادعائهم اليقين بأن الله رب السموات والأرض إذ لو كانوا موقنين لأمنوا وعملوا بموجب هذا اليقين، فهم لم يقولوا ذلك عن علم ويقين، وإنما قالوه لعبًا ولهواً.

> (٢) وعليه فـ بل جاءت لإبطال ادعائهم لعدم جريهم على موجبه.

> > \* \* \*

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِطًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ ٱلِيمُ (٢)

كان قومُ هود يستعجلون العذاب ويقولون له: إئتنا بما تعدُنا { إِنَّ هَكُنْتَ هِنَ السَماء، الصَّاحِقِينَ} (أَ ) ﴿ الْكَلَمَّا وَالْهُ كَارِحًا ﴾ أي فلما رأوا سحابًا عَرض في أفق السماء، متوجهًا ألى أوديتهم فرحوا واستبشروا بقدوم المطر، فقال لهم هود { بَلُ هُوَ هَا السُّتَعْجَلْتُم بِهِ ﴾ أي ليس الأمر كما ظننتم بل هو ما استعجلتم به من العذاب، فأضرب عن قولهم، وأخبر بأن هذا هو العذاب ، وعليه فربل الإبطال، وعاطفة على مقدر، أي: ماهذا بعارض! بل هو ما ستعجلتم به.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سـورة الدخان/١، ٨، ٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: روح المعاني ٢٥/١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف/٢٤.

<sup>(</sup>٤)سورة الأحقاف/٢٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر:التبيان ٢/٧٥١٢، والبحر المحيط ١٤٤٨، وروح المعاني ٢٦/٢٦.

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُوكَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَفَائِمَ لِتَأْخُذُوهَا خَرُونَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُواْ هَكَالَامَ اللَّهِ قُل لَّى تَتَبِعُونَا هَكَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَدْسُدُونَنَا بَلْ هَانُواْ لَايَغْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾(١)

أي: (عندما انصرف المؤمنون من الحديبية على صلح من غير قتال، ولم يصيبوا من المغانم شيئًا، وعدهم اللهُ عزّ وجلّ فتح خيبر، وجعل مغانمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضًا عن غنائم أهل مكة، حيث انصرفوا عنهم ولم يصيبوا منها شيئًا)
شيئًا)
شيئًا)
شيئًا)
موعند ذلك طلب المخلفون من الأعراب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا معه، فقالوا: (ذرونا نتبعكم إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها. يريدون أن يبدلوا كلام الله بأن يشاركوا في الغنائم التي خصبها الله بأهل الحديبية، فرد عليهم رسول الله قائلاً: الله تَتَبعُونَا هَكَالِكُمْ قَالَ الله في قَبْلُ أي أي «إن هذا القول الصادر مني وهو لن تتبعونا إنما هو حكم الله؛ لأن غنيمة خيبر جعلت لمن شهد الحديبية، وليس لغيرهم منها نصيب، ولما كان المنافقون لا يعتقدون شيئًا بل يظنون أنها حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية تسبب عن قوله ذلك قوله تعالى تنبيهًا على جلافتهم وفساد عقولهم وظنونهم، فسيقولون: ليس الأمر كما ذكر مما ادعيت أنه قول الله تعالى، بل إنما قلتم ذلك فسيقولون: ليس الأمر كما ذكر مما ادعيت أنه قول الله تعالى، بل إنما قلتم ذلك لأنكم تحسدوننا أبَلُ شَكَانُواْ لَا يَقُعَهُوكَ إِلَّا قَلِيلًا أي لايفهمون فهم الحاذق الماهر إلا قليلاً في أمر دنياهم، ومن ذلك إقرارهم باللسان لأجلها، وأما الآخرة فلايفهمون منها شيئًا (")

و"بل" ذكرت قي هذه الآية في موضعين:

الأول: عند قوله تعالى {بَلْ تَخْسُحُونَفَا} فجاءت "بل" ردًا وإبطالاً لأن يكون ذلك النهي من الله، وإثباتًا للحسد. يقول الزمخشري: («بل» إضراب معناه رد

<sup>(</sup>١) سبورة الفتح/١٥.

 <sup>(</sup>٢) الفتوحات الإلهية ١٦٢/٤، وينظر: جامع البيان ٢٦/٨، ٨١. والجامع الحكام القرآن ٢٧٠/١٦ ،
 ٢٧١، وتفسير أبى السعود ٨/٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الإلهية ١٦٣/٤ . «بتصرف».

(١) أن يكون حكم الله أن لايتبعوهم وإثبات المسد) .

الثاني: عند قوله تعالى: {بَلْ هَكَانُواْ لَإِيَغْقَهُوكَ إِلّا فَلِيلاً} فجاءت "بل" إضرابًا عن وصفهم للمؤمنين بالحسد إلى وصفهم بالجهل، وقلة الفهم؛ إذ لم يفقهوا من قولك {لَّن تَتَبِعُونَا} إلا ظاهر النهي، ولم يفهموا من حكمه إلا قليلاً، فحملوه على ما أرادوه، وعللوه بالحسد، يقول الزمخشري: «بل» (إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أطمٌ منه وهو الجهل، وقلة الفقه)

وعليه فـ"بل" جاءت في هذين الموضعين إبطالية، وعاطفة.

#### \* \* \*

# ﴿ يَمُنُّونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكِم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاهُمْ لِلْإِيمَاقِ إِنْ هُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

أمر الله تعالى رسوله بأن يرد على أولئك الذين يمنون عليه بإسلامهم، فيقول لهم: (لاتعتدوا علي إسلامكم بل الله يعتد عليكم أن مدكم بتوفيقه، حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم وادعيتم أنكم أرشدتم إليه إن صح زعمكم، وصدقت دعواكم، إلا أنكم تزعمون وتدعون ما الله عليم بخلافه) قاله الزمخشري .

قبعد ما أبطل منهم على الرسول أثبت أن الله هو صاحب المن عليهم، وهذا كقولك: لاتضرب خالداً بل بشراً، و"بل" عاطفة للتشريك بين ما قبلها وما بعدها من حيث المعنى.

 <sup>(</sup>١) الكشاف ٣/٥٥٥، وينظر: البحر المحيط ١٩٤٨، وتفسير أبي السعود ١٠٨/٨، وروح المعاني
 ١٠٢/٢٦.

<sup>(</sup>٢) للراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) سورة العجرات/١٧.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٧٩/٧٣. «بتصرف» وينظر: روح المعاني ٢٦٩/٢١.

### \* القسم الثانى:

### الآيات الدالة على الإضراب الانتقالي:

﴿أَوَهُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَهْنَرُهُمْ لَإِيُؤْمِنُونَ ﴿ (١)

"بِل" في قوله {بَلْ أَهُمْزُرُهُمْ لَإِيُوْمِنُونَ} فيها قولان:

أحدهما: أنها من باب عطف الجمل، وهذا هو الظاهر، وتكون للإضراب الانتقالي لا الإبطالي؛ لأن الكلام إخبار من الله والطرفان غير متناقضين، فلا يحتمل الإبطال. وإليه ذهب أبو حيان ، ووافقه السمين ، فيكون قوله (أَهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ أَنْ الْكُولُةُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

والثاني: أن تكون من باب عطف المفردات، وقوله {أَهَّكُثُرُهُمُ المعطوف على {لُّورِيقُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمُعْرَابُ المعطوف على الْفَرِيقُ اللهُ وَاللهُ هذا الإضراب كما قال أبو حيان: (لما كان الفريق يطلق على القليل والكثير، وأسند النبذ إليه وكان فيما يتبادر إليه الذهن أنه يحتمل أن يكون النابذون للعهد قليل، بين أن النابذين هم الأكثر دفعًا للاحتمال المذكور) . وسواء كان ما بعد بل مفردًا أم جملة فهي عاطفة، تفيد أن ما قبلها مسكوت عنه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة /١٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر:البحر المحيط ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ١/٣٢٤، وروح المعاني ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) اليصر المحيط ٢٧٤/١، وينظر: تفسير أبي السعود ١٢٥/١.

﴿قُلْ أَرَأَيْنَكُمْ إِنَّ أَتَاهُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنْهُمُ السَّاعَةَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَذْعُونَ إِنْ هُنتُمْ صَادِقِينَ. بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا دِقِينَ. بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيكشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَا اللَّهِ إِنْ شَاءَ وَتَنسَوْنَ

"بل" في قوله تعالى {بَلْ إِيَّاكُ تَجْعُوكَ} حرف إضراب وانتقال، لما عرف في أكثر من موضع من أنها كذلك إذا كانت من كلام الله تعالى، وأمكن الجمع بينها. يقول أبو حيان: (بل هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما تضمنه الكلام السابق من معنى النفي؛ لأن معنى الجملة السابقة النفي وتقديرها: ما تدعون أصنامكم لكشف العذاب. وهذا كلام حق لايمكن فيه الإضراب يعني الإبطال) "، كما أنها تفيد العطف؛ إذ تعطف ما بعدها على جملة منفية قبلها تفهم من الكلام السابق، كأنه قيل: لاأحد غير الله تدعون بل إياه تدعون. وإليه أشار أبو السعود "، والألوسي ".)

#### \* \* \*

{إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَى الرِّجَالَ شَـهُوَةً مِّن هُونَ النِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} (\*)

"بِل" في قوله {بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ قُسْرِفُونَ} للإضراب، (والمشهور أنه إضراب (<sup>(١)</sup> انتقال) أما المضرب عنه ففيه قولان:

الأول: إما عن مذكور، فيكون إضرابًا عن الإنكار إلى الإخبار بحالهم التي أفضتهم إلى ارتكاب القبائح، وهي اعتباد الإسراف في كل شيء. وإليه ذهب

<sup>(</sup>١) سيورة الأنعام/٤٠، ٤١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٢٨/٤، وينظر: الجامع الأحكام القرآن ٢/٣/١، والدر المصون ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير أبي السعود ١٣٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني ١٤٩/٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف/٨١.

<sup>(</sup>٦) الدر المصون ٥/٣٧٢.

(١) (٢). الزمخشري وأبو السعود والآلوسي ، وأشار إليه أبوحيان .

الثاني: وإما عن محذوف، وأشار إلى هذا الرأي أبو البقاء وأبو حيان ، (٢) (تقديره عندهما: ماعدلتم، بل أنتم قوم مسرفون) وقال الكرماني: (بل رد لجواب زعموا أن يكون لهم عذرأي لا عذر لكم بل) وعلى هذا التقدير فـ"بل" عاطفة على محذوف.

#### \* \* \*

﴿ وَلَقَحْ خَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ هَكِثِيرًا قِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَغْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آخَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَاۤ أُوْلَئِكَ هَالْإَثْمَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } (1)

ليست "بل" في قوله {بَلْ هُمْ أَضَلُ الله وعاً عن الأول، وإنما هي للانتقال من إخبار إلى إخبار، فبعد ماشبههم الله في الجملة الأولى بالأنعام لعدم انتفاعهم بما وهبهم الله من نعم الحواس وغيرها في اتباع الرسل جاء بالجملة الثانية {هُمُ أَضَلُ البيان شدة ضلالهم على جهة المبالغة، فهو انتقال تدرج في صفة الضلال، و"بل" عاطفة كما عند المالقي.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف ٢/٢٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير أبى السعود ٣/٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روح المعاني ١٧٠/٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البدر المبط ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/٨٨٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>٧) محمود بن حمزة بن نصر أبوالقاسم الكرماني المعروف بتاج القراء، مؤلف كتاب "خط المساحف"، وكتاب "لباب التفاسير"، وغيرهما. قرأ عليه أبوعبد الله نصر بن علي، توفي بعد الخمسمائة.

ينظن بغية الرعاة ٢/٧٧/، وغاية النهاية ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٨) البحر للميط ٢٣٤/٤، وينظر: تفسير أبي السعود ٢٤٥/٢، وروح المعاني ١٧٠/٨.

<sup>(</sup>٩) سنورة الأعراف/ ١٧٩.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: إعراب القرآن/ للنحاس ١٦٤/٢، والبحر المحيط ١٢٨/٤.

﴿أَمْ يَقُولُونَ اقْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَاذْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. بَلْ هَكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَاً يَأْتِنْهِمْ تَأْوِيلُهُ...} (١)

"بل" في قوله {بَلْ هَكَتَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ} إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ماقالوا في حق القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشيءعن جهلهم بشأنه الجليل أي أنهم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروا معانيه ويقفوا على ما في تضاعيفه من شواهد دالة على قدرة الله عز وجل حتى يعلموا أنه ليس من المكن أن يأتي أحد من البشر بمثله وكأنه قيل: دع تحديهم بالقرآن وانظر إلى ماهو أهم من ذلك وهو مسارعة تكذيبهم بما لم يحيطوا بعلمه "، و"بل" عاطفة للجمل.

#### \* \* \*

{فَقَالَ الْمَلَأُ النَّذِينَ هَكَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَاهَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَاهَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَانَرَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بِلْ نَضُنَّكُمْ هَاذِبِينَ

"بل" للانتقال، إذ تنقل الملأ من قوم نوح من خبر إلى خبر دون أن يبطلوا الأول فبعد ماقالوا لنوح ومن معه إننا لانرى لكم علينا مزية وشرف يؤهلكم للنبوة، ويجعلكم أهلاً لاستحقاق المتابعة انتقلوا إلى تكذيبهم دون أن يبطلوا ماقبل وإنما أرادوا زيادة المبالغة في تكذيبهم، وذلك لشدة حسدهم وحقدهم ، وجاءت "بل" عاطفة.

<sup>(</sup>۱) سورة يونس/۲۸، ۲۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ١٤٦/٤، وروح المعاني ١١/١١، ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سبورة هود/٢٧،

<sup>(</sup>٤) لم أر في كتب التفسير التي رجعت إليها من تعرض لهذه الآية، وبناء على ما رأيته في الآيات السابقة ذكرت رأيي.

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ هُلِّمَ بِهِ الْمُوْتَى بَل لِّلَهِ الْأَفْرُ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لَا لِللَّهِ الْمُؤْتَى اللَّهِ الْأَفْرُ الْأَفْرُ اللَّهِ الْمُؤْتَى اللَّهِ الْأَفْرُ اللَّهِ الْأَوْنَى اللَّهِ الْأَوْنَى اللَّهِ الْأَفْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّلَّ اللَّهُولَا الللَّلَّا لَلْمُلَّا اللَّلَّا الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

"بل" إضراب وانتقال بترك الكلام الأول وأخذ في غيره، وأما ما بعد "بل" ففيه قولان:

الأول: إما أن يكون إضرابًا عما تضمنته «لو» من معنى النفي أي بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه من الآيات إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه بأنه (٢) (٣) (٤) لاتلين له شكيمتهم وإليه أشار الزمخشري والبيضاوي وأبو السعود ، (٥) (١)

الثاني: وإما أن يكون المراد بقوله: { بَلَ لِللَّهُ الْأَعُرُ جَمِيكًا} أن الإيمان والكفر بيد الله يخلقهما فيما يشاء وبه قال أبو حيان وإليه أشار الزمخشري ،

وعلى هذا الرأي الثاني تكون "بل" أيضاً انتقالية من قصة إلى قصة ومن موضوع.

وفي هذين القولين جاءت "بل" استئنافية. (وزعم بعضهم أن الأحسن العطف على مقدر أي ليس لك من الأمر شيء بل الأمر لله جميعًا) قاله الألوسي والأولى أنه لاداعي لتقدير محذوف مادام المقام لايحتاج إليه.

<sup>(</sup>١) سنورة الرعد/٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢/٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البيضاري ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير أبي السعود ٥/٢٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روح المعانى ١٥٦/١٥.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المبط ٥/٣٩١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشاف ٢/٣٦٠.

<sup>(</sup>۸) روح المعانى ۱۵۲/۲۵۱.

﴿... وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَهَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِهَا لَإِيَعْلَمُ فِي الْأَرْضُ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ هَكَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَا ﴿} (١)

"بل" للانتقال، فبعد ماذكر الله تعالى الدلائل التي تدل على فساد عقائدهم قال: بل. وكأنه يقول: دع ذكر الدليل لأنه لافائدة فيه، فقد زين لهم كفرهم ومكرهم حتى أصبحوا لاينتفعون بشيء. فترك الكلام الأول وأخذ في كلام غيره دون إبطال الأول، لأنه من كلام الله تعالى ولعدم التناقض بين الكلامين. وقال القرطبي أيضًا (قبل: استدراك على هذا الوجه. أي ليس لله شريك، ولكن زين للذين كفروا مكرهم) وقد سبق أن قلنا: إن "بل" يمكن أن تضرج عن معنى الإضراب إلى الاستدراك في الاستعمال، فنقول: ماقام زيد بل قام عمرو. فأنت حين نفيت القيام عن زيد خفت أن يتوهم ذلك على عمرو أيضًا لما بينهما من الإلف فقلت: بل قام عمرو مثبتًا القيام لعمرو وبهذا أفادت «بل» الاستدراك.

وفي هذه الآية أيضًا، وبعد ما نفيت أن يكون لله شريك، ربما يتوهم السامع فيفكر إذا لم يكن لله شريك فما الذي يجعلهم يكفرون، فقال تعالى: {بَلْ زُيِّنَ لِللَّهِ فِيكَ رَبِنَ لَهُم مكرهم حتى بقوا على كفرهم. فلم يُرد الله إبطال الكلام الأول، وإنما أراد الجمع بينهما. فجاء الكلام متصلاً يكمل ما بعد "بل" ما قبلها، لأنه كالإجابة على سؤال تضمنه ما قبل "بل" فلا انتقال.

وعلى كل ف"بل" عاطفة.

<sup>(</sup>١) سنورة الرعد/٣٣..

 <sup>(</sup>۲) ينظر التفسير الكبير ۱۹/۸۹، والجامع لأحكام القرآن ۲۲۳/۹، والبحر المحيط ۲۹۰/۹، وتفسير
 أبى السعود ۲٤/۰، وروح المعاني ۱۳۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٨.

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوهِ اللَّهِ عَلَى ﴿ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُوكَى الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَهْثَرُهُمْ لَإِيَعْلَمُوكَى }

"بل" إضراب وانتقال من كلام إلى آخر دون إبطال ماسبق؛ لأنه من كلام الله، وكلام الله لايحتمل الإبطال، فبعد ما ضرب الله المثل، وبين أنه لامساواة بينه وبين الأصنام حتى يتوجّه إليها الكفرة بالعبادة والدعاء، بل يجب أن يكون الحمد لله وحده، قال: {بَلْ أَهَ ثُرُهُمْ لَإِيكُمْ لَهُونً} منتقلاً عن القصة السابقة إلى قصة أخرى دون إبطال الأولى، مخبراً (أنهم لايعلمون ذلك وعليهم أن يعلموا، أو أن فعلهم فعل من لايعلم وإن كانوا يعلمون) ، وبل: ابتدائية استئنافية.

#### \* \* \*

﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى ۚ رَبِّكَ صَفَّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا هَكَمَا خَلَقْنَاهُمْ أَوَّلَ هَرَّةٍ ِ ﴿ وَعُرِضُوا

"بل" في قوله {بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّى نَجْعَلَ لَكُم هُوعِظًا جاءت للإضراب بمعنى الانتقال من قصة إلى قصة إلى قصة من غير إبطال لما سبق (٤) الأن ما قبلها واقع لايحتمل الإبطال. ففي يوم القيامة يقف جميع الخلق بين يدي الله كما خلقهم أول مرة، حفاة، عراة، غُرلاً، وليس معهم شيء من مال أو أنصار. وهذا كلام حق، ثم قال: {بَلْ زَعَمْتُمْ...} وهم قد زعموا في الدنيا أنه لن يكون لهم أبداً وقت يتحقق فيه ما وعدوا على السن الأنبياء من البعث والنشور.

<sup>(</sup>١) سورة النحل/٧٥.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن/ للنحاس ٤٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) سـورة الكهف/٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر التبيان ٢/٠٥٨، تفسير البيضاوي/ ٣٨٧، والبحر المحيط ١٣٤/١ وتفسير أبي السعود ٥/٢٢٠، وروح المعاني ٢٩٠/١٥.

(۱) و"بل" هنا عاطفة ما بعدها على ماقبلها، كما نقل الزركشي ، عن الصفار.

#### \* \* \*

{وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَذِذُاهُم بِهَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَوْعِدً لَّى يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا} (٢)

إن الله غفور رحيم ومن دلائل رحمته أنه لم يتعجل بالعذاب لأهل مكة رغم شدة عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإفراطهم فيه، فلم يؤخذاهم بغتة ولكن جعل لهم موعدًا لن يفروا منه، وهو يومي بدر، وأحد. وبهذا خرجت "بل" عن معنى الإضراب إلى معنى الاستدراك. فعندما قال الله أنه لن يتعجل بتعذيب المشركين، ربما يقع السامع في وهم وبلبلة، فاستدرك الله ذلك بقوله: ﴿ بَلْ لَّهُم سَوْعُجُ أُ فَجاء مابعد "بل، متممًا لما قبلها من الكلام، ولو كانت للانتقال لا نتقل من قصة تامة إلى قصة تامة أخرى.

#### \* \* \*

﴿قَالُواْ يَامُوسَى ٓ إِمَّا أَىٰ تُلْقِهِوَإِمَّا أَىٰ نَّكُونَى أَوَّلَ مَنْ ٱلْقَيْ قَالَ بَلْ ٱلْقُواْ....}

"بل" في قوله: {بَلْ أَلْقُواْ} للإضراب والانتقال، فبعد ما سال السحرة موسى أن يختار أحد الأمرين: إلقاءه، أوإلقاءهم، قال لهم: {بَلْ أَلْقُواْ} إظهارًا لعدم المبالاة بسحرهم، ف "بل" لم تبطل ما قبلها، وإنما تركته على حاله، وانتقلت إلى حال أخر . كما أفادت العطف.

<sup>(</sup>١) ينظر البرهان في علوم القرآن ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف/٥٨.

<sup>(</sup>۲) سورة طه/۲۰، ۲۲.

<sup>(</sup>٤) لم أر في كتب التفسير التي رجعت إليها من تعرض لـ دبل» في هذه الآية؛ وبناء على دراستي للآيات السابقة؛ ذكرت رأيي فيها.

﴿ أَمِ اتَّذَذُواْ مِن دُونِهِ آلِهَا أَقُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِهْرُ مَن مَّعِيَ وَذِهُرُ مَن الْأَ قَبْلِي بَلْ أَهْنَرُهُمْ لَإِيَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ} (١)

قال أبو السعود: {بَلْ أَهَ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقّ...} (إضراب من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن، وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمطالبة البرهان إلى بيان أنه لاينفع الاحتجاج عليهم لأن أكثرهم لايفهمون الحق، ولايميزون بينه وبين الباطل؛ بسبب إعراضهم المستمر عن التوحيد واتباع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم) (٢)

#### \* \* \*

﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ هَـُغَرُواْ حِينَ لَإِيَّكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ. بَلْ تأْ تِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَإِيسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ﴾ (٢)

{بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً} (إضراب انتقالي عن قوله {لَوْيَعْلَمُ} فلما حكى الله عنهم أنهم يستعجلون العذاب الموعود، بين أن سبب ذلك الاستعجال هو عدم علمهم بهول ذلك اليوم، وما فيه من عذاب شديد، ثم أضرب عن ذلك دون إبطاله وانتقل إلى بيان كيفية وقوع ذلك العذاب، فقال: {بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً}

وعليه تكون "بل" انتقالية عاطفة ما بعدها على ماتبلها {لَوْ يَعْلَمُ} وبه أقول؛ لأننا لو اعتبرنا بل عاطفة على {لَالْيَكُفُّونَ} كما قال أبو السعود ، ووافقه الألوسي (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء/٢٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ١٣/١٠ بتصرف»، وينظر، روح المعاني ٢١/١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء/٢٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الفتوحات الإلهية ١٢٩/٣ «بتصرف»، وينظر المفردات في غريب القرآن/ للأصفهاني ٥٩ تحقيق: محمد سيد كيلاني، وروح المعاني ١٧/٠٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ١٦٨٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر،روح المعانى ١٧/٥٠.

أما قول ابن عطية: (إنه استدراك مقدر قبله ضفي تقديره: إن الآيات لاتأتي (١) بحسب اقتراحهم) ، فأرى أنه لاداعي إلى تقدير محذوف إذا لم يحتج إليه المقام، كما أنه يبعد قليلاً عن معنى الآية. ورده الآلوسي أيضاً .

\* \* \*

﴿قُلْ مَن يَخْلَوُّهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن خِهُرِ رَبِّهِم شُعْرِضُونً ﴿ الْ

أمر الله رسوله عليه السلام عبان يسالهم تقريعًا وتوبيخًا عمن يحفظهم أيام بأس الله حتى يقروا ويتنبهوا إلى قدرة الله فيتوقفوا عن الاستهزاء، ثم أضرب عن ذلك الأمر بقوله: {بَلْ هُمْ كَن فِهُو رَبِّهُم شُعْرِضُوك} أي دعهم يامحمد عن هذا السؤال لأنهم لايصلحون له لإعراضهم عن ذكر الله، فهم مستمرون على إعزاضهم سواء ذكروا ونبهوا أم لا؟ فبعد ما نفى أن يكون لهم مانع أو كالئ، أثبت إعراضهم عن ذكر الله

و"بل" أفادت العطف.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١/٣١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر اروح المعاني ١٧/٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء/٤٤.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢/٢٧، والبحر المحيط ٢/٤/٦، وتفسير أبي السعود ٢/٢٩، وروح المعاني
 ٥١/١٧.

﴿ أَمْ لَهُمْ ٱلْهَٰهُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَإِيَسْ تَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَإَهُم مِنَّا يُصْدَبُونَ. بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَآءِ وَآبَاءَهُمْ جَتَّى ظَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ....} (١)

"بل" (إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى حفظهم، وهو الاستدراج، والتمتع الذي قُدّر لهم من الأعماد

أو إضراب عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم ذلك، وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا، أو أمهلهم حتى طالت أعمارهم، فحسبوا أنهم لايزالون كذلك، وأن تمتيعهم بسبب ماهم عليه، وأنهم يستحقونه) .

وعلى كلا القولين فـ "بل" عاطفة وانتقالية؛ إذ نفت أولاً أن تكون تلك الآلهة هي التي تحفظهم من الله، ثم انتقلت إلى قصة أخرى دون إبطال لما قبلها.

\* \* \* \* أَيَحْسَبُونَى أَنَّهَا نُوِدَّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَ لَّايَشْعُرُونَ} (٣)

"بل" في هذه الآية جاءت للإضراب الانتقالي عن الحسبان، أي: أيحسبون أن ما نعطيهم في هذه الدنيا من أموال وبنين لرضا من الله، وأنهم أهل للثواب، كلا ليس كذلك بل هم لايشعرون أن ذلك استدراج لهم وفتنة، فيتأملوا ويتفكروا في هذه النعم: هل هي استدراج، أم مسارعة في الخير؟ فهم أشباه البهائم لافطنة بهم ولاشعور.

و"بل" عاطفة على مقدر محذوف.

<sup>(</sup>١) سبورة الأنبياء/٤٢، ٤٤.

 <sup>(</sup>۲) تفسير البيضاوي/٥٤٥، وينظر: الكشاف ٢/٤٧٥، والتسهيل ٢٧/٣، وتفسير أبي السعود
 ٢٩/٦، وروح المعاني ٢/١٧٥.

<sup>(</sup>٣) سبورة المؤمنون/٥٥،٥٦.

<sup>(</sup>٤) الفتوحات الإلهية ٧/١٩٥، وينظر: الكشاف ٧/٣٥، والبحر المحيمة ٦/٠١٠، وتفسير أبي السعود ١٣٩/٦.

﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنًا كَنَابٌ يَنْطِقُ بِالْدَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ وَلَا يُنْطِقُ بِالْدَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بَلْ قُلُوبُهُمْ وَلَا يَامِلُونَ اللَّهُ عَمْرَةً قِرْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ قِن دُوقٍ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ } (١)

"بل" في قوله {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي كَمْرَةٍ إضراب عما قبله "، والضمير الكفار، أي أن قلوبهم في غمرة من هذا الكتاب الذي دُون فيه جميع أعمالهم. يقول الجمل: (هذا رجوع لأحوال الكفار المحكية فيما سبق بقوله {أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُوتُهُم ....} (المناب الذي دُونُ هُم قِوْ خُشْيَةِ رَبِّهِم (أ) إلى قوله: {إِنَّ النَّذِينَ هُم قِوْ خُشْيَةِ رَبِّهِم (أ) إلى قوله: {إِنَّ النَّذِينَ هُم قِوْ خُشْيَةِ رَبِّهِم (أ) إلى قوله: {إِنَّ النَّذِينَ هُم قِوْ بُخَشْية رَبِّهِم (أ) إلى قوله: {إِنَّ النَّذِينَ هُم قِوْ بُخَشْية بِالكفار) "، وهي قوله: {إِنَّ الْمُولَى المنتعلق بالكفار) "، وهي للإضراب الانتقالي أيضًا عند ابن هشام ".

ونقل أبو حيان عن أبي مسلم رأيًا مفاده (أن الضمير في قوله: (بَلْ فَالُهُمُّ يعود إلى المؤمنين المشفقين (فِي كَمْرَةٍ قِرْ هَلْكَا)؛ إذ وصفهم سبحانه بالحيرة، فكأنه قال: هم كالمتحيرين في أعماله: أهي مقبولة، أم مردودة ؟ ولهم أعمال من دون ذلك، أي لهم أيضًا من النوافل ووجوه البر سوى ما هم عليه) (٨) ورجع هذا الرأي الرازي .

وسسواء عاد الضمير على الكفار أم المؤمنين فـ بل" للانتقال من كلام إلى كلام دون إبطال لما قبلها.

<sup>(</sup>١) سسورة المؤمنون/٢٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر:تفسير أبي السعود ١٤١/٦، وروح المعاني ٤٦/١٨ ، ٤٥.

<sup>(</sup>٣) آيــة /٥٥.

<sup>(</sup>٤) أية /٥٧.

<sup>(</sup>٥) الفتوحات الإلهية ١٩٦/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر:مغنى اللبيب ١١١١/.

 <sup>(</sup>٧) هومحمد بن بحر الأصفهاني الكاتب أبومسلم، كان نحويًا كاتبًا بليفًا متكلمًا معتزلاً عالًا
 بالتفسير وغيره من صنوف العلم، له "جامع التأديل لمحكم التنزيل"، و"الناسخ والمنسوخ"،
 وكتاب في النحو، وجامع رسائله. مات سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة.

ينظن بغية الرماة ١/٥٩.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٢/٢١٦ «بتصرف»

<sup>(</sup>١) ينظر:التفسير الكبير ٢٣/١١٠.

﴿ وَلَهِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْ وَآءَهُمْ لَفَسَحَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِهُرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِهْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ (١)

"بل" إضراب وانتقال، فبعد مالامهم الله عز وجل على كراهتهم للحق في قوله: {وَأَهُمْ تُرُهُمْ لِلْحَقِّ هَارِهُوكَ} انتقل إلى التشنيع عليهم بالإعراض عما جبلت عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرها، ففي القرآن فخرهم وشرفهم الذي يجب أن يحافظوا عليه، ويعملوا بما فيه، وإليه ذهب أبو السعود ، ووافقه الألوسي ، والجمل ، كما أن "بل" هنا حرف عطف كسابقتها.

\* \* \*

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الْإُوّلُونَ الْأَوْلُونَ الْإُوّلُونَ الْأَوْلُونَ (٦)

الخطاب في هذه الآية موجه لمنكري البعث، ومنهم أهل مكة؛ إذ يلومهم الله عز وجل على عدم تدبرهم وتفكرهم في قدرة الله، بل إنهم اتبعوا السابقين فيما قالوا، فـ"بل" إضراب وانتقال عن محذوف، والتقدير: فلم يعتبروا ويتعظوا بما جرى لسابقيهم، بل قالوا.. وعليه فـ"بل" جاءت عاطفة مابعدها على محذوف قبلها

<sup>(</sup>١) سبورة المؤمنون/٧١.

<sup>(</sup>٢) أية /٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير أبي السعود ١/١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح للعاني ١٨/٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظن الفتوحات الإلهية ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٦) سبورة المؤمنون/٨٠، ٨١.

 <sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط ١/٨١٨، وتفسير أبي السعود ١/٧٤٧، والفتوحات الإلهية ١٩٩٨، وروح المعاني ٥٧/١٨.

﴿ تَبَارَهَ الَّذِيَ إِنْ شَاءً جَمَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْمَلُ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْمَلُ لَكَ قُصُورًا. بَلْ هَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَحْنَا لِلَى هَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (١)

"بِل" في قوله {بَلْ هَكَذَّبُوا بِالسَّاكَةِ} (إضراب وانتقال عن الكلام المتقدم من غير إبطال لمعناه، وأخذ في لفظ آخر) ، أما المضرب عنه ففيه أقوال:

الأول: عن قوله: { اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ المَا المَا المُلْمُ المَا الهُ المُلْمُ المَا المُلْمُ المَا المَا المَا المَا المَا

الثاني: أنه متصل بقوله تعالى: { تَبَارَهُ الَّذِي إِنَّ شَاءَ...}. يقول الزمخشري: (ويجوز أن يتصل بما يليه كأنه قال: بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب ؟ وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لايؤمنون بالآخرة؟ ) . وحكاه أبو حيان ، وأبو السعود ، والآلوسي . وبل عاطفة على ماقبلها للمشاركة في المعنى.

<sup>. (</sup>۱) سبورة الفرقان/۱۰، ۱۱.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦/٤٨٥. «بتصرف».

<sup>(</sup>٣) آية ٧.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٨٣/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر:البحر ١/٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير أبي السعود ١/٩٠٦.

<sup>(</sup>۷) ينظر:روح المعاني ۲٤١/۱۸.

<sup>(</sup>٨) الكشاف ٣/٨٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر:البحر المحيط ٦/٥٨٥.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تفسير أبي السعود ٦/٥٠٢.

<sup>(</sup>١١) ينظر: روح المعاني ١٨/١٤٢.

الثالث: (توبيخهم بحكاية جناياتهم السابقة، والانتقال منها إلى توبيخهم (١) (١) على جناياتهم الأخرى) . قاله أبو السعود، وحكاه الآلوسي .

الرابع: وقيل: (المعنى بل كذبوا بها فقصرت أنظارهم على الصطوط رسم الدنيوية، وظنوا أن الكرامة ليست إلا بالمال، وجعلوا فقرك ذريعة إلى تكذيبك) قاله البيضاوي ، وإليه أشار أبو السعود .

وثالث الآراء هو الأقرب إلى الصواب عندي، وهو قريب في الحقيقة من الرأي الأول؛ لتمشيه مع سياق الآياث، ولعدم حاجته إلى تقدير محذوف.

#### \* \* \*

# ﴿ أَمْ تَحَسَبُ أَنَّ أَهُثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا هَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) (٥)

والمعنى: أتحسب يامحمد أن أكثر هؤلاء يسمعون ويعقلون حتى تجهد نفسك في إيمانهم، وتهتم بشأنهم { إِنَّ هُمُ إِلَّا هَا لُأَنْعَام } في عدم انتفاعهم بالآيات، وعدم تدبرهم فيما يشاهدونه من دلائل معجزة { بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا } من الأنعام؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدها، وتطلب ما ينفعها، وتجتنب ما يضرها، وهؤلاء لاينقادون لربهم، ولايميزون بين فضل الله عليهم، وإساءة الشيطان لهم، ولايجدون في طلب الثواب، ودرء العقاب.

فـ"بل" جاءت للانتقال؛ إذ انتقلت من وصفهم كالأنعام إلى ما هو أشد. و"بل" (٦) عاطفة

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٦/٥٠٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: روح المعاني ۱۸/۱۸.

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان/٤٤.

<sup>(</sup>٦) تقدم مثلها.

﴿ أَتَأْتُونَى الذَّهُ عَنَ الْعَالِمِينَ . وَتَذَرُونَى مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمً عَادُونَ} (١)

بعد ما أخبرنا الله عزّ وجلّ عن قوم لوط بأنهم يأتون الذكران، وهذه فاحشة لم يسبقهم إليها أحدٌ من العالمين، انتقل إلى قوله {بَلْ أَنْتُمْ قَوُمْ كَا الله عَلَى أَيْ الله من العالمين، انتقل إلى قوله {بَلْ أَنْتُمْ قَوُمْ كَا الله عَلَى الله من الطلم. وأرى أنهم عادون بإتيانهم الذكران، فليست للانتقال إلى شيء جديد، بل إلى النتيجة، أو أن عدوانهم في تشهي الرجال دون النساء جزء من عادتهم في العدوان، والانتقال من الفظيع إلى الأفظع (فهو إضراب بمعنى الانتقال من شيء إلى الأفظع وقور إلى الأفظع وتقبيح وتقبيح الانتقال من شيء إلى شيء لاأنه إبطال لما سبق من الإنكار عليهم وتقبيح فعالهم).

(٣) بهذه الآية على أن "بل" الانتقالية يجوز أن تأتي بعد السنفهام وليست الابطالية كذلك؛ لأن الأولى لاتنفي الاستفهام، بل تتركه على حاله، أي أن الاستفهام للتقرير لا للنفي.

#### \* \* \*

## ﴿فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُوتُونَدِ بِمَالٍ فَمَآ آتَانُ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاهُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَدُونَ} ﴿

يقول الزمخشري: (لما أنكر عليهم الإمداد وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم عليه، وهو أنهم لايعرفون سبب رضا ولافرح إلا أن يهدى إليهم حظ من الدنيا التي لايعلمون غيرها، ويكون المعنى: بل أنتم بهديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك بأنكم قدرتم على إهداء مثلها، ويحتمل أن يكون عبارة عن الرد، كأنه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها)

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء/١٦٥، ١٦٦.

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط  $\sqrt{7}$ ، وينظر شرح المقصل  $/^0$ .

<sup>(</sup>٣) ينظر أشرح الرضي على الكافية ٤١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) سبورة النمل/٣٦.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١٤٨/٢.

فيفهم من كلام الزمخشري أن "بل" إنما خرجت هنا عن معنى الإضراب إلى الاستدراك، ولكن لا لرفع الوهم عن المخاطب، وإنما لتعليل ما سبق. فبعد ما أنكر عليهم تلك الهدايا، ذكر السبب الذي دفعهم إلى بعثها، وهو شدة حبهم للدنيا، وقصور همتهم عليها. والمعنى: بل أنتم بهديتكم تفرحون حبًا لزيادة المال؛ لأنكم لاتعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا.

وعلى كل فـ بل جاءت للعطف.

#### \* \* \*

{قَالُواْ الطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِهَن مَّعَكَ قَالَ طَأَئِرُهُمْ عِنكَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُغْتَنُوكَ} (١)

أصاب قوم صالح القحط فقالوا له {الطّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَق هُعَكَ} فرد عليهم بقوله: {طَأْتُرُهُ عُوْ كِنْكَ اللّهِ أِي ما يصيبكم من خير أو شر فهومكتوب عند الله بقضائه إن شاء رزقكم وإن شاءحرمكم ثم أضرب عن قوله السابق منتقلاً إلى الإخبار عنهم بحالهم فقال: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ} أي ماأنتم فيه من تشارم وتطير إنما هو لاختباركم فالله يختبركم بتعاقب السراء والضراء، والشيطان يفتنكم بوسوسته إليكم الطيرة، فـ"بل" للإضراب الانتقالي كما أنها عاطفة.

#### \* \* \*

﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْثُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (٢)

{بَلْ أَنتُمْ قُوْمٌ تَجْهَلُونَ} إضراب عن إتيانهم الرجال لفعل الفاحشة وإنكار ذلك عليهم إلى الإخبار عنهم بأنهم قوم يجهلون عاقبة ذلك الفعل أو أنهم يفعلون فعل السنفهاء المجان. فـ"بل"للإضراب الانتقالي، وعاطفة على مقدر قبلها أي: ماهذا بفعل العقلاء العالمين بضرر ذلك وبأن محل الشهوة النساء لا الرجال، وقد تقدم مثلها.

<sup>(</sup>١) سبورة النمل/٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر البحر الميط ٨٢/٧، وتفسير أبي السعود ٢٩٠/١، وروح المعاني ٢١٢/١٩.

<sup>(</sup>٣) سبورة النمل/٥٥.

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وِالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاّءً فَأُنْبَتْنَا بِهِ حَجَائِقَ خَاتَ بَهْجَةٍ مَّا هَائَ لَكُمْ أَىْ تُنْبِتُواْ شَجَرَهَاۤ أَعِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَۤ}

{بَلْ هُمْ قُوْمٌ يَحْوِلُونَ} (إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء حالهم وحكايته بضمير الغائب لغيرهم أي بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية والانحراف عن الاستقامة في كل أمر من الأمور، فلذلك يفعلون ما يفعلون من العدول عن الحق الواضح الذي هو التوحيد والعكوف على الباطل البين) قاله أبو السعود ووافقه الجمل، والألوسي ، فـ "بل" جاءت عاطفة.

#### \* \* \*

﴿أَمَّى جَعَلَ الْأَرْضُ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِهَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَعَلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَهُـُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (\*)

﴿ إِلَىٰ أَهْكُثَرُهُمْ لَإِيَّفُكُمُ وَ ﴾ إضراب انتقالي أيضًا ـ كسابقتها ـ من تبكيتهم إلى بيان أن أكثرهم لايفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره (٦)

<sup>(</sup>١) سورة النمل/٦٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السبعود ١/٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) ينظن الفتوحات الإلهية ٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعانى ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل/١١.

<sup>(</sup>٦) ينظر، تفسير أبي السعود ٢٩٥/١.

{قُل لَّإِيَغْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. بَلِ الْاَرَهَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ} (١)

في قوله: {أَلَّارَاكُ } عدة قراءات منها:

الأولى: بوصل الألف وتشديد الدال، وألف بعدها (١) أي: {بَلُ الْحَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْحَرَةِ}؛ لأن (أصل ادراك تدارك فأدغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت همزة الوصل ليسلم السكون، وهو من تدارك القوم، إذا تلاحقوا: أي لحق أخرهم أولهم) .

وقرأ أبي (٥) إَبَلُ تَكَارَهَك، وهو أصل قراءة من قرأ ادّارك، فأصل التدارك المتابع والتلاحق مطلقًا. يقول ابن قتيبة: (أي تدارك ظنهم في الآخرة وتتابع بالقول والحدس) ، ويقول الآلوسي: (والتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك، وهو مراد من فسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناء.... والمعنى: بل تتابع علمهم في شأن الآخرة التي ما ذكر من البعث حال من أحوالها حتى انقطع

<sup>(</sup>٧) سورة النمل/١٥، ٦٦.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المحتسب/ لابن جني ۱٤٢/۲ ، ١٤٣ ، تحقيق: على النجدي ناصف، والدكتور/عبد الفتاح
 شابى، ومختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف.

ينظر "التيسير في القراءات السبع" للداني/١٦٨. عني بتصحيحه «أوتويرتزل»، والنشر في القراءات العشر/لابن الجزري ٣٣٩/٢، أشرف على تصحيحه/ الأستاذ علي محمد الضباع، و"اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر"/ للدمياطي الشهير بالبناء/٣٣٩،

<sup>(</sup>٤) ينظر مادة «درك» في لسان العرب.

<sup>(</sup>٥) هوأبي بن كعب بن قيس أبوالمنذر الأنصاري، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وقرأ عليه النبي صلى الله عليه سلم للإرشاد والتعليم، اختلف في موته، فقيل سنة تسع عشرة، وقيل سنة عشرين، وفيل سنة ثلاث وعشرين، وقيل غير ذلك.

ينظر،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/ للذهبي ٢٨/١ تحقيق: بشار عواد معروف، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدى عباس. وينظر غاية النهاية ٣١/١.

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن/ لابن قتيبة/ ٣٢٦ تحقيق: أحمد صقر، وينظر: مشكل إعراب القرآن ٢٥٤/٢.

وفني، ولم يبق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعًا، مع توفر أسبابه، فهو ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى وصفهم بجهل أفحش، وليس تدارك علمهم بذلك على معنى أنه كان لهم علم به على الحقيقة فانتفى شيئًا فشيئًا، بل على المجاز بتنزيل أسباب العلم، ومبادئه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه، وإجراء تساقطها عن درجة اعتبارهم كلما لاحظوها مجرى تتابعها إلى الانقطاع) ، ثم أضرب وانتقل عن بيان عدم علمهم بها إلى بيان ماهو أسوأ منه، وهو حيرتهم في ذلك، حيث قيل: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَلِّمٍ قِنْهَا }، ثم أضرب عن ذلك إلى بيان أن ماهم فيه أشد وأفظع عن الشك؛ حيث قيل: ﴿بَلْ هُم قِنْهَا كُمُونَ}.

القراءة الثانية: بقطع الهمزة وإسكان الدال من غير ألف بعدها ، وقد (٢) فسره الحسن البصري فيما رواه عنه الأصفهاني قال: (معناه: جهلوا أمر الآخرة وحقيقته انتهى علمهم في لحوق الآخرة فجهلوها) في "أدرك الشيء": (بلغ وقته وانتهى، وأدرك أيضًا فني)

وقال الأصفهاني: (إذا حصلوا في الآخرة لأن مايكون ظنونًا في الدنيا فهو في (<sup>(1)</sup> ) الآخرة يقين). (فهذه الإضرابات الثلاثة ماهي إلا تنزيل لأحوالهم ووصفهم أولاً بأنهم لايشعرون بوقت البعث، ثم بأنهم لايعلمون أن القيامة كائنة، ثم بأنهم يتخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه، والإزالة مستطاعة) ثم بأن بصائرهم قد

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٣/٢، ١٤، ١٥، وينظر: تقسير أبي السعود ١٩٦٦ - ٢٩٧.

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. ينظر التيسير في القراءات/١٦٨، والنشر في القراءات
 العشر ٣٣٩/٢. واتحاف فضلاء البشر/٣٣٩،

 <sup>(</sup>٣) هوالإمام أبوس عيد الحسن بن الحسن البصري، كان إمامًا في القراءة، توفي بالبصرة سنة عشرومائة للهجرة. ينظر معرفة القراء الكبار ١/٥٠، وغاية النهاية ١/٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) للقردات في غريب القرآن/ ١٦٨، وينظر مشكل إعراب القرآن ١٥٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر مادة «درك » في لسان العرب،

<sup>(</sup>٦) المفردات في غريب القرآن/ ١٦٨.

<sup>(</sup>۷) الكشاف ۱۵۷/۳.

عميت عنها. فكررت "بل" تنبيهًا على رجحان ماولي المتأخرة ، وجاءت عاطفة من حيث المعنى لوجود علاقة السببية بين الجمل.

#### \* \* \*

﴿ وَمَا هُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن هِنَابٍ وَلَا تَذُكُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّا زَتَابَ الْبُنْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ فِي صُدُورِالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَمَايَجْدَدُ بِآيَاتِنَاۤ إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ (٢)

هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايقرأ ولايكتب، ولو كان يعرف القراءة والكتابة لتطرق الشك إلى نفوس الكفار فيقولون بأنه تعلم هذا الكتاب أو قرأه، فلما كان القرآن متنزهًا عن أي شك أضرب الله عزوجل عن ذلك وانتقل إلى بيان أنه أيات بينات أي واضحات لمن أراد الهداية، فكان الإضراب عن محذوف مفهوم من الكلام السابق أي: (ليس القرآن مما يرتاب فيه لوضوح أمره بل هو ﴿ آيَاتُ مُ بَيِّنَاتُ الله وعلى هذا المعنى فـ "بل عاطفة على هذا المعنى

#### \* \* \*

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاَءً فَأَجْيَابِهِ الْأَرْضَ مِنُ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَعُولُنَّ اللَّهُ قُل الْدَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَهْثَرُهُمْ لَإِيَعْقِلُونَ} (٤)

· في هذه الاية ثلاثة أوجه:

الأول: (إضراب عن جهلهم الخاص في إتيانهم بما هو حجة عليهم، وانتقال إلى أن ذلك حدث منهم لكونهم مسلوبي العقول. وجملة ﴿قُلُ الْحَمِ لَلُهُ عَلَى هذا (هُ) معترضة) قاله الآلوسي.

<sup>(</sup>١) ينظر: ارتشاف الضرب ٢٤٤/٢، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) سبورة العنكبوت ٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۲۱/٥.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت/١٣.

<sup>(</sup>٥) روح المعاني ٢١/٢١.

الثاني: (﴿ اللّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ﴿ حمدًا لله على ظهور الحجة، ويكون المعنى إلزامهم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق السموات والأرض ﴿ بَلْ أَهُ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُو ﴾ إن يحمدوا الله لما اعترفوا به إضراب عن كلام محذوف تقديره: يجب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لا يعقلون ) . قاله ابن جزي الكلبي.

الثالث: (أو {لَالْيَعُقِلُونَ} ماتريد بقولك الحمد لله ولايفطنون لم حمدت الله عند مقالتهم) . قاله الزمخشري ورده الآلوسي (لخفائه وقلة جدواه وتكلف توجيه الإضراب فيه) .

وعلى كل فـ "بل" في هذه الآية جاءت للإضراب والانتقال من خبر إلى خبر، وللعطف على ماقيلها.

#### \* \* \*

{ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَّكُم مِّن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزُقْنَاهُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌتَخَافُونَهُمْ هَجْدِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ هَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ لَعُرَقْنَاهُمْ فَأَنْتُمْ فَيَادِينَ فَلَوْنَهُمْ هَجْدِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ هَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْوَا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَنْ إِلَيْ اللَّهُ وَمَالَهُم مِّن يَهْدِينَ }

بين الله تعالى في هذه الآية الأولى أمر الأصنام وفساد معتقد من يشركها مع الله تعالى فضرب هذا المثل ومعناه: أيها الناس إذا كنتم لاترضون أن يسوى بينكم وبين عبيدكم فيما تملكون من أموال وغيره فكيف ترضون بالتسوية بين خالقكم وخالق جميع مافي الكون وبين هذه الأصنام التي لاتملك شيئًا، ثم أضرب بالآية الثانية بـ"بل" عماتضمنته الآية المتقدمة كأنه يقول: (ليس لهم حجة

<sup>(</sup>۱) التسهيل ۱۱۹/۳.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٣) روح المعانى ١٢/٢١.

<sup>(</sup>٤) ستورة الروم/٢٨، ٢٩.

ولامعذرة فيما فعلوا من إشراكهم بالله بل ذلك لمجرد هوى بغير علم) . و"بل" عاطفة على ماقبلها وتقديره: (لم يعقلوا شيئًا من الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم) .

#### \* \* \*

﴿هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ا

"بل" في قوله: {بَلِ النَّطَالِمُونَ} إضراب وانتقال عن تبكيتهم وتقريعهم إلى التسجيل عليهم بأنهم في حيرة وضلال واضحين ـ لمن تدبر حالهم ـ يستحيل معه فهم تلك المقدمات المعقولة الحقة .

#### \* \* \*

﴿وَلَتِّن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْكُلِلَّهِ بَلْ أَهُثَرُهُمْ لَإِيَعْلَمُونَ} (\*)

"بل" إضراب وانتقال من كلام إلى آخر دون إبطال لماسبق، فبعد ماذكر الله عزوجل إقرارهم واعترافهم بخلق الله للسموات والأرض انتقل إلى عدم إيقانهم لذلك الاعتراف وما يتوجبه عليهم من إيمان بالله وحده .

<sup>(</sup>١) البحر المبيط ١٧١/٧، وينظر: التسهيل ١٣٢/٣، والفتوحات الإلهية ١٩٩٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود ٧/٩٥.

<sup>(</sup>٢)سورة لقمان/١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر:الكشاف ٢٣١/٣، والبحر المحيط ١٨٥/٧، وتفسير أبي السعود ٧٠/٧، وروح المعاني ٨٢/٢١.

<sup>(</sup>٥)سورة لقمان/٢٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر:الكشاف ٣/٣٦/، والبحر المحيط ١٩٠/، وتفسير أبي السعود ٧٥٧، وروح المعاني ١٩٠/٢.

### ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ، بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ هَافِرُونَ ﴾ (١)

"بل" (إضراب وانتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ماهو أبلغ وأشنع منه وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة ومايلقونه فيها من الأحوال والأهوال جميعًا)

(٢)

لانهم يظنون أن الموت نهايتهم ويدعون أن البعث مستبعد عقلاً ولكن الدافع الحقيقي لذلك أن قلوبهم أنكرت وكفرت بلقاء الله بعد الموت فيحاسبهم على ماقدمت أيديهم. و"بل" عاطفة على ماقبلها.

#### \* \* \*

# {قَالُواْ طَاَّئِرُهُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُهِّرَتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} (٢)

بعد مانفى أن يكون التذكير والتوعد سبباً للشؤم انتقل إلى بيان سوء حالهم وهو إسرافهم وتماديهم في ضلالهم أي: ليس الأمر كما ذكرتم بل أنتم قوم من عادتكم الإسراف، وتجاوز الحد في العصيان فلذلك أتاكم الشوم لا من قبل رسل الله الذين يجب إكرامهم . فجاءت "بل" للإضراب والانتقال والعطف على ماقبلها.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة/١٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ٨٢/٧، وينظر: الكشاف ٢٤٢/٣، والفتوحات الإلهية ٣/٥١٥، وروح المعاني ١٢٥/٢١.

<sup>(</sup>۲) سورة يس/۱۹.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢١٨/٣، والبحر المعيط ٣٢٧/٧، وتفسير أبي السعود ١٦٣/٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر:إعراب القرآن/للنحاس ٣٨٨/٣.

# ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَاۤ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ ۗ لَازِبِنِ

"بل"للإضراب، إما عن مقدر دل عليه {فَالسُتَغْتِهِمُ اي هم لايقرون ولايجيبون بما هو الحق، أو عن الأمربالاستفتاء أي لاتستفتهم فإنهم معاندون لاينفع فيهم الاستفتاء ولايتعجبون من تلك الدلائل بل أنت يامحمد ومن هو على دينك ممن يتعجب منها أما هؤلاء الكفار فيسخرون ويستهزئون.

\* \* \* ﴿ وَالْقُرْآَوُ ذِي الذِّهُرِ بَلِ الَّذِينَ هَغَفُرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِعَاقٍ} (٢)

"بل" فيها معنيان:

الأول: أن تكون واقعة في جواب القسم بمعنى "إن" والتقدير: إن الذين كفروا...الخ

(١) قاله الجوهري والإربلي عن الأخفسش، وأشار إليه ابن فارس (٧) والطبري

الثاني: أن تكون للإضراب والانتقال، وفيه قولان أيضاً:

١ ـ أن تكون للإضراب والانتقال (من هذا القسم والمقسم عليه إلى حالة (٨)
 تعزز الكفار ومشاقتهم في قبول رسالتك وامتثال ماجئت به)

<sup>(</sup>١) سورة الصافات/١١، ١٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفتوحات الإلهية ٣/٣٥، وروح المعاني ٧٦/٢٣.

<sup>(</sup>۲) سورة ص ۲،۱.

<sup>(</sup>٤) ينظر مادة «بلل» في الصحاح، ولم أجده في معانى القرآن/للأخفش،

<sup>(</sup>٥) ينظر: جواهر الأدب/٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر:الصاحبي/٢٠٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير الطبري ٢٣/١١٩.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٢٨٢/٧.

٢ - أن تكون للإضراب عن الجواب المحذوف؛ بأن يقال مثلاً: إنه لمعجز بل (١) الذين كفروا في استكبار من الإذعان لإعجازه ، وهو القول الراجح عندي؛ لأن المفهوم من الآية أن من كفر لم يكفر لخلل في كتاب الله، بل كفر تكبراً عن اتباع الحق وعناداً، فيأتي معنى الإضراب واضحاً فيه، وأفادت مع الإضراب الابتداء، كما عند المالقي (٢)

#### \* \* \*

﴿ أَأْتُذِلَ عَلَيْهِ الذِّهُرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِهْرِي بَل لَّا يَذُوقُواْ عَذَاب

"بِل" في قوله: {بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن خِهُونِ ﴿ الْمَالِ عَن مقدر قبله، فكأنه قال: (إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك)

فاستغرابهم لنزول الذكر على محمد من دونهم اعتراف بأن مانزل على محمد ذكر يرفع ذكرهم، ويذكرهم بالحقائق، فلو كانوا يعقلون هذا المعنى عن يقين لأمنوا بالذكر، ولكنهم في شبك من كونه ذكرًا أصلاً وهم يقولون عنه إنه ذكر تهكمًا ومجاراة لما يردده المؤمنون.

وأما "بل" في قوله: {بَلْ لَّمَّا يَذُوقُواْ كَذَابٍ} ففي المضرب عنه قولان:

الأول: (أن تكون إضرابًا عن مجموع الكلامين السابقين حديث الحسد في قوله: ﴿ أَأُنْذِلَ كَلَيْهِ السِّهِ فِي شَلَّهٍ ﴾ أي له المِّنْ الله المِنْ المُنْهُ عَلَيْهِ السِّهِ السَّلِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُم من صد وشك (٥) ما يدوقوا عذابي بعد، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من صد وشك) . قاله

<sup>(</sup>۱) التسهيل ۱۷۹/۳. «بتصرف»،

<sup>(</sup>٢) ينظر رصف المباني/٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة م*ن /*٨

<sup>(</sup>٤) الفتوحات الإلهية ٣/٦٢٥.

<sup>(</sup>٥) روح المعانى ٢٣/١٦٨.

(١) الآلوسي، وهذا ما يفهم أيضًا من كلام الزمخشري .

الثاني: أن تكون إضرابًا عما قبلها، أي: لم يذوقوا عذابي بعد، فإذا ذاقوه ذال عنهم شكهم، فتكون إضرابًا عن الإضراب السابق {بَلْ هُمْ فِي شَلَيٍّ} (٢) وذهب إليه الجمل.

والأول في نظري هو السديد؛ لأنه يتمشى مع ما بعده من آيات.

وعلى كل فـ "بل" جاءت انتقالية في هذين الموضعين؛ إذ بين في الموضع الأول سبب إنكارهم للذكر، وهو شكهم، ثم بين سبب شكهم بعدم ذوقهم للعذاب، فإنهم لو ذاقوا العذاب لأيقنوا بالقرآن، ولآمنوا به، وعلى هذا المعنى (٤)

#### \* \* \*

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَهَا الْمَهُ مُتَشَاهِ سُهُ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَهِيَا ﴿ } ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَهْتَرُهُمْ لَإِيَعْلَمُوكَ ﴾ (٥)

"بل" إصراب وانتقال يقول أبو السعود: (بل إصراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس، وهم المشركون لايعلمون ذلك مع كمال ظهوره، فيبقون في ورطة الشرك والضلال) ، و "بل" جاءت عاطفة.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفتوحات الإلهية ٣/٢٢ه

<sup>(</sup>٣) ينظر: تأويل مشكل القرآن/٥٣٦، والبرهان في علوم القرآن ٤/٥٩، والفتوهات الإلهية ٢٠٩/٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: رصف المبائي /٢٣٢.

<sup>(</sup>٥)سورة الزمر/٢٩.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي السعود ٧/٢٥٣، وينظر:الفتوحات الإلهية ٢٠٠٠، وروح المعاني ٢٦٣/٢٣.

﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ هِيَتَابًا قِن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِهُونَ . بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَاۤ آبَآءَنَا عَلَىٰٓ ﴿ أَمُ آتَيْنَاهُمْ هُلْتَدُونَ﴾ (١)

بعد مانفى الله تعالى أن يكون لهؤلاء الكفرة حجة عقلية، أو نقلية يحتجون بها على عبادة غيره تعالى، أخبرنا بأنه لاحجة لديهم سوى تقليدهم لآبائهم، وعليه ف "بل" أفادت الإضراب والانتقال والعطف؛ إذ انتقلت من الفظيع إلى الأفظع، وهو التمسك بما يعمله الآباء، وإن لم يكن لهم به حجة.

\* \* \*

﴿وَجَعَلَهَا هَلِهَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . بَلْ مَتَّعْتُ هَٰوَّٰلَآعِ وَآبَآءَهُمْ حَتَّى﴿ جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ قُبِينٌ﴾

{بَلْ هَنَّهْتُ لَا لَهُ الله المعود: (إضراب عن محذوف ينساق إليه الكلام، كأنه قيل: جعلها كلمة باقية في عقبه، بأن وصبى بها بنيه، رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم بدعاء الموحد، فلم يحصل مارجاه بل متعت منهم هؤلاء المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم من أهل مكة بالد في العمر والنعمة، فاغتروا بالمهلة، وانهمكوا في الشهوات، وشغلوا بها عن كلمة التوحيد) ، أي فعندما لم يرجعوا، لم يعاجلهم الله بالعقوبة، بل أعطاهم النعم في المال، والصحة، وإرسال الرسول، فوجب عليهم أن يشكروا منعمها، فلم يفعلوا بل زاد طغيانهم لاغترارهم ...

<sup>(</sup>١) سبورة الزخرف/٢٢،٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف/٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٣) تنسير أبي السعود ٨/٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفتوحات الإلهية ٤/٨٣، وروح المعانى ٧٧/٢٥.

# ﴿وَقَالُواْ ءَأَلِهَتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَأَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونً ۖ ﴿ (١)

بعد سؤالهم أيهما خير آلهتهم أم عيسى بين الله عز وجل - أنهم لم يردوا بقولهم هذا كلمة حق، وإنما أرادوا بذلك الجدل والخصام، ثم أضرب عن ذلك إلى الإخبار بما هو أسوأ، وهو أنهم قوم خصمون، أي مجبولون على الجدل واللجاج (٢) مأفادت "بل" الإضراب الانتقالي التدرجي من الفظيع إلى الأفظع، و"بل" عاطفة.

#### \* \* \*

{فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُويُ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ....}

"بل" إضراب انتقالي من نفي نصرة تلك الآلهة لمن عبدها من عذاب الله إلى (٤) الإخبار بما هو أعظم منه، وهو عدم العثور عليهم بالكلية. وإليه أشار الجمل .

#### \* \* \*

{قَ وَالْقُرْآَقِ الْجَيِدِ. بَلْ عَجِبُواْ أَىْ جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءً عَجِيبٌ } (٥)

{بِلُ عُجِبُواً} بِل إضراب وانتقال، يقول العكبري: (بَلْ للخروج مِن قِصَّةٍ إلى قِصَّةً إلى قِصَّةً)

<sup>(</sup>۱)سورةالزخرف/۸۵.

<sup>(</sup>٢) لم أر في كتب التفسير من تكلم عن معنى «بل» في هذه الآية فذكرت رأيي قياساً على ما سيق ذكره،

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف/٢٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفتوحات الإلهية ٤/٣٥/.

<sup>(</sup>٥) سـورة ق/١،٢.

<sup>(</sup>٦) التبيان ٢/١١٧٣.

#### وفي المضرب عنه قولان:

١- إما أنه إضراب عما ينبئ عنه جواب القسم المحدوف؛ لبيان حالهم الزائدة في الشناعة على عدم الإيمان والكفر والعناد، كأنه قيل: (والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس فلم يؤمنوا به، بل جعلوا المنذر والمنذر به عرضة للتكبر والتعجب. أو التقدير: والقرآن المجيد إنك لمنذر، ثم قيل بعده، إنهم شكّوا فيه، ثم أضرب عنه إلى جزمهم بالخلاف حتى جعلوه من الأمور العجيبة) . وبه قال أبو السعود، والآلوسي .

٢ ـ وإما أنه إضراب عن وصف القرآن بالمجيد. (كأنه قيل: ليس سبب (٣)
 امتناعهم من الإيمان بالقرآن أنه لامجد له ولكن لجهلهم) وبه قال الراغب وذكره
 (٤)
 أبو السعود والآلوسي أيضاً.

والراجح هو الأول مثل ماذكرنا في آية  $\{\widetilde{\mathcal{E}}_{\mathbf{q}}\}^{(7)}$  ، وجاءت "بل" للابتداء كما عند المالقي .

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٨/١٢٠، وبتصرف»، وينظر: البحر المعيط ٨/٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: روح المعاني ٢٦/١٧٢.

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن/٥٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير أبي السعود ١٢٥/٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روح المعاني ٢٦/١٧٢.

<sup>(</sup>١) ينظر ص ١١،٩٠

<sup>(</sup>٧) ينظر: رمث المباني/٢٣٢.

﴿قَحْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَيِندَنَا هِئَابُ جَفِيظٌ. بَلْ هَحَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴾

{بَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِضراب وانتقال (أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أفظع من تعجبهم السابق وهوالتكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولاتدبر) ، وعليه فجاءت "بل" عاطفة على ماقبلها.

#### \* \* \*

﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (٣).

إن الله لم يعجز عن الخلق الأول حتى يعجز عن إعادته مرة ثانية، ومع ذلك فالكفرة لاينكرون قدرة الله على الخلق الأول، لكنهم ﴿فِي لَبْسُ مِّوْ خَلْقٍ جَدِيدٍ إِ فَالكفرة لاينكرون قدرة الله على الخلق الأول، لكنهم ﴿فِي حَيرة وتردد بما ألبسه عليهم الشيطان بوسوسته (٤)

و"بل" هنا عاطفة إذ (عطفت مابعدها على مقدر يدل عليه ماقبله كأنه قيل: هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول بل هم في خلطة وشبهة في خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة) . قاله أبو السعود.

<sup>(</sup>١) سيورة ق/٤، ٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/٤، وينظر: البحر المحيط ١٢١/٨، تفسير أبي السعود ١٢٦٨، وروح المعاني ١٧٤/٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة ق/١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر:الكشاف ٤/٥. وتفسير أبي السعود ١٢٨/٨، والفتوحات الإلهية ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ١٢٨/٨.

### ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُوكَ } (١)

أي أنهم إذا سئلوا من خلقكم وخلق السموات والأرض قالوا: الله {بَلُ الله عَلَمُ وَعُلَقُ السموات والأرض قالوا: الله إلله وإنما للم الله الله الله الله وإنما قالوه مقلدين لآبائهم، شاكين فيما يقولون لأن من يقل هذا بإيقان يجب عليه الإيمان. فبعد مانفي أن يكونوا هم الخالقون للسموات والأرض انتقل إلى إثبات أنهم أناس لايوقنون الحق على سبيل الإضراب والانتقال، أي: (ليس الأمر كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئًا {بَل لَّالِيُولِقِنُهُ وَ الصَق على هذا المقدر.

#### \* \* \*

### 

أي: (أأنزل عليه الوحي من بيننا وفي القوم من أحق بشرف هذه النبوة، لا فلي القوم من أحق بشرف هذه النبوة، لا فلي سالأمر كما يدعيه، وإنما يريد أن يتعاظم ويتكبر من غير استحقاق) فكأنهم بعد ماأنكروا عليه النبوة انتقلوا إلى ما هو أعظم من ذلك فاتهموه بالافتراء والكذب، فجاءت "بل" لملإضراب والانتقال، كما أنها عاطفة على هذا المقدر المحذوف أي: (ليس الأمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله بطره على الترفع علينا بماادعاه) .

<sup>(</sup>١)سورة الطور ٣٦/.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٧٤/١٧.

<sup>(</sup>٣)سورة القمر/٢٥.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢٩/٤. دبتصرف»، وينظر:الجامع لأحكام القرآن ١٣٨/١٧، والبحر المحيط ١٨٠/١، وتفسير أبي السعود ١٧١/٨، ورووح للعاني ٨٨/٢٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ١٧١/٨.

{سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرًّا (١)

كان مشركو مكة بقولون: {نَحْقُ جَوِيعٌ مُّنتَجِرٌ} فرد الله عليهم {سَيُهُوْمُ الْجَوْعُ وَيُوَلُّونُ اللهُ عليهم إلسَّيُهُوْمُ الْجَوْعُ وَيُولُونَ اللهَ بذلك بل قال: {بَلِ السَّاكَةُ وَيُولُونُ الدَّبُونَ الله بذلك بل قال: {بَلِ السَّاكَةُ مَوْعُ حُهُمٌ أَي ليس هذا كل عقابهم بل يوم القيامة سيجدون أضعاف ذلك إذ انتقل بـ"بل" من الأقوال السابقة إلي أمر الساعة التي عذابها أشد عليهم من كل هزيمة وقتال . و"بل" عاطفة على مقدر.

#### \* \* \* \*

# {إِنَّا لَمُغْرَمُونَى. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ}

{إِنَّا لَمُخْرَهُوكُ} أي ملزمون غرامة ماأنفقنا أو أننا مهلكون لهلاك رزقنا ثم قالوا: {بَلْ نَحْوُ هُوكُ} أي لاحظ لنا ولا بخت أو محرومون الرزق فكأنهم لما قالوا: إنا ملزمون غرامة ماأنفقنا أضربوا عنه إلى ماهو أهم وهو أنهم محرومون الرزق بالكلية، أو عند ما قالوا: إنا مهلكون لهلاك رزقنا أضربوا عنه إلى أنهم أناس لا حظ لهم لنحوسة طالعهم . و"بل" جاءت عاطفة.

#### \* \* \*

﴿أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَ لَّجُّواْ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۖ ﴿

إَبَلَ لَجُواْ..} إضراب انتقالي (عن مقدر يقتضيه المقام وكأنه قيل إثر هذا التبكيت والتعجيز لم يتأثروا بذلك ولم يذعنوا للحق بل تمادوا في عتوهم ونفورهم عنادًا واستكبارًا) . وعليه جاءت "بل" عاطفة على هذا المقدر.

<sup>(</sup>١) مسورة القمر/٢٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أيــة/٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر:اليص المحيط ١٨٣/٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة/٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ١٩٨/٨، وروح المعاني ١٤٩/٢٧.

<sup>(</sup>٦) سنورة الملك/٢١.

<sup>(</sup>٧) تفسير أبي السعود ٩/٩، وينظر: الفتوحات الإلهية ٣٧٩/٤ ، ٣٨٠، وينظر روح المعاني ٢٢/٢٩.

﴿فَمَا لَهُمْ عَدِ التَّذْهِرَةِ مُعْرِضِينَ. هَاأَنَّهُمْ جُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ. فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ. بَلْ يُرِيكُ هُالُ امْرِيءٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً} (١)

"بل" إضراب انتقالي عن مقدر يقتضيه المقام وكأنه قيل: (لايكتفون بتلك (٢) التذكرة ولايرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى قراطيس تنشر وتقرأ) (٥) قاله أبو السعود، ووافقه الألوسي ، وإليه أشار الجمل . و"بل" عاطفة على مقدر محذوف.

#### \* \* \*

# {هَكَلًّا بَل لَّإِيَخَافُونَى الإَّخِرَةَ} (١)

إضراب انتقالي من ردعهم وزجرهم على مااقترحوه من آيات إلى بيان سبب هذا التعنت والاقتراح وهو عدم خوفهم من اليوم الآخر بسبب اغترارهم بالدنيا وماهم فيه من نعمة الصحة والعافية والمال. فإعراضهم عن التذكرة ليس بسبب إيتاء الصحف وإنما هو بسبب اغترارهم بالدنيا، وعدم خوفهم من الآخرة، ومافيها من عذاب، وبل عاطفة على ماقبلها.

<sup>(</sup>١) سبورة المدكثر/٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الإلهية ٤٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ١٦٣/٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر:روح المعاني ٢٩٨/٢٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفتوحات الإلهية ٤٤٤/٤.

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر/٥٣.

<sup>(</sup>٧) الفتوحات الإلهية ٤٤٥/٤.

### ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَاقُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَى قَادِرِينَ عَلَىۤ أَقُ نُسَقِيٓ بَنَانَهُ . بَلْ يُرِيكُ الْإِنسَاقُ لِيَغْجُرَأَمَامَهُ} (١)

"بل" إضراب وانتقال من كلام إلى آخر من غير إبطال لما سبق، وقال الزمخشري ( { أَلْ يُرِيْحاً } عطف على { أَيَحْسَبُ } فيجوز أن يكون مثله استفهاماً وأن يكون إيجاباً، على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخر، أو يضرب عن مستفهم عنه إلى موجب) والأرجح هو الثاني الذي يضرب فيه عن مستفهم المعنه إلى موجب لأن فيه إضراباً عن إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان، وكأنه قيل: دع تعنيفه فإنه أشط من ذلك وأنى يرتدع وهو يريد أن يدوم على فجوره، فتلحظ فيه معنى الانتقال من أطم إلى آخر، خاصة وأن الإنسان عالم بوقوع البعث لكنه متغاب عنه.

#### \* \* \*

# ﴿ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِحْ بِهَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ \* بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً ﴿ كُنَّا

والمعنى: أن الإنسان يوم القيامة ينبأ بجميع أعماله لايخفى منها شيء، وإن لم ينبأ ويخبر بذلك فهو حجة بينة على نفسه لأن جوارحه ستنطق بذلك. وعليه جاءت "بل" للإضراب والانتقال لبيان ماهو أهم من الأول .و"بل" عاطفة على ماقبلها لوجود علاقة معنوية بينهما.

<sup>(</sup>١) سبورة القيامة/٢،٤،٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة/١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير أبي السعود ١٦٦/١، وروح المعاني ١٧٧/٢١.

# ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ \* هَكَّلًا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ} (١)

"بل" إضراب وانتقال عما سبق، إلا أنه اختلف في معنى الآية: فمنهم من قال: إنها توجيه وتنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لايعجل كما هو الشأن في البشر، وحث له على الأناة والتؤدة، وقوله: {بَلْ تُحِبُّونَى الْعَلَجِلَة} تعني أنكم يابني آدم ـ لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه ـ تعجلون في كل شيء ومن ثم تحبون العاجلة .

أما أبو حيان فقال: (لما فرغ من خطابه عليه الصلاة والسلام رجع إلى حال الإنسان السابق ذكره المنكر للبعث، وأن همه إنما هو في تحصيله حطام الدنيا الفاني لا في تحصيل ثواب الآخرة، إذ هو منكر لذلك) وهذا هو الأظهر.

#### \* \* \*

﴿وَإِذَا قُرِيءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآَهُ لَايَسْجُدُوهَ. بَلِ الَّذِينَ هَفَوُواْ يُكَذِّبُوهَ}

"بل" (إضراب وانتقال من كونهم لايسجدون عند قراءة القرآن إلى أنهم يكذبون به صريحًا) . كما أنها عاطفة.

#### \* \* \*

{هَلْ أَتَا هَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. فِرْعَوْقَ وَثَمُودَ. بَلِ الَّذِينَ هَكَفُرُواْ فِي تَكْذِيبٍ الْأَا

أى أن قومك يامحمد أشد كفرًا وطغيانًا من الأقوام السابقة لأنهم سمعوا

<sup>(</sup>١) سبورة القيامة/١٩. ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ١٩١/٤ ، ١٩٩، وتفسير أبي السعود ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٨/٨٨٨، وينظر: روح المعاني ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنشقاق/٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٥) روح المعاني ٢٠٧/٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البروج/١٨،١٧، ١٩.

قصص ماحل بمن قبلهم ورأوا آثارهم ومع ذلك فهم مستمرون في تكذيب شديد للقرآن. وهذا إضراب انتقالي من الفظيع إلى الأفظع وكأنه قيل: ليس حال هؤلاء بأعجب من حال قومك فإنهم مع علمهم بما حل بهم لم ينزجروا. و"بل" عاطفة.

#### \* \* \*

# ﴿ وَذَهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

"بل" للإضراب الانتقالي، وإليه ذهب ابن هشام والزركشي ، فهو (إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام، كأنه قيل: إثر بيان مايؤدي إلى الفلاح لاتفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات العاجلة فتسعون لتحصيلها. والفطاب إما للكفرة، فالمراد: إيثار الحياة الدنيا هو الرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية. أو الخطاب للكل، فالمراد بإيثارها ماهو أعم مما ذكر وما لايخلو عنه الإنسان غالباً من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادىء) (٥)

#### \* \* \*

﴿وَأَمَّا إِذَا مَاابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَانَدِ. هَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿ ^ (١)

"بل" إضراب وانتقال من بيان سوء أقوالهم إلى بيان سوء أفعالهم، فليس إعطاؤهم المال من الإكرام ولا منعهم من الإهانة لكنهم جهلوا ذلك لوضعهم المال في

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف ٤/٠٤٠، وتفسير أبي السعود ٢/٩٧٩، والفتوحات الإلهية ٤/٦/٥.

<sup>(</sup>٢) سبورة الأعلى/١٦،١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر:مغني اللبيب ١١٩/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>ه) تفسير أبي السعود ١٤٦/٩، وينظر:الكشاف ٤/٥٤٢، والبحر المحيط ٨/٤٦٠، والفتوحات الإلهية٤/٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) سبورة الفجر /١٦، ١٧.

غير موضعه، فأنكر الله على الإنسان قوله {رَبِّيَ أَهَانَو } إلى ماهو أشر من ذلك (١) وهو عدم إكرامهم اليتيم . ف"بل" جاءت للإضراب من قبيح إلى أقبح للترقيّي في ذمهم، و"بل" عاطفة.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير أبي السعود ١٥٦/٩، وينظر الكشاف ٢٥٢/٤، والمفردات في غريب القرآن/٥٩، والبحر المحيط ٤٧١/٨.

### \* القسم الثالث:

### الآيات التي نحتمل الإضراب الإبطالي والانتقالي

﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَكًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هُكُلٌّ لَّهُ قَانِتُونً ﴾ (١)

(قالت اليهود عزيزُ ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، ولما كان اتّخاذ الولد بالنسبة لله في غاية الاستحالة، جاء باللفظ الذي يقتضي التنزيه، وهو قوله (سُبْحَانَهُ) ثم أخذ في إبطال مقولتهم فقال: {بَلَ لَّهُ قَافِي السَّمَّوَاتِ وَالْأَرْضِ} أي جميع ذلك مملوك له ومن جملتهم من ادعوا أنهم ولد الله وأن الجميع قانتون لله مطيعون)

### و"بل" في هذه الآية فيها قولان:

أحدهما: أنها للإبطال، إذ أبطلت مازعموه وادعوه على الله من اتخاذ الولد، يقول أبو السعود: (أبَل لَّهُ قَافِي السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ) رد لما زعموا وتنبيه على بطلانه، وكلمة "بل" للإضراب عما تقتضيه مقولتهم الباطلة من مجانسته سبحانه وتعالى لشيء من مخلوقاته) (٢)

والجملة التي جاءت بعدها ﴿لَّهُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هي بداية لكلام جديد مستأنف، وعليه فـ"بل" هنا استئنافية؛ لأنه لم يقع تشريك بين ما قبلها وما (٤) بعدها كما قال المالقي ، و« (أن "بَلْ" من الحروفِ التي يُبتدأ بِهَا) .

(١) الثاني: أنها للانتقال، يقول السمين الحلبي: (بل إضراب وانتقال) ، وهذا

<sup>(</sup>١) سسورة البقرة /١١٦.

<sup>(</sup>Y) البحر المعيط ١/٣٦٢. «بتصرف»، وينظر: الجامع الأحكام القرآن ١/٥٨، والتسهيل ١/٨٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ١/١٥١، وينظر: البحر المحيط ٢٦٢/١، وروح المعاني ١٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) رصف المياني/٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) الدُّرُّ المصون ١/٨٣٪.

موافق لما ذهب إليه ابن مالك حيث قال: (إنها لاتكون في القرآن إلا على هذا (١) المواد على الله، الموجه ما أخبرنا الله بمقولتهم الباطلة، وهو انعاء الولد على الله، انتقل إلى قصة أخرى، وهي الإخبار بملكوت الله في السموات والأرض.

وقد وقُق بين هذين الرأيين الصّبّان في حاشيته، حيث قال: (فإذا كان المضرب عنه الكلام المقول كانت "بل" للإضراب الإبطالي، أما إذا كان المضرب عنه القول فـ"بل" للإضراب الانتقالي؛ إذ الإخبار بصدور ذلك منهم ثابت لايتطرق إليه إبطال)

فإذا قلنا أن الله أضرب عن مقولتهم كانت "بل" للإبطال، أما إذا أضربنا عن القول وانتقلنا إلى قول أخر كانت "بل" للانتقال، وقد تقدم الحديث عن هذه الآية.

. والقول بالإبطال في هذه الآية هو ما أكده للفسرون؛ لأن الرد على كلامهم وإبطال زعمهم أولى من الانتقال من خبر إلى خبر، وبه أقول وإليه أميل.

### \* \* \*

﴿يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا ۚ إِنْ تُطِيعُواْ الَّذِينَ هَفَرُواْ يَرُدُّوهُمْ عَلَىۤ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهُ مَوْلَإِهُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ} (٣)

في لفظ الجلالة من قوله: ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَإِ الْكُمْ } قراءتان:

أحدهما: الرفع، على أن تكون مبتدأ، و { الله في خبره. (1) وتفيد "بل" في هذه القراءة الانتقال، والمعنى: ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء، بل الله مولاكم، فهي لم تبطل الكلام الأول وإنما تركته للأخذ في كلام غيره. وإليه ذهب (0) (1)

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية ١٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>۲) ۱۱۳/۳(۲) د بتصرف ۸.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران/١٤٩، ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر:معانى القرآن للفراء ١/٢٣٧، والتبيان ٢٠٠/١، وروح المعاني ٨٧/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البدر الميط ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظن: روح المعاني ٨٧/٤.

والثانية: النصب، إذ قرأ الحسن البصري {اللّه} بنصب لفظ الجلالة على إضمار فعل يدلّ عليه الشرط الأول، لأن الشرط السابق يتضمن معنى النهي، أي: لاتطيعوا الذين كفروا فتكفروا، بل أطيعوا الله. وجوز الفراء هذه القراءة بقوله: (ولو نصبته : بل أطيعوا الله مولاكم كان وجهاً حسناً) . وتكون "بل" في هذه القراءة إبطالية عاطفة، فهي كقولك: لاتضرب زيداً بل عمراً، أي: لاتضرب زيداً بل اضرب عمراً، وما بعد "بل" معطوف على ماقبلها، فبعدما أبطل طاعة الكفار ، أمر بطاعة الله وحده.

### \* \* \*

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَغُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَهَاقُ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴾(٢)

"بل" في قوله: {بَلَ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} جعلها أبو حيان إبطالية، حيث قال: (هذا إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه، وهو حي في السماء الثانية على ما صح عن  $\binom{3}{2}$  الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ) ، وتبعه أبو السعود ، والألوسي .

إلا أني أرى أنها انتقالية؛ لأن قولهم: {إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيحَ....} ردُ بقوله: {وَهَا قَتَلُوهُ وَهَا صَلَبُوهُ} ردُّ لقولهم) . ثم قال {وَلَيْ فَهَا صَلَبُوهُ} ردُّ لقولهم) . ثم قال {وَلَيْ فَهُ لَهُ مُ لَا لَهُمْ أَي لم يقتلوه حقيقة.

<sup>(</sup>١) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/ ٢٢، وينظر البحر المحيط ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن/للفراء ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/١٥٨، ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير أبي السعود ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعاني ١٦/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع الحكام القرآن ١٩/٦.

أما قوله: {وَهَا قَتَلُوكُ يَقِيناً} فجاء مستانفاً لكلام جديد، حيث انتقل من قصة عدم قتله إلى قصة رفعه إلى السماء دون أن يبطل الأولى، وعليه فـ"بل" (١) (استئنافية) .

ويجوز أن تكون عاطفة مابعدها على ما قبلها من باب عطف الجمل.

ففى هذه الآية قولان: إما أن تكون "بل" فيها للإبطال، وإما للانتقال.

\* \* \*

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّا َوُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرِّ هِّمَّنْ خَلَقَ...} (٢)

(حكاية لما صدر عن الفريقين - اليهود والنصارى - من الدعوى الباطلة، وبيان لبطلانها، إذ قالت اليهود: نحن أشياع ابنه عزيز، وقالت النصارى: نحن أشياع ابنه المسيح، فقال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - {قُلُ الله لمسمد إلزامًا وتبكيتًا {قَلِمَ يُعَرِّبُكُم بِخُنُه بِحُمُ أَي إن صح ما زعمتم فلأي بامحمد إلزامًا وتبكيتًا {قَلِمَ يُعَرِّبُكُم بِخُنُه بِحُمُ أَي إن صح ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم في الدنيا بالقتل، والأسر، والمسخ، وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم في الآخرة بالنار أيامًا بعدد أيام عبادتكم العجل، ولو كان الأمر كمازعمتم لما صدر عنكم ما صدر، ولما وقع عليكم ما وقع، ثم قال: {بَلُ أَثَتُم بَشَرٌ مِنْ خَلَق اي من غير مزية لكم على باقي البشر، فتحاسبون على الطاعة والمعصية، ويجازى كل بما عمل)

و"بل" في قوله (بَلْ أَنْتُم بَشَرَّ) فيها قولان:

أحدهما: أنها إبطالية، وذلك إذا أبطلت بنوتن عليه، وأثبت كونهم بشراً،

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) مسورة المائدة /١٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٢٠/٣، ٢١. «بتصرف»، والكشاف ٢٠٢/١، والتبيان ٢٠٢/١، والجامع لأحكام القرآن ٢/١٢٠/١، والبحر المحيط ٤٥٠/٣.

وهذا ما ذهب إليه العكبري حيث قال: (﴿ بَلْ أَنْتُم بَشَوُ ۗ رد لقولهم ﴿ نَحْنُ أَبْنَآ هُ اللَّهِ ﴾ . اللَّهِ ﴾ (١)

الثاني: أنها انتقالية، وذلك إذا انتقل من حكاية بنوتهم لله إلى قصة كونهم بشرًا دون إبطال الأولى. قال أبو حيان:  $\{ \{ \vec{y} \hat{\vec{b}} \ \hat{\vec{i}} \hat{\vec{i}} \hat{\vec{n}} \ \hat{\vec{v}} \hat{\vec{m}} \hat{\vec{c}} \}$  أضرب عن الاستدلال من غير إبطال له إلى استدلال آخر من ثبوت كونهم بشرًا من بعض من خلق) .

إلا أني أرى الأولى القول الأول؛ لأن فيه ردًا لمزعمهم الباطل ثم إثباتًا لكونهم بشرًا بإخبار الله تعالى، وهذا أقوى من بقاء القصة كما هي دون إبطال والانتقال إلى قصة أخرى؛ لأن تكذيبهم ورد افترائهم أولى.

(٣) وساواء كانت إبطالية أم انتقالية ف "بل" عاطفة ، لوجود علاقة بين ما بعدها وما قبلها مفهومة من سياق الكلام، أي: لستم كذلك بل أنتم بشر.

### \* \* \*

﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَالَيْتَنَا ثُرَدُّ وَلَانُهَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَهُوكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّاهَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ }

"بل" فيها قولان:

الأول: أن تكون لإبطال كلام الكفرة، أي: ليسس الأمر على ما قالوه لأنهم لم يقولوا ذلك رغبة وطعمعًا في الإيمان، بل قالوه إشسفاقًا من العذاب وطلبًا (٥) لل حمة

<sup>(</sup>١) التبيان ١/٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٣/٤٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير أبي السعود ٢١/٣، وروح المعاني ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) مسورة الأشعام/٧٧٠٨٢

<sup>(</sup>ه) ينظر: التفسير الكبير ٢٠٣/١٢، والجامع لأحكام القرآن ٢٠١/١، والدر المصون ٤١٠/٥، وتفسير أبي السعود ١٢٣/٣.

وقال الزجاج فيما نقل عنه صاحب البحر المحيطة (بل: هنا استدراك مراه) . وإيجاب نفي كقولهم: ما قام زيد بل عمرو) .

(والظاهر أن النفي الذي أراده الزجاج هو الذي في قوله {وَلَالنَّكَذَِّبَ بِآيَاتِ إِلَيَّاتِ وَالْطَاهِرِ أَن النفي الذي أَرَابُ اللهِ عَلَى تقدير ونحن لانكذب، والمعنى: بل إنهم مكذبون) . .

(٣) والثاني: أن تكون للانتقال من غير إبطال لما سبق، وإليه ذهب أبو حيان ، (٤) (٤) والسمين ، والقول بالإبطال هو الراجع عندي؛ لأن الإبطال منصب على القول والتمني، لأن تحقيقهما مستحيل من قبل أن الله حكم على من مات أنه لايرجع إلى الدنيا، والإثبات متوجه إلى ظهور حقيقة اعتقادهم الذي رسخ عندهم وصار ملازمًا لهم حتى إذا رجعوا فرضًا لعادوا لما نهوا عنه.

### \* \* \*

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَخَلَّهُا فِيهِ يَعْرُجُونَ . لَقَالُواْ إِنَّمَا سَكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ} ( ° )

و بل في قوله: {بَلْ نَحْقُ قَوْمٌ هُسْحُورُهِ ﴾ إضراب وانتقال من الكلام الأول دون إبطاله. فهم لم يُبطلوا ما تتخيله أبصارهم، وإنما انتقلوا عنه إلى ماتتخيله عقولهم فكأنهم أرادوا أولاً أن يخبروا بتسكير أبصارهم فقالوا: (سكرت أبصارنا لاعقولنا ونحن وإن كنا نتخيل بأبصارنا هذه الأشياء لكنّا نعلم أن الحال بخلافه، أي لاحقيقة له، ثم أضربوا عن الحصر في الإبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى عقولنا بسحر صنعه لنا محمد) ، فكأنهم انتقلوا إلى درجة عظمى من سحر العقل .

ويجوز أن يكون إبطاليًا من باب البداء، وعلى كلا القولين فـ بل عاطفة.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١٠٣/٤، ولم أجده في معاني القرآن وإعرابه/للزجاج.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون ٤/١١٥، وينظر: معاني القرآن وإعرابه /للزجاج ٢٣٩/٠.

<sup>(</sup>٣) ينظن البحر المحيط ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المسون ١٩١/٥.

<sup>(</sup>٥) سبورة الحجرةُ ١٥،١١ ... .

<sup>(</sup>٦) الفتوحات الإلهية ٢/٥٤٠. وبتصرف،

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط ٥/٤٤٩.

﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قَالُوَاْ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَاّ أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ (١)

"بل" في هذه الآية تحتمل عدة أوجه:

الأول: إما أن تحمل "بل" في هذه المواضع الثلاثة على الإضراب الإبطالي من جهتهم على معنى أنهم استمعوا للقرآن لاهين، واتهموا من يؤمن به بأنه واقع تحت تأثير سحره، ثم أبطلوا ذلك بأنه أضغاث أحلام، ثم أبطلوا ذلك أيضاً بأنه افتراء، ثم أبطلوه بأنه كلام شاعر.

الثاني: وإما أن الإضراب إبطالي من جهة الله في "بل" الأولى: {بَلْ قَالُوٓأ} وهو إبطالي أيضًا من جهتهم في الثانية {بَلْ الْفُتَرَاكُ}، والثالثة {بَلْ اللهُ فَسَاكِرٌ}، وعلى هذا أبو السعود ، والآلوسي .

الثالث: وإما أن الإضراب انتقالي على معنى أنهم يثبتون للقرآن كل هذه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء/٤، ٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢/١٣٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البصر المحيط ٢٩٧/٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير أبي السعود ٦/٥٥.

 <sup>(</sup>٧) تسهيل الفوائد/١٧٧، وينظر: توضيح المقاصد والمسالك ٢٢٧/٣، والمساعد على تسهيل الفوائد
 ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير أبي السعود ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٩) ينظر: روح المعاني ١٠/١٧.

الصفات، وأنهم تدرجوا تنازليًا في الوصف، وعلى هذا الرأي الرازي ، وأشار (١) (7) وأشار (٤) (7) إليه الزمخشري ، وأبو حيان ، والألوسي ، والراغب .

الرابع: وإما أن الإضراب انتقالي على معنى أن بعضهم قال: إنه سحر، وبعضهم قال: إنه أضغاث أحلام، وبعضهم قال: إنه مفترى، وأخرون قالوا: إنه شعر، وقد أشار إلى ذلك القرطبي ، والألوسي .

وسعواء كانت "بل" للإبطال أم للانتقال فهي عاملفة، لوجود روابط معنوية بين الجمل.

### \* \* \*

{وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَكًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَاكُ مُّكْرَمُونَ}

(٩) "بل" في هذه الآية كالتي ذكرت في سورة البقرة ، فيها قولان:

أحدهما: أنها للإضراب الإبطالي؛ أذ أبطلت قولهم  $\{ | \bar{\vec{r}} \dot{\vec{c}} \bar{\vec{c}} \bar{\vec{c}} | \bar{\vec{l}} \bar{\vec{c}} \bar{\vec{c}} \bar{\vec{c}} \bar{\vec{c}} \bar{\vec{c}} \bar{\vec{c}} \}$  يقول أبو السعود:  $\{ \bar{\vec{i}} \dot{\vec{c}} \bar{\vec{c}} \}$  إضراب وإبطال لما قالوه كأنه قيل: ليست الملائكة (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)

<sup>(</sup>١) ينظر:التفسير الكبير ١٤٣/٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر:الكشاف ٢/٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر:روح المعانى ١٠/١٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المفردات في غريب القرآن/٥٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر:روح المعاني ١٠/١٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء/٢٦.

<sup>(</sup>١) آية/١١٦.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير أبي السعود ٦٦٣٦.

<sup>(</sup>١١) ينظن المقتضب ٢/٥٠٣.

<sup>(</sup>۱۲) ينظن البصر للميط ٦٠٧/٦.

(۱) وأبن هشام . فالإبطال لم يكن ناشئًا لغلط أو نسبيان، وإنماهو إبطال للمقول ورد على زعمهم، وإثبات أنهم عباد لله.

الثاني: أنها للإضراب الانتقالي كما قال ابن مالك ، فتكون إضرابًا عن القول، وانتقالاً إلى قصة أخرى. فجملة القول إخبار من الله تعالى عن مقولتهم، صادقة غير باطلة، وإنما أفاد الإضراب الانتقال من الإخبار عن الكفار إلى الإخبار عن وصف ما وقع الكلام فيه عن النبي والملائكة.

والقراءة المتواترة المعتمدة لدى القراء العشرة برفع كلمة "عباد" وإعرابها (٢) واضح، فهى خبر لمبتدأ محذوف ، وبه قال سيبويه ، و"بل" هنا استئنافية.

وقد افترض الفراء، والزجاج ومن تابعهما أن كلمة عباد يجوز فيها النصب عربية، يقول الفراء: (ولو كانت بل عباداً مكرمين مردودة على الولد أي لم نتخذهم ولدًا، ولكن اتخذناهم عبادًا مكرمين، كان صوابًا)

وقد أنكر الزجاج هذه القراءة لمخالفتها المصحف، غير أنه قال: إنها (في (٦) العربية جائزة، ويكون المعنى: بل اتخذ عباداً مكرمين، والرفع أجود وأحسن) ، فعبارة الفراء والزجاج فيهما ما يوحي أن كلمة "عباد" معطوفة على ولد من عطف المفردات؛ إذ العامل واحد فيهما وهو قوله: "اتخذ".

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى اللبيب ١١٩/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن/للفراء ٢٠١/٢، وإعراب القرآن/للنحاس١٨/٣، ومشكل إعراب القرآن ٨/٢/٢، والبيان ١٦٠/٢، والتبيان ٩١٦/٢، والجامع لأحكام القرآن ٢٨١/١١، والبحر المحيط ٢٠٧/٨، وتفسير أبي السعود ٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب ١/٥٣٥، وينظر شرح هيون كتاب سيبويه/للقيسي القرطبي/١٣٢، ١٣٣٠. تحقيق الدكتور عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه.

<sup>(°)</sup> معاني القرآن/للفراء ٢٠١/٢، وإعراب القرآن/للنحاس ١٨/٣، والبيان ١٦٠/٢، إلا أنه على تقدير: «بل خلقهم عبادًا مكرمين» وهي قراءة مفترضة لم ترد في شواذ ابن خالويه، ولا المحتسب.

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن وإعرابه ٣٨٩/٣.

وسواء كانت "بل" عاطفة لمفرد كما في كلام الفراء، أم كانت استئنافية كما في القراءة الثابتة فمعنى الإبطال فيها ظاهر.

### \* \* \*

﴿قَالُواْ أَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذًا بِآلِهَتِنَا يَآإِبْرَاهِيمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ هَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ هَانُواْ يَنْطِقُونَ ﴾

قال أبو حيان: (والظاهر أن "بل" للإضراب عن جملة محذوفة، أي قال: لم أفعله أبَلْ فَعَلَهُ هَكِيرُهُمْ) (٢) ، وقصد سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم، فإنه لو كان حقًا إله فهو قادر على أن يفعل، وإن لم يقدر فليس بإله، فيفهم منه أن "بل" جاءت للإبطال، وإليه ذهب الراغب .

ويمكن أن تكون للانتقال، وكأنه قال: دعوا ذلك عنكم بل فعله كبيرهم واستألوه حتى تتأكدوا. وأرى أني أميل إلى هذا الوجه لتنزيه سيدنا إبراهيم من شبهة الإنكار والكذب، كأنه قال: ليس المهم أن تعرفوا أني فعلت هذا دعوا هذا الاستفهام. وإن كنتم تريدون الإجابة عليه فاستألوا كبيرهم هذا.

### \* \* \*

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَأَءَهُم بِالْحَقِّ وَأَهُـُثَرُهُمْ لِلْحَقِّ هَارِهُونَ} ﴿ الْ

"بل" فيها قولان:

الأول: أن تكون للإضراب الانتقالي، إذ افترى كفار مكة على رسول الله، واتهموه بعدة اتهامات منها: قولهم: إنه شاعر، وإنه ساحر، وإنه مجنون، وهذه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء/١٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٢) البدر المديط ٢/٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المفردات في غريب القرآن ٥٨.

<sup>(</sup>٤)سورة المؤمنون/٧٠.

الأقوال ثابتة عنهم لأيتطرق إليها إبطال، لذا جاءت "بل" للانتقال، وهذا موافق لما ذهب إليه ابن مالك بأن كل ما في القرآن من مواضع "بل" فهو للانتقال.

الثاني: أن تكون للإضراب الإبطائي، إذ أبطل الله ـ عز وجل ـ مقولتهم { لِلهِ جِنَّةٌ } وأثبت أن ماجاء به نبيه هو الحق من ربه، أي: ليس الأمر كما زعموا في حقّ القرآن، وحقّ رسوله، بل ما جاءهم به هو الحق الذي لامحيد عنه أصلاً. وبالإبطال والابتداء قال أبو حيان والمرادي ، وابن هشام ، والزركشي ، وهو الأظهر.

وسسواء كانت "بل" للانتقال أم للإبطال فهي عاطفة على مقدر قبلها.

### \* \* \*

﴿سَيَقُولُونَى لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى ثُسْحَرُونَ. بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} ﴿

"بل" في قوله: {بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ} (إضراب عن قولهم { إِنَّ هَٰخَا ۚ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} الْهُولِينَ الله عن ولهم خور الله عن وجل عن وجل الله عن وجل الله عن وجل الله وجل الله عن وجل الله وجل الله عن وجل الله عن وجل الله أَتَيْنَاهُم بِالْحَقّ اي جئناهم بالحق، وهو القول بالصدق، لاما تقوله الكفار من إثبات الشريك، ونفي البعث. فيمكن أن تكون "بل" للإبطال، ويمكن أن تكون اللانتقال، كقوله تعالى: { أَمْ يَقُولُوكَى بِهِ جِنَّةُ الله بَالْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ ... (") و"بل" عاطفة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ارتشاف الضرب ٦٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: توضيع المقاصد والمسالك ٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر:مغنى اللبيب ١١٩/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٥) سبورة المؤمنون/٨٩، ٩٠.

<sup>(</sup>۲) این ۸۲.

<sup>(</sup>٧) أية /٧٠، وقد تقدم ذكرها. ينظر ص١١٣.

﴿ أَفِي قُلُوبِهِم ّ مَرَثُنُ أَمِ ارْتَابُوَا أَمْ يَخَافُوكُ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰتُكِكَ ﴿ أَفِلَٰتُكِكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰتُكِكَ ﴿ أَفِلَٰتُكِكُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰتُكِكَ ﴾ (١)

"بل" في هذه الآية فيها أقوال:

الأول: أن تكون إضرابًا عن الحيف، لأنه لايمكن أن يحيف الله عليهم (٢) (٢) ورسوله، وإليه ذهب الزمخشري ، وأشار إليه الرازي .

(٥) (٤) (٥) الثاني: أن تكون إضرابًا عن الكل، وإليه ذهب الرازي ، وأبو حيان ، (٢) (٢) (٢) (١) وأبوالسعود ، والألوسي .

الثائث: (أن تكون إضرابًا عن القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأول، ووجه التقسيم أن امتناعهم إما لخلل فيهم، أو في الحاكم، وهذا باطل لأن منصب نبوته وفرط أمانته يمنعه، فتعين الأول، وهو ما في قلوبهم من مرض ونفاق) . قاله البيضاوي. وهذا هو الأقرب.

وعلى هذه الأقوال الثلاثة جاءت "بل" للإضراب الإبطالي.

الرابع: أن تكون للانتقال، حيث قال العلامة الطيبي فيما نقله عنه الألوسي: (الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيم، وهو إضراب انتقالي، كأنه قيل: دع التقسيم فإنهم هم الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الأوصاف فلذلك صدوا عن حكومتك) . وساواء كانت إبطالية أم انتقالية فهي عاطفة على مقدرقبلها، أي ليس ذلك لشيء مما ذكر بل أولئك هم الظالمون.

<sup>(</sup>١) سبورة النور/٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر:الكشاف ٧٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير ٢١/٢٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ينغلن البحر الميط١/٤٦٧.

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير أبي السعود ١٨٧/١.

<sup>(</sup>V) ينظر:روح المعاني ١٩٦/١٨.

<sup>(</sup>٨) تفسير البيضاوي/٤٦٦.

<sup>(</sup>٩) روح المعاشى ١٩٦/١٨ ، ١٩٧٠

## ﴿ وَلَقَدَ أَتَوْاً عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيَّ أُفْطِرَتْ مَكَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَايَرْجُونَ نُشُورًا ﴾

"بل" فيها قولان:

أحدهما: أنها للإبطال، حيث أضرب بها عن عدم اتعاظهم لما رأوه من آثار الأمم السابقة إلى بيان سبب ذلك وهو عدم إيمانهم بالعقوبة. وكأنه قيل: هم رأوا ماجرى لأهل القرى من العقوبة ولكن لم يتعظوا لإنكارهم كون ذلك عقوبة لعاصيهم فهم منكرون للجزاء الأخروي، فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق طائفة خاصة (١)

الثاني: أنها للانتقال، فبعدما وبخهم بترك التذكر انتقل إلى توبيخ أهم منه وأعظم وهو عدم توقع النشور مع تحققه حتماً وشعوله للناس. وإليه أميل. و"بل" في كلا القولين عاطفة.

### \* \* \*

اَأَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ...،<sup>(٢)</sup>

'بل' في قوله (بَلْ هُوَ الْحَقُّ) فيها قولان:

القرآن كما قالوامفترى بل هو الحق. فبعد ما نفى الافتراء عنه، أثبت وقرر أنه القرآن كما قالوامفترى بل هو الحق. فبعد ما نفى الافتراء عنه، أثبت وقرر أنه (١) (١) الحق من ربك. وبه قال السمين ، وإليه أشار الزمخشري والقرطبي

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان/٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ١/٢١٩، والفتوحات الإلهية ١/٨٥٧، وروح المعاني ٢١/١٩ ، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سبورة السجدة/٣.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف ٢٤٠/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٤/٨٥.

(١) وأبوحيان وهذا يوافق ماقاله الصبان (فإذا كان المضرب عنه المقول بالميم كانت "بل" للإضراب الإبطالي)

٢ ـ أن تكون للانتقال، وذلك (إذا كان المضرب عنه القول، لأن صدور ذلك (ثابت لايتطرق إليه إبطال) فبعد ماأخبرنا الله عما قالوا أضرب عنه وانتقل إلى بيان أنه الحق. وبه قال السمين "و"بل" عاطفة.

### \* \* \*

## ﴿قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ هَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَهْثَرُهُم بِهِم ثُوْمِنُونَ}﴿\*)

نفى الملائكة أن تكون هناك موالاة بينهم وبين الكفرة، وأثبتوا موالاتهم لله وحده، ومعاداتهم لأولئك الكفار وكأنهم بينوا بذلك براءتهم من الرضا بعبادتهم، ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم: {بَلْ هَكَانُواْ يَعْبُدُوكَ الْجِدَّ} أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله ، وعلى هذا المعنى تكون "بل" قد أفادت معنى الإبطال.

أما الجمل فقد ذهب إلى أنها أفادت معنى الانتقال وذلك بنفي أن يكون للملائكة مدخلية في عبادة الكفرة لها إلى بيان السبب الذي دفعهم إلى ذلك وهو طاعتهم للجن في عبادة غير الله إذ كانوا يخيلون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم.

و"بل" عاطفة على كلا القولين.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ١٩٧/٧.

<sup>(</sup>٢) حاشية الصبان ١١٣/٣. «بتصرف».

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) ينظن الدر المصون ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ /٤١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٢٩٣/٣، وتفسير أبي السعود ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الفتوحات الإلهية ٢/٤٧٧.

## {مَالَكُمْ لَإِتَنَا صَرُوخَ. بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوخَ} (١)

هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ماكانوا في الدنيا متعاضدين متناصرين، واليوم جاءوا مستسلمين منقادين لظهور عجزهم فكلهم مستسلم غير منتصر. ف"بل" في هذه الآية يمكن أن تكون إضرابًا عن قوله {لَّا تَنَاصَرُكُون} أي لايقدر بعضهم على نصر بعض بل هم منقادون للعذاب. وإما أن تكون إضرابًا عن مضمون ماقبله أي لاينازعون في الوقوف وغيره بل ينقادون أو يخذلون . وللإضراب فيها قولان:

الأول: إن تكون للإبطال إذ أبطلت نصرتهم، وأثبتت استسلامهم وانقيادهم.

الثاني:أن تكون للانتقال، فبعد توبيخهم بعجزهم عن التناصر انتقل إلى إثبات استسلامهم وخصومهم، وبه أقول، وعلى كلا القولين ف"بل"جاءت عاطفة.

### \* \* \*

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا هُنتُمْ تُشْرِهُونَ مِي ذُونَ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّذْعُواْمِن قَبْلُ شَيْئًا هَذَٰلِكَ يُضِلَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ}

يُسأل المشركون يوم القيامة عن أصنامهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا فيقولون: {صَّلُّواْ كَفًا} أي غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولاننتفع بهم ثم أضربوا عن قولهم السابق فقالوا: {بَلَ لَّمْ نَكُو نَحْكُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا} أي: تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئًا وماكنا نعبد بعبادتهم شيئًا، وهذا من أشد الاختلاط في النظروالذهن، وقولهم هذا ليس إنكارًا لعبادة الأصنام بل هو اعتراف بأن عبادة الأصنام كانت باطلة ففي إجابتهم بأنهم ضلواعنهم إثبات أن معبوديهم يبحثون عنهم فلا يجدونهم فقد ضلواعن مكانهم ثم جاء الإضراب عن ذلك إضراب غلط أو

<sup>(</sup>١) سنورة الصافات/٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ينظن روح المعاني ٨١/٢٣.

<sup>(</sup>٣) سبورة غافر/٧٣، ٧٤.

بداء بأنهم لم يكونوا شيئًا ينفع و يضر ويسمع.

وعلى هذا فـ بل للإبطال، ويمكن أن تكون للانتقال إذا لم تُبطل القول (١) السابق لأنه يمكننا أن نجمع بينهما. وعلى كلا الرأيين فهي عاطفة

### \* \* \*

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْخُلَّفُوكَ مِنَ الْإَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَفُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُوكَ

بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَى يَوْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَاجَ بِكُمْ

ضَرَّا أَوْ أَرَاجَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ هَاقَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوكَ جَبِيرًا. بَلْ ظَنَنتُمْ أَيْ لَى يَنقَلِبَ طَرَّا أَوْ أَرَاجَ بِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُوكَ إِلَى آَهُلِيهِمْ أَبَحًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَهَيْنتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾

الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُوكَ إِلَى آَهُلِيهِمْ أَبَحًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَهَا بُورًا﴾

جاءت 'بل' في هاتين الآيتين للإضراب الانتقالي، حيث أضرب الله تعالى في قوله {بَلْ هَكَافَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوفَ خَبِيرًا} عن تكذيبهم في اعتذارهم إلى إيعادهم بأنه سيجازيهم بما عملوا بإظهار ماأخفوه في صدورهم، ثم أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان السبب الذي حملهم على التخلف فقال: {بَلْ خَلَنْتُمْ ...} (وإيضاح ذلك أنه أمر نبيه بأن يجيبهم بأجوبة ثلاثة على الترقي، يقول أولاً على سبيل الكلام المنصف {فَهَ لَو لَهُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوفَ خَبِيرًا} وفيه نوع تهديد ثم ترقى وصرح بمكنون ضمائرهم والكشف عن فضائحهم في قوله {بَلْ خَلَنْتُمْ الله ويمكن أن تكون "بل" في قوله {بَلْ خَلَنْتُمْ أَلَى ظَنَنْتُمْ أَلَى ظَنَنْتُمْ أَلَى الربطال، إذ أبطلت ماقالوه اعتذارًا عن التخلف، وبينت ماأضمرته نفوسهم حقيقة، فتكون إبطالاً للمقول. وفي كلا الآيتين جاءت "بل" عاطفة.

<sup>(</sup>١) لم أر في كتب التفاسير التي رجعت لها حديثًا يتعلق بدبل، فكتبت هذا قياساً على ما ذكر في الآيات السابقة.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الإلهية ١٦٢/٤، وينظر: روح المعاني ٩٩/٢٦.

# ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونُ}

"بل" فيها ثلاثة أقوال:

الأول: إضراب وانتقال من نفي أن يكون هناك اتفاق بين الكفرة جميعًا على تكذيب الأنبياء لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد إلى بيان ماحملهم على ذلك وهو طغيانهم . يقول الجمل: (ثم أضرب عن هذا النفي والتوبيخ وبين ما هو الحامل لهم عليه بالحقيقة بقوله: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ لَطَاعُونٌ} فهو إضراب انتقالي)

المثاني: إضراب وإبطال: كأنه قال: لا لم يتواصوا به بل هم قوم طاغون. فبعدما أضرب عن أن يكون بينهم اتفاق، وتواص على الشر أثبت اتفاقهم على علة واحدة جمعتهم جميعًا، وهي الطغيان .

وعلى كلا القولين تكون "بل" عاطفة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات/٥٣.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الإلهية ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٤/٠٢، والجامع لأحكام القرآن ٤//٥، والبحر المحيط ١٤٢/٨، وتفسير أبي السبعود ١٤٤/٨، والفتوحات الإلهية ٤/٠٠، وروح المعاني ١٩/٢٧ ، ٢٠.

## {أَمْ يَقُولُوكَى تَقَوَّلُهُ بَلِ لَّإِيُوْمِنُوكَ} ﴿ الْ

### "بل" فيها قولان:

ا ـ للانتقال عن القول، أي أضرب وانتقل عنه إلى إثبات أنهم أناس
 لايؤمنون، ولهذا يرمون القرآن بهذه المطاعن.

٢ - الإبطال، أي لإبطال ما قالوه في حق القرآن بأنه مفترى، وهم يعلمون ببطلان قولهم؛ لأنه لو كان رسول الله يمكنه أن يأتي بمثل هذا القرآن لأتوا هم (٢)
 أيضًا به، فما محمد إلا واحد من العرب ...

### \* \* \*

# {فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَالُّوهَ . بَلْ نَحْدُ مَحْرُومُوهَ}

### "بل" فيها قولان:

ا ـ للإبطال، (فعندما وصلوا إلى جنتهم ورأوا ما فيها من هلاك، ظنوا لأول وهلة أنهم ضلوا الطريق، ولما تيقنوا أنها هي جنتهم، أضربوا عن قولهم السابق إضرابًا إبطاليًا؛ لكونهم ضالين مثبتين حرمانهم منها، أي لسنا ضالين بل نحن محرومون حرمنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا)

٢ ـ للانتقال، أي بعد ما قالوا {إِنَّا لَحَالَا وَقَلَ اللَّهِ } انتقلوا إلى ماهو أهم، وهو أنهم محرومون من جنتهم بسبب ما جنوه على أنفسهم. فلم يبطل القول الأول، وإنما ترك كما هو وأخذ في كلام ثان. والأول أرجح؛ إذ لم يكونوا ضالين عنها.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١)سورة الطور/٣٣.

 <sup>(</sup>٢) لم أر في كتب التفاسير التي رجعت إليها حديثًا يتعلق ب- «بل»؛ فكتبت هذا قياسًا على ما
 ذكر في الآيات المشابهة.

<sup>(</sup>٢) سبورة القلم/٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٤/١٤٥، وتفسير أبي السعود ١/٦٦، والفتوحات الإلهية ٤/٣٨٧، وروح المعاني ٢٩/٢٩.

# ﴿ فِي آَيِّ صُورَةٍ مِّنَا شَآءَ رَهَّبَكَ . هَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوهُ بِالدِّيدِ إِ (١)

"بل" فيها قولان:

أحدهما: أنها للانتقال، إذ هي إضراب عن جملة مقدرة تفهم من سياق الكلام، وكأنه قيل: وأنتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم من ذلك، حيث تكذبون بالجزاء والبعث، أو بدين الإسلام الذي هما من جملة أحكامه، فلاتصدقون سولاً ولاجوابًا، ولاثوابًا ولاعقابًا . فبعد ما انتهى من الكلام الأول أخذ في كلام ثان بواسطة "بل" يبين فيه ما هو السبب الأصلى الذي حملهم على هذا الاغترار.

(٣) الثاني: أنها للإبطال، وهذا ما قاله الراغب، والقرطبي ،والتقدير: (ليس (٤) ههنا مقتضى لغرورهم، ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم علي ما ارتكبوه) .

### \* \* \*

﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. هَكَلًّا بَلْ رَاغَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا هَانُواْ یَحْسِبُوغَ}(٥)

(١) "كلا" لنفي ما تقدم وتحقيق غيره ، أي ليس في القرآن ما يصح أن يقال عنه هذا القول، لكن قلوبهم هي التي صدأت بما غطاها من الكفر والمعاصبي. فـ"بل" (١) (١) للإبطال عند الراغب ، والقرطبي . هذا إذا كانت إبطالاً للمقول.

<sup>(</sup>١) سورة الإنقطار/٨، ٩.

<sup>(</sup>۲) ينظن الكشاف ٤/٨٢٤، وتفسير أبي السعود ١٢١/٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع الحكام القرآن ١٩٧/١٩.

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن/٥٩.

<sup>(</sup>٥) سبورة المطففين/١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/٧٤٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر المفردات في غريب القرآن/٥٨.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٥٩/١٩، وتفسير أبي السعود ١٢٧/٩.

أما إذا كانت إضرابًا عن القول فهي للانتقال إلى كلام أخر دون إبطال ما قيله.

والْأَوْلَىٰ القول الأول؛ لأن "بل" إذا سبقت بلا بعد إيجاب فهي لنفي ما قبله كقولك: جاء زيد لا بل عمرو. وعليه فتكون للإبطال.

### \* \* \*

﴿ بَلِ الَّذِينَ هَكَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ. وَاللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيكٌ. بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَّجِيكٌ الْأَ "بل" في قرله ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنُ مُّجِيدٌ ﴾ فيها قرلان:

الأول: أن تكون للإبطال، فهي (رد لكفرهم وإبطال لتكذيبهم، أي ليس الأمر (٢) كما قالوا بل هو كتاب شريف، عالي الطبقة) .

الثاني: أن تكون للانتقال، وهي (إضراب عن شدة تكذيبهم وعدم كفهم عنه (إضراب عن شدة تكذيبهم وعدم كفهم عنه (ع) (ع) إلى وصف القرآن بأنه مجيد) . (والأوّلُ أَوْلَى) لإبطال قولهم.

و"بل" عاطفة.

<sup>(</sup>۱) سورة البروج/۱۹، ۲۰، ۲۱.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ١٣٩/٩، وينظر: الفتوحات الإلهية ١١٩/٤، وروح المعاني ١١٩/٣٠.

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الإلهية ٤/١١٥، وينظن روح المعاني ١١٩/٠٠.

<sup>(</sup>٤) روح المعانى ٢٠/١١٩.

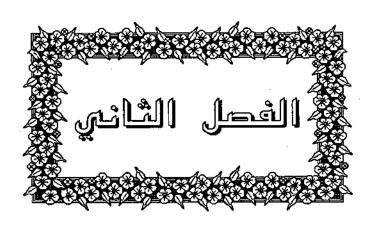

ädeäidl ((di)) Laritag Larigag

## الفرق بين قسمي «أم»

تفترق "أم" المتصلة وتسمى المعادلة، وأم المنقطعة وتسمى المنفصلة من جهتي اللفظ والمعنى بأربعة أوجه:

### أولاً: من جمة اللفظ.

۱ - تسبق "أم" المتصلة باستفهام لفظًا ومعنى، أو استفهام لفظًا لامعنى، ومثال الأول: قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ وهذا استفهام يراد به التعيين بمعنى: أيهما عندك؟.

ومثال الثاني: قولك: سواء علي أقمت أم قعدت، وهذا ما يعرف بالتسوية؛ إذ إن معنى الاستفهام قد خلع عن همزة التسوية، وانسبك منها وما دخلت عليه مصدر، والتقدير: سواء علي قيامك وقعودك، وقد يعبر عن التسوية بأنها لازمة الاستفهام؛ حيث إن المستفهم قد استوى عنده وجود المستفهم عنه وعدمه، وهذا كلام قابل للتصديق والتكذيب بخلاف الأول.

أما المنقطعة فإما أن تسبق باستفهام كقوله تعالى: ﴿... قُلْ هَلْ يَسْتَهِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَهِي الْظُلُمَاتُ وَالنُّورُ... ﴾ (١) ، وإما أن تسبق بخبر كقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أَمْ يَقُولُونَ الْفُتَرَامُ...﴾ (٢).

٢ - الاستفهام قبل المتصلة لايكون بغير الهمزة المطلوب بها التعيين أو
 التسوية.

أما الاستفهام قبل المنقطعة فيكون تارة بالهمزة التي يطلب بها التصديق، وتارة بغير الهمزة.

٣ ـ "أم" المتصلة لاتدخل على أدوات الاستفهام، أما المنقطعة فإنها تدخل على

<sup>(</sup>١) سورة الرعد/١٦

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة/٣،٢.

جميع أدواته عدا الهمزة، كقوله تعالى: {أَهَّدْ هَاذًا الَّذِي هُوَ جُندٌّ لَّكُمْ...} (١)

٤ - المتصلة تقع بين مفردين كقولك: أزيد قائم أم عمرو، أو جملتين في (٢)
 تأويل مفردين كقول الشاعر :

فَقُمْتُ للطَّيْفِ مُرْتاعًا فَأَرَّقَنِي فَقُلْتُ: أَهْيَ سَرَتْ أَمْ عَادَنِي خُلُمُ

أما المنقطعة فلاتقع إلا بين جملتين لاتتأولان بمفردين؛ لأن ما بعدها يكون مستقلاً عما قبلها، وذلك كقول الله عز وجلّ: ﴿قُلْ هَن يَرْزُقُكُم قِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْشِ مَا أَهُن يَوْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْهَارَ ﴿ ثُا لَا عَلْ مَا يَوْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْهَارَ ﴿ ٤ ﴾

### ثانيًا: من جهة المعنى:

- ١ ـ المتصلة لطلب التصور، والمنقطعة لطلب التصديق.
- ٢ ـ المتصلة تغيد معنى واحدًا، وهو طلب التعيين أو التسوية، والمنقطعة
   تغيد معنيين غالبًا وهما الإضراب والاستفهام، ولهذا تقدر بـ بل، والهمزة .
- " المتصلة تكون ملازمة لإفادة الاستفهام أو التسبوية، فإذا تجردت عنه صارت مهملة، أما المنقطعة فلها معنيان كما تقدم فإذا تجردت عن الاستفهام بقيت للإضراب فقط.
- ٤ الاستفهام الذي تفيده المتصلة لايكون إلا حقيقيًّا، أما الذي تفيده

<sup>(</sup>١) سورة الملك/٢٠.

<sup>(</sup>٢) قائله زياد بن حمل، وقيل زياد بن منقذ، أو المراربن منقذ.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط،ويقول الشاعر في هذا البيت: إني رأيت المبيبة في المنام، فظننت أنها أتتني فلما استيقظت، قلت: أهى أتتني حقيقة، أم أتاني خيالها في النوم؟

والشاهد فيه: وقوع "أم" المتصلة بين جملتين في تأويل مفردين، والتقدير:أسرت هي أم عاد حلمها؟ أي: أي هذين حصل؟

ينظر البيت في: همع الهوامع ٥/٠٤٠، وخزانة الأدب ٥/٤٤٠ تحقيق الأستاذ عبد السالام محمد هارون، والدرر اللوامع ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٤)سورة يونس/٣١.

المنقطعة فيكون حقيقيًا كقوله تعالى: {... قالِيَ لَإَأْرَى الْهُدُهُ ۗ أَمْ هَآ َ هِنَ الْفُودُهُ وَ أَمْ هَآ َ هِنَ الْفَاّئِينِينَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الْمُسَاء » على أحد الاحتمالين، وغير حقيقي كقوله تعالى: {أَمْ لَهُ البُنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ }(٢)

وهذه الفروق اللفظية والمعنوية بهذا التنظيم الذي وضعه السيوطي ، هي الخلاصة لما قرره النحاة قبله. فالرضي يقرر (أن المتصلة لازمة لمعنى الاستفهام وضعًا وهي مع أداة الاستفهام قبلها بمعنى أيّ الشيئين؟ فشاركت همزة الاستفهام التي هي أيضًا عريقة في باب الاستفهام وعادلتها حتى كانتا معًا بمعنى أي)

وسميت متصلة لأن الكلام معها واحد، فالسوال بأم يكون إذا عرفت كون أحد المسئول عنهما عنده وأردت تعيينه، والجواب يكون بالتصريح بالاسم، ولايكون بـ "نعم" أو "لا".

أما المنقطعة، (فما قبلها كلام مستقل عما بعدها، فهي على كلامين، مفهومها إضراب عن الأول، وشروع في استفهام مستأنف، فهي إذن بمعنى "بل" التي تدل على أن الأول وقع غلطًا، أو بمعنى "بل" التي تكون للانتقال من كلام إلى كلام أضر، لا لتدارك الغلط) ، وجوابها يكون بـ"نعم" أو "لا" هذا ولايخرج عن هذه

<sup>· (</sup>١) سـورة النمل/٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور/٣٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأشباه والنظائر ٧٢/٤ ٢٦، تحقيق: فايز ترحيني.

<sup>(</sup>٤) ينظر على سبيل المثال لا الحصر:الكتاب ٢٩٨٦ ـ ١٧١، والأمنول / لابن السراج ٢٧٥ ـ ٥٠، تمقيق الدكتور: عبد الحسين الفتلي، ونظم الفرائد وحصر الشرائد/ للمهلبي ١٢٠، ١٢٠ تحقيق الدكتور/ عبد الرحمن العثيمين، وتقريب المقرب في النحو/ لأبي حيان ١٧١، ١٧٧. تحقيق: محمد جاسم الدليمي، وشفاء العليل في إيضاح التسهيل/ للسلسيلي ٢/٥٨٥،٧٨٨. تحقيق الدكتور/ عبد الله الحسيني.

<sup>(</sup>٥) شرح الرشي على الكافية ٤٠٤/٤، ٥٠٤.

<sup>(</sup>٦) شرح الرضي على الكافية ٤٠٥/٤ «بتصرف».

<sup>(</sup>٧) شرح جمل الزجاجي ١/ ٢٣٦، وينظر: رصف المباني/١٨٠.

الضوابط ماورد في كتب النحاة قبل الرضي، منذ سيبويه وستأتي بعض نصوصهم فيما بعد.

وحين أراد النحاة تطبيق هذه الفروق الضابطة لكل منهما وجدوا أن بعض الأساليب تصلح لأن تكون "أم" فيها متصلة، كما تصلح لأن تكون منقطعة، بحسب إرادة المتكلم وغرضه. فإن كأن بعد "أم" جملة نظر: هل قبلها همزة ظاهرة أومقدرة، فإن لم تكن قبلها تلك الهمزة كانت منقطعة. وإن كانت قبلها همزة ميّزت المتصلة بأن الاستفهام قبلها للإتصور، أما المنقطعة فيكون الاستفهام معها للتصديق. فقولك: أقام زيد أم قعد عمرو، إذا أردت بـ "أم" الإضراب عن الأول كانت منقطعة، وإذا أردت الاستفهام عن الواقع بين النسبتين فـ "أم" متصلة. فالكلام على هذا محتمل للاتصال والانقطاع.

ومن نتائج هذه الضوابط جاءت هذه الأحكام السابقة التي تضمنتها الفوارق بينهما.

### « أم » الهنقطعة

من البدهي أن اهتمامنا في هذا البحث سينصب على "أم" المنقطعة؛ إذ هي المتي فيها معنى الإضراب، وما ذكرنا المتصلة إلا لبيان الفرق بينهما، ولتمييز المنقطعة وإبرازها، ولذلك نشعر بالحاجة إلى مزيد من التفصيل في بيانها بعد الإلمامة السابقة.

# أولُ: تعريفُ المنقطعة ، و معناها :

المنقطعة: هي التي تأتي بعد كلام تام مشتمل على خبر أو استفهام، وقد سميت "أم" هذه بالمنقطعة لانقطاع ما بعدها عما قبلها، ولوقوعها بين جملتين مستقلتين.

### أما معناها ففيه مذاهب:

الأول: (ذهب الكسائي، وهشام من الكوفيين إلى أنها بمنزلة "بل" ومابعدها مثل ما قبلها. فإذا قلت: قام زيد أم قام عمرو، فالمعنى بل قام عمرو، وإذا قلت: هل قام زيد أم قام عمرو؟ فالمعنى: بل هل قام عمرو. ورد بقوله تعالى: ﴿وَهَا جَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَهَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ﴿ اللهِ قَلْ الْمُتَقِينَ هَالْهُ النَّذِينَ آمَنُوا أُو تَجْعَلُ النَّذِينَ آمَنُوا أَوْ النَّالِ النَّالِ اللهُ النَّالِ اللهُ اللهُ

ف"أم" لم يتقدّمها استفهام، وقد استؤنف بـ "أم" السّؤال على جهة الإنكار والرّدة، ولايمكن أن يكون ما بعد "أم" موجبًا ألبتة، فما بعد "أم" ليس مثل ما قبلها (٣) ما زعما) ، إذ يستحيل أن يجعل الله الصالحين كالمفسدين، والمتقين كالفجار.

وقال الفراء: (وربما جعلت العرب "أم" إذا سبقها استفهام لاتصلح "أي" فيه على جهة "بل" فيقولون: هل لك قبلنا حق أم أنت رجل معروف بالظلم. يريدون:

<sup>(</sup>۱) سـورة م*ن/*۲۷.

<sup>(</sup>۲) سورة ص/۲۸.

<sup>(</sup>٣) التذييل والتكميل ٤ ورقة ١٦٢ دبتصرف، وينظر: همع الهوامع ٥/٢٤٣،٢٤٢.

(۱) بل أنت رجل معروف بالظلم، وقال الشاعر :

فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَسَلْمَى تَفَوَّلَتْ أَمَ النَّوْمُ أَمْ كُلُّ إِلَيَّ حَبِيبُ)

معناه: بل كلّ إلي حبيب.

وردّه أبو حيان بقوله: (إن ما استدل به لاحجة فيه؛ لأن المعنى على الاستفهام كأنه قال: بل أَكُلُّ إليِّ حبيب، لأنها لما تمثلت لعينه لم يَدْر أذلك في النوم أم صارت من الغُول، لأنَّ العرب تزعم أنها تبدو متزيّنة لتفتن، ثم لما جوّذ أن تكون تغولت داخله الشك في ذلك فقال: بل أكل إليَّ حبيب أي الغُول وسلمى، كُلُّ واحد منهما حبيب إليَّ)

ف"أم" الأولى متصلة لكونها مسبوقة ب"ما أدري"، ومما يرجح هذه الرد أن المعهود في "أم" المتصلة أن تسبق بهمزة قبلها سواء أو لاأدري؛ إذ هاتان الكلمتان منبئتان عن الحيرة والتردد بين شيئين، لأنه احتار بين سلمى والغول، ثم قال: بل كل إلى حبيب.

أما الثانية فإنها منقطعة، والخلاف يدور حول "أم" الثانية هل هي بمعنى "بل" أو يمعنى "بل" والهمزة".

ومن الواضح أن الفرق بين الرأيين يكمن في أن الكسائي يجعلها ك"بل" مطلقًا، والفراء يجعلها كذلك في بعض الأساليب؛ إذ يعبر عن ذلك بكلمة "ربّما" ثم إن الفراء يشترط في ثنايا كلامه أن الاستفهام الذي يسبق المتصلة لابد أن تصلح "أي" فيه، أي أنه استفهام عن أحد شيئين، فإذا لم تصلح "أي" فيه احتمل الأسلوب "أم" المنقطعة.

<sup>(</sup>١) قائله مجهول، والبيت من الطويل.

ينظر البيت في: همع الهوامع ٥/٢٤٣، والدرر اللوامع ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) التذييل والتكميل ٤ ورقة ١٦٢، ينظر: همع الهوامع ٥/٢٤٣.

(۱) هذا وقد اتفق الزجاج مع الكسائي وهشام على أن "أم" معناها "بل" واستدلّ على ذلك برواية لبيت ذي الرمّة حيث قال:

بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمسِ في رَوْنَقِ الضَّحى وصُورَتِها أَمْ أَنْتِ فِي العَيْنِ أَمْلَحُ (٢)

وعلى حين يرى رؤوس أهل الكوفة أنها بمعنى "بل" يرى بعض العلماء أنها بمعنى همزة الاستفهام إذا لم يتقدمها استفهام، وإليه ذهب الهروي ، وبه قال الفراء ـ فيما يظهر من كلامه ـ أيضاً (٤)

الفراء ـ فيما يظهر من كلامه ـ أيضاً . أما أبو عبيدة فجعلها كالهمزة مطلقًا في بعض المواضع، وجعل منه قوله تعالى: {أَهُ تُرِيحُهُ فَى أَنُ تَسْأُلُواْ رَسُولَكُو ...} (٢) ورد هذين القولين بعض حذاق النحويين حيث قال: (لاتأتي "أم" بمعنى الألف، ولو كان ذلك لوقعت في أول الكلام كالألف، ولايجوز ذلك فيها، وأما {أَمُ تُرِيحُهُ فَهَ فهي المنقطعة التي تتقدر بمعنى "بل والهمزة" أي بل أتريدون) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: البحر المحيط ١٣٩/٢، ولعل هذا الرأي من كتاب للزجاج غير "معاني القرآن وإعرابه" حيث إنه لم يقل فيه هنا غير: (معناه: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، ١٨٥/١.

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت موجود في ملحقات ديوان ذي الرمة ١٨٥٧/٣ تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو
 مالح، برواية "أو" بدل "أم"،وذكره أبو حيان بـ "أم" في البحر المحيط ١٣٩/٢.

والبيت من الطويل، ينظر البيت في: معاني القرآن /للفراء ٢٢/١، واستشهد به الفراء على أن "أم" تأتي بمعنى "بل"، وينظر: الخصائص٤٥٨/٢،والمحتسب٩٩/١ تحقيق: علي النجدي ناصف، والدكتور/ عبد الحليم النجار، والدكتور/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي.

<sup>(</sup>٣) ينظر:التذييل والتكميل ٤ورقة ١٦٢، وهمم الهوامم ٥/٢٤٣.

والهروي: هو أحمد بن عبد الرحمن الباشاني، صاحب الغريبين أبو عبيد الهروي، وله أيضاً كتاب «ولاة هراة".قال ياقوت: قرأعلى أبي سليمان الخطابي وأبي منصور الأزهري، وروى عنه عبد الواحد المليجي، وأبو بكر الأردستاني. مات في شهر رجب سنة إحدى وأربعمائة. ينظر: بغية الوعاة ٧٧١/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القر أن ٧١/١٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: همم الهوامم ٧٤٤/، إذ ذكره السيوطي عن أبي عبيدة ولم أجده في "مجاز القرآن".

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/١٠٨، وسيأتي ذكرها.

<sup>(</sup>٧) التذييل والتكميل كورقة ١٦٧«بتصرف"، وينظر:همع الهوامع ٥/٤٤٧، وشرح أبيات المغني/ للبغدادي ٢٣٥/١، تحقيق: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق.

ومما يستشهد به على رد القولين السابقين، قول علقمة بن عبدة: هَلْ مَا عَلِمْتَ وَمَا اسْتُودِعْتَ مَكْتُومُ أَمْ حَبْلُها إِذْ نَأَتْكَ اليومَ مَصْرُومُ أَمْ هَلْ كَبِيرٌ بَكَى لَمْ يَقْضِ عَبْرتَه إِثْرَ الأَحِبَّةِ يومَ البَينِ مَشْكُومُ

فلو كانت "أم" بمعنى الهمزة لوقعت في أول الكلام وذلك لايجوز، ولورودها للاستفهام بعده، (إذ استأنف السؤال ب"أم" عما بعدها مع تقدم الاستفهام، لأن المعنى: بل أحبلها. ويدل على ذلك أنه قد شك في مجازاته على بكائه بدليل قوله: أم هل كبير بكى لم يقض عبرته..... ولو كان المعنى بل حبلها إذ نأتك اليوم مصروم لكان قاطعًا بأنها لاتجازيه على بكائه، وبهذا رد ما ذهب إليه الهروي، وبعض الكوفيين لأنهم أنكرو الاستفهام بها إذا تقدم عليها الاستفهام، وفيه تقدم الاستفهام، وقد استفهم بها)

أما البصريون فقد نسب إليهم ابن الشجري الإجماع على أنهم يقدرون "أم" المنقطعة بـ"بل والهمزة" حيث قال: (والبصريون مجمعون على أنها لاتكون بمعنى "بل" إلا بتقدير همزة الاستفهام معها) ، ونقل هذا الإجماع عن ابن الشجري، ابن هشام في المغني ، والصبّان في حاشيته ؛ حيث يقول ابن هشام: (ونقل ابن الشجري عن جميع البصريين أنها أبدًا بمعنى بل والهمزة جميعًا، وأن الكوفيين خالفوهم في ذلك، والذي يظهر لي قولهم، إذ المعنى في نحو: {أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شَوَى التأكيد في نحو:

<sup>(</sup>۱) البيت من البسيط، وينظر هذا البيت في ديوانه/۱۷، والكتاب ۱۷۸/۳، والمقتضب ۲۹۰/۳، والمقتضب ۲۹۰/۳، والمقتضب ۱۰۶/۳،

<sup>(</sup>٢) ينظر: التذييل والتكميل كورقة ١٦٢، وهمع الهوامع ٢٤٤٠، والدرر اللوامع ١٠٤/٠.

<sup>(</sup>٢) الأمالي الشجرية ٢/٢٣٥.

<sup>(</sup>٤)\_ينظر ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد/١٦.

# {أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ} (١).

وقد يكون لابن الشجري عذر في ادعائه الإجماع، حيث أتت معظم نصوص النحويين البصريين على ذلك، قال سيبويه: (ويدُلك على أَن هذا الآخر منقطعٌ من الأوّل.قولُ الرجل: إنّها لَإِبلٌ. ثم يقول: أم شاءٌ ياقوم، فأدركه الشكُ بعد أن مضى كلامُه على اليقين) .

فكلام سيبويه يوحي بتقدير الاستفهام إذ قال: إنما أدركه الشك. وإذن في أم" هنا عنده بمنزلة "بل والهمزة". ويقول أبو سعيد السيرافي: (شببه النحويون "أم" في هذا الوجه بـ"بل" ولم يريدوا بذلك أن ما بعد "أم" محقق كما يكون مابعد "بل" محققًا، وإنما أرادوا أن "أم" استفهام مستأنف بعد كلام يتقدمها، كما أن "بل" تحقيق مستأنف بعد كلام تقدمها. والدليل على أنها ليست بمنزلة "بل" مجردة قوله عز وجلّ: {أَمِ اتَّذَتَ مَقًا يَخْلُقُ بَغَلْتٍ …} (لأياتِ ولايجوز أن تكون بمعنى بل اتخذ تعالى الله عن ذلك، وتقديره في اللفظ أتخذ بالألف للاستفهام والإنكار والرد لما ادعوه لأن ألف الاستفهام قد تدخل للتقرير والرد والإنكار والتوبيخ والتوعد) "، ووافقهما الفارسي "، والجرجاني "، وابن والرد الأنباري "، وابن يعيش ". بل إن أبا حيان يبالغ في تقدير الهمزة حتى مع وجود الأنباري "، وابن يعيش ". بل إن أبا حيان يبالغ في تقدير الهمزة حتى مع وجود "هل" بعدها. يقول" (أم في قوله ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي النَّالُواتُ وَاللُورُ (١٠) منقطعة تقدّر "هل" بعدها. يقول" (أم في قوله ﴿أَمْ هَلْ تَسْتَوِي النَّالُواتُ وَالنَّورُ (١٠) منقطعة تقدّر

<sup>(</sup>۱)ستورة الرعد/۱۳.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ١/٤٥.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٧٢/٣ «بتصرف"، وينظر المقتضب ٢٨٩٨٣.

<sup>(</sup>٤)ستورة الزخرف/١٦.

<sup>(</sup>٥) تقريرات وزُبد من شرح السيرافي بهامش كتاب سيبويه ٤٨٤/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المسائل العضديات/١٦١. تحقيق: الدكتور/ على جابر المنصوري.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ٩٥٣/٢.

<sup>(</sup>A) ينظر: أسرار العربية/٣٠٩،٣٠٩.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح المفصل ٩٨/٨.

<sup>(</sup>١٠) ستورة الرعد/١٦.

بـ"بل" والهمزة على المختار، والتقدير: بل أهل تستوي، وهل وإن نابت عن همزة (١) (١) الاستفهام في كثير من المواضع فقد جامعتها في قول الشاعر :

(٢) سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوعٍ بِشَدَّتِنَا أَهَلْ رَأَوْنَا بوادِي القفر ذي الأكم

(٣) وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع "أم" المتضمنة لها أولى) ، والعدم جواز دّخول الاستفهام على الاستفهام، فإن الهمزة وإن كانت قد دخلت على "هل" فهي باقية على معناها، أما "هل" فقد خرجت عن الاستفهام إلى معنى قد.

وهناك مذهب آخر وقف موقفًا عدلاً بين البصريين والكوفيين، قاله ابن مالك ، ووافقه الرضي، وابن هشام ، وغيرهم. يقول الرضي: (وفي المنقطعة معنى "بل" وفيها مع معنى "بل" معنى الهمزة الاستفهامية في نحو: إنها لإبل أم شاء، والهمزة الإنكارية في نحو: {أَمْ يَقُولُونَى الْفُتَرَالُه} (٧) وقد يجيئ بمعنى "بل" وحدها، كقوله تعالى: {أَمْ أَنَا خَيْرٌ قِرْ هَنَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ \* إِذ لامعنى اللاستفهام ههنا، وكذا إذا جاءت بعد أداة استفهام كقوله تعالى: {أَمْ هَلْ تَسْتَوِي النَّوُي هُوَ جُنُدًا لَّخِي هُوَ جُنُدًا لَّكُمْ (١٠) (١٠) (١٠) الظَّلُمَاتُ وَالنَّورُ (١) وقوله تعالى: {أَمْ هَلْ تَعالَى: {أَمْ هَلْ هَلْ الَّذِي هُوَ جُنُدًا لَّكُمْ النَّذِي هُوَ جُنُدًا لَّكُمْ النَّالُ اللهُ الله والنَّورُ (١٠) (١٠) (١٠) (١٠) النَّالُ مَاتُ وَالنَّورُ (١٠) وقوله تعالى: {أَمْ هَلْ هَلْ اللَّذِي هُوَ جُنُدًا لَكُمْ النَّالُ اللَّهُ اللللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ا

<sup>(</sup>١) قائله زيد الخيل.

 <sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، وروايت في الديوان/١٠٠ بسفح القاع ، وكذلك في الدرر اللوامع
 ١٤٦/٥. ورواه المبرد في المقتضب ٢٩١/٣ "بسفح القف".

<sup>(</sup>٢) البحر المبط ٥/٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المسائل المنثورة /١٩٣، ١٩٤، والخصائص ٤٦٣،٤٦٢/٢، وشرح عمدة الحافظ/٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٢١٩/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مغنى اللبيب ١/٥٥.

<sup>(</sup>٧) سورة السجدة/٣.

<sup>(</sup>٨)سورة الزخرف/٢٥.

<sup>(</sup>٩)سورة الرعد/١٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة الملك/٢٠.

<sup>(</sup>١١) شرح الكافية ٤٠٦/٤.

(۱) وقول الشاعر :

أَمْ كَيْفَ يَنْطِقُ مَنْزِلٌ قَفْرُ (٢)

عُوجوا فَحَيُّو أَيُّها السَّفْرُ

أي: بل كيف.

(٣) ومنه قول الآخر :

أنى جزوًا عامرًا سُوءى بنفعلهم أمْ كيف يجزُونني السوءى من الحسن؟ أمْ كيفَ ينفعُ ما تُعطي العلُوقَ به

رنمانُ أنفٍ إذا ما ضُنَّ باللبين؟

أي: بل كيف في هذين الموضعين، وهذا ما وجهه الفارسي بقوله: (هذه المسألة فيها إشكال: وهو أن "أم" لملاستفهام، ودخلت على "كيف" فوجه ذلك أن "أم" هاهنا عاطفة، و "كيف" للاستفهام) ، ووافقه ابن جنى ، والبغدادي، قال: (لاوجه لجمع استفهامين إلا على وجه التأكيد، ولايضطر إليه مع إمكان التأسيس)

ورمشه:

رُمُ يُخَطُّ لها من ثَرُمُدَاء قليبُ

ومَاأَنْتُ أَمْ مَا ذِكْرُها رَبعِيّةً

- (١) قائله: عمرو بن أحمد الباهلي،،
- (۲) البيت من الكامل، وينظرني ديوانه/٨٦ تحقيق: الدكتور/حسين عطواني، وفي شرح عمدة الحافظ/٦١٩.
  - (٣) قائله أفنون التغلبي.
- (٤) البيت من البحر البسيط . وينظر هذا البيت في شرح الرضي على الكافية ٤٠٦/٤، ومغني اللبيب ٢٥٠١، وهمع الهوامع ٥/٢٤٦/ والدرر اللوامع ١١٧٦هـ١١٢٠.
  - (٥) المسائل المنثورة/١٩٣.
  - (٦) ينظر الخصائس ١٠٧/٣.
    - (٧) خزانة الأدب ١٣٩/١١.
- (٨) قائله علقمة القحل، والبيت من البحر الطويل، وينظر في ديوانه/١٢، وفي همع الهوامع ٥/٥٤٠، وللدرر اللوامع ١١٠/١.

ومن هنا يتضع لنا أن "أم المنقطعة تدخل على جميع أدوات الاستفهام عدا الهمزة، هذا وقد علل سيبويه لذلك بقوله: (تقول: أم مَن تقول، أم هل تقول، ولاتقول: أم أتقول؟ وذلك لأن آم بمنزلة الألف، وليست: أيّ ومَن ومَا ومَتَى بمنزلة الألف، وإنّما هي أسماء بمنزلة هذا وذَاكَ، إلا أنهم تَركوا ألف الاستفهام ههنا إذ كان هذا النحو من الكلام لايقع إلا في المسألة فلمّا علموا أنه لايكون إلا كذلك استغنوا عن الألف، وكذلك هَلْ: إنّما تكون بمنزلة قَد، ولكنهم تركوا الألف إذ كانت هَلْ لاتقع إلا في المستفهام، قلتُ: فما بالُ "أم" تدخلُ عليهن بمنزلة الألف؟ وأن أن "أم" ههنا تجيء بمنزلة لآبل، للتحوّل من الشيء إلى الشيء، والألف لاتجيء أبدًا إلا مستقبلةً، فهم قد استغنوا في الاستقبال عنها واحتاجوا إلى

ولكثرة الشواهد التي دخلت فيها "أم" المنقطعة على أدوات الاستفهام ردّ أبو حيان على من قال بقلتها، حيث يقول في الارتشاف: (وهو كثير فصيح خلافًا لما في شرح "الصفار" الذي كتبه ابن عصفور، فإنه ادعى أنه لايحفظ فيه إلا قوله:

ومَا أَنْتَ أَمْ ماذِكْرُها رَبَعيةً .....وقوله:

- أَمْ هَلْ لامَنِي فِيكَ لَائِمُ .....

وأنه من الجمع بين أداتي معنى وهو قليل جدًا، وفي كتاب الله تعالى {أَمْ مَاذَا هُكُنتُمْ تَعْمَلُوكَ} (٥) ﴿ أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ ﴾ ﴿ أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي

<sup>(</sup>۱) الكتاب۳/۱۹۰،۸۸۹.

<sup>(</sup>۲) تقدم ذکره.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٤) سبأتي ذكره. ورواية سببويه "لك" بدل "فيك" الكثاب ١٧٦/٢

<sup>(</sup>٥) سبورة النمل/٨٤.

<sup>(</sup>٢)الملك/٢٠.

يَرْرُفُچُمُ} ﴿ (١) (٢)

(٣) ومن أمثلة دخولها على الاستفهام أيضًا، قول الشاعر :

لعمركَ ما يَدري الفتى كيف يتقي نوائبَ هذا الدهرِ أم كيف يحذرُ (٤) (٥) وقوله:

فأَصْبَحَ لايَـدْرِي أَيَقْعَـدُ فيكم على حَسَكِ الشَّحْنَاء أَمْ أَيْنَ يَذْهَبُ

<sup>(</sup>۱)اللك/۲۱.

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) قائله مجهول.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل. ينظر: في شرح عمدة الحافظوعدة اللافظ/١٢٠.

<sup>(</sup>٥) قائله مجهول.

<sup>(</sup>٦) البيت من البحر الطويل. ينظر البيت في ارتشاف الضّرب ٢/٥٦/، وهمع الهوامع ٥/٢٤٦، والدرر اللوامع ١/٥١٨.

## ثانياً: مواضع «أم» المنقطعة

تفصيلاً وتوضيحاً للضوابط العامة السابقة، ولأن ما يهمنا في هذا البحث هو "أم" للنقطعة رأيت أن ألقي ضوءاً على مواضعها وملابساتها، حيث تأتي "أم" للنقطعة بعد الخبر والاستفهام بأنواعه، وتدخل على أدوات الاستفهام عدا الهمزة، كما سبق عن قريب.

١ - فمثال وقوعها بعد الخبر قولهم: "إنها لإبل أم شاء" فجاءت "أم" بعد الخبر لأن قوله "إنها لإبل" إخبار محض، ثم جاء بعده الاستفهام الذي هو "أم" كأن قائل هذا الكلام رأى أشباحًا، فسبق إلى نفسه أنها إبل، ولما قرب منها اعترضه الشك فأضرب عن الإخبار السابق منه مستفهمًا، فقال: أم شاء. والتقدير: بل أهي شاء، لأن "بل" يدل على أنه أضرب عن الإخبار الذي شك فيه، والهمزة تدل على أنه قد صار يستفهم صاحبه الذي كان يخبره أولاً عن تلك الأشخاص فيقول: أهي شاء. فما بعد "بل" كلام مستأنف غير متصل بما قبله.

ولهذا تُرجمت "أم" بـ "بل والهمزة، جميعًا . وسيأتي رأي بأنها هنا بمعنى (١) (٢) . فقط، والتقدير: بل هي شاء . .

قال سيبويه: (وزعم الخليل أنّ قول الأخطل:

كَذَبِتُك عينُك أم رأيتَ بواسط غَلَسَ الظَّلام مِن الرَّباب خَيالاً

كقولك: إِنَّها لِإِبلُّ أم شَاءً ) ، أي: أن "أم" منقطعة في قوله "أم رأيت" بمعنى بل والهمزة، وقد استؤنف بها الاستفهام من غير أن يتقدم قبله استفهام.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ١٧٢/٣، والمقتصد في شيرح الإيضاح ١٩٥٢/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر صهدد .

<sup>(</sup>٣) البيت مطلع قصيدة للأخطل التغلبي هجا بها جريراً.

والبيت من البحر الكامل. وينظر البيت في ديوانه/٢٨٥، والكتاب١٧٤/٢، والمقتضب٢٩٥/٢، والمقتضب٢٩٥/٢، والمقتضب٢٩٥/٢،

<sup>(</sup>٤) الكتاب١٧٤/٣، وينظر شرح أبيات سيبويه/للنحاس/٣٢٥ تحقيق: د/وهبة متولي سالمة.

(۱) كما جوز سيبويه ، ووافقه الرضي ، أن تكون "أم" متصلة في هذا البيت بتقدير همزة قبلها. أي: أكذبتك عينك أم رأيت بواسط. وقد وردت أساليب بدون الهمزة، وكانت "أم" فيها متصلة، كقول عمر بن أبي ربيعة:

بِسَبْعٍ رَمَيْن الْجَمْرَ أَمْ بِيَثَمَانِ

لَعَمْرِك مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا

أي: أبسبع رمين.....

إلا أن المبرد ردّه بقوله: (وليس هذا بالأجود، ولكنه ابتدأ متيقنًا ثم شك فأدخل أم كولك: إنها لإبل ثم تشك فتقول: أم شاء ياقوم) . وأجدني أرتاح لرأي المبرد؛ لأن الكلام إذا أمكن حمله على التمام امتنع حمله على الحذف؛ لأنه دعوى خلاف الأصل.

أما أبو عبيدة فقال بعد ما ذكر هذا البيت: (يقول: كذبتك عينك، هل رأيت، (ه) أو بل رأيت) وابن هشام اكتفى بأحد هذين التقديرين قائلاً: (وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد، والتقدير: هل رأيت) ، وكأنه أشار إلى أن الاستفهام الذي أراده أبو عبيدة في البيت للتصديق، بمعنى هل، لا الاستفهام التصوري

ومن مجيئها بعد الخبر أيضًا قوله تعالى: ﴿ تَعْزِيلُ الْكِتَابِ لَإِرَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ وَاللهُ أَعْلَمَ وَ بِلَ أَيْقُولُونَ افْتَرَاهُ مَن الْمَالِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ مَانه يقول ـ والله أعلم ـ بل أيقولون افتراه، فدل

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ١٧٥،١٧٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية ٤٠٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت من البحر الطويل، وينظر البيت في ديوانه/٣٩٩، وروايته:

و فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان

والكتاب ٢/١٧٥، وشيرح المقصل ١٥٤/٨، وهمع الهوامع ٥/٠٤٠، والدرر اللوامع ٦/٠٠٠ ـ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٧٩٣/٢ تحقيق: محمد أحمد الدالي.

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن ٢/ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) مغني اللبيب ١/٥٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح أبيات مغني اللبيب ١/٢٣٥، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) سبورة السجدة/٢.٢. وسنتناولها قيما بعد،

على الإضراب عن الأول والاستفهام جميعًا. فقوله: يقولون كلام مستأنف بعد "أم" وهي منقطعة إذ ليس في الكلام معنى "أي"، كما في قولك: أزيد عندك أم عمروً؟

Y - ومثال مجيئها بعد همزة الاستفهام الحقيقي قولك: "أعندك زيد أم عندك عمرو"؟ فإن السائل ظن أولاً أن زيداً عندك، ثم أدركه الشك فأضرب عن زيد مستفهماً عن عمرو. فجاءت "أم" هذه منقطعة بعد همزة الاستفهام الحقيقي. والذي يؤكد لك انقطاعها أنك ذكرت لكل واحد خبره، وهو قولك "عندك" ولم تقتصر على ذكره مرة واحدة كما فعلت ذلك في قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ على معنى أيهما عندك، لأن ما بعد "أم" مستأنف لايتعلق بما قبله.

ولأن ابن هشام لم يذكر هذا الموضع عندما حصر المنقطعة في ثلاثة أنواع هي:

بعد الضبر المحض، وبعد همزة لغير استفهام حقيقي كأن تكون لاستفهام إنكاري، وبعد استفهام بغير همزة اعترض عليه الدسوقي بقوله: (وتكلف الشمني فأدرج هذا المثال في النوع الثاني بناء على أن المراد بغير الاستفهام المعهود في المتصلة وهو ما كان عن التعيين) ، أما أبو حيان فقال: (والمنقطعة تأتي بعد استفهام بغير الهمزة، وبعد جملة خبرية) . مع أنه استشهد بعدة أيات سبقت فيها "أم" المنقطعة بهمزة الاستفهام وستذكر فيما بعد.

٣ ـ وتأتي المنقطعة أيضًا بعد همزة لغير استفهام حقيقي، كقوله تعالى: {أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَاۤ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْرِونُونَ بِهَاۤ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْرِونُونَ بِهَاۤ أَمْ لَهُمْ أَدْخُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَدْفَى النفي، أي لاأرجل لَهُمْ أَذَانُ يُسْمَعُونَ بِهَا .....)
 لهم ولاأيد....

ومنه قوله تعالى: {... أَلَيْسَ لِي هُلْكُ مِصْرَ وَهَذِٰهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِيٓ أَفَلَا تُبْصِرُونَ . أَمْ أَنَا جَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ... } ، وقد دار خلاف حول هذه الآية. هل أم فيها زائدة أو معادلة، أو منقطعة، وسيأتي شرحها في موضعها

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ١/٤٦.

<sup>(</sup>٢) الارتشاف ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) سبورة الأعراف/١٩٥، وسيأتي شرحها.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف/٥١، ٥٠. وسيأتي شرحها.

<sup>(</sup>٥) ينظر*ص* ٢٠٩

ومنه قول كثير عزة:

فجاءت "أم" منقطعة بعد همزة الإنكار والتقرير، والذي دل على انقطاعها تكرار ليس بعدها.

٤ ـ ومن مواضع "أم" المنقطعة أنها تأتي بعد استفهام بغير الهمزة، كِقوله تعالى: {... مَالِيَ لَإَأْرَى الْهُدُهُ لَهُ أَمْ هَالَ مِن الْفَالَيْدِينَ}

(٣) وقول الشاعر :

ويروى: "أو هل لامني" (فأما الذين قالوا: أم هل لامني لك لائم، فإنما قالوه على أنه أدركه الظن بعدما مضى صدر حديثه. وأما الذين قالوا: أوهل، فإنهم جعلوه كلامًا واحدًا)

وعلى العطف والاتصال.

<sup>(</sup>١) البيت من البحر الطويل. وينظر البيت في ديوانه /٢٣٣، وفي الكتاب ٣/١٧٤، والمقتضب ٢٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل/٢٠.

<sup>(</sup>٣) نسبه الأعلم الشنتمري للجحاف بن حكيم، وأنشده سيبويه لزفر بن الحارث.

<sup>(</sup>٤) البيت من البحر الطويل، وينظر في «تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب" بهامش كتاب سيبويه ١/٤٨٦.

<sup>(</sup>ه) ينظر: الكتاب ١٧٧/٢، وشيرح أبيات سيبويه/ لابن السيراني ٣٩/٢، ٣٩.تحقيق: د/محمد علي سلطاني.

<sup>(</sup>٦) شرح الرضي على الكافية؟ /٤٠٤،٥٠٤.

<sup>(</sup>٧) سـورة الإنسان/١.

يقول الرضي: (وربما يجيء "هل" قبل المتصلة على الشذوذ نحو: هل زيد عندك أم عمرو؟) ، بينما نجد ابن مالك يستشهد بحديث رسول الله عطى الله عليه وسلم -لجابر (هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ تَيِّبًا؟) ، فقال ابن مالك: (هذا شاهد على أن "هل" قد تقع موقع الهمزة المستفهم بها عن التعيين فتكون "أم" بعدها متصلة غير منقطعة، لأن استفهام النبي -صلى الله عليه وسلم -جابرًا لم يكن إلا بعد علمه بتزوجه، إما بكرًا وإما ثيبًا. فطلب منه الإعلام بالتعيين، كما كان يطلب بـ "أي" فالموضع إذًا موضع الهمزة، لكن استغني عنها بـ "هل" ويثبت بذلك أن "أم" المتصلة قد تقع بعد "هل" كما تقع بعد الهمزة)

وأقول إن لهذا الحديث عدة روايات بالهمزة ودونها، وابن مالك اعتمد على رواية واحدة، بينما ذكر في كتاب البيوع برواية (قال: تَزَوَّجْتَ؟ قلتُ: نَعَم. قال: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قلت: بَلْ ثَيِّبًا)

كما نرى المالقي يدرج قول علقمة بن عبدة:

(٥) مَا عَلِمْتَ وَمَا اسْتُوبِعْتَ مَكْتُومُ أَمْ حَبْلُهَا إِذ نَأَتْكَ اليومَ مَصْرُومُ

تصت المتصلة فيقول: (ويقع قبلها - أي المتصلة - حرف الاستفهام ظاهراً أومقدرًا، ولايشترط أن تتقدمها الهمزة لاغير، بل تتقدم "هل" إذا وقع الاستفهام عن كل جملة، وإن كان المعنى المعادلة، لأن المعنى في هذا البيت: أي هذين كان؟) (١) ، إلا أنى أجد ما قاله المالقي مخالفًا لما ذهب إليه أكثر النحاة - وقد تقدم -

<sup>(</sup>١) شرح الرضي على الكافية ٤٠٤/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري في كتاب الجهاد/ باب استئذان الرجل الإمام٢٢٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) شراهد الترضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/٢٠٩، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ كتاب البيوع/ باب شراء الدواب الصير ١١٤/١١، وينظر: كتاب الاستقراض/باب الشفاعة في وضع الدين١٢/١٤، وكتاب المغازي ١٤٥/١٤/١٠ وكتاب النكاح/باب تزويج الثيبات ٢٧/٧٠، وهذا بخلاف ماذكر في المعجم المفهرس مادة "زوج"، وينظر صحيح مسلم بشرح النووي/كتاب الرضاع/ باب استحباب نكاح البكر ٢/١٠٥ -٥٦. إذ ذكرت هذه الكتب رواية الحديث بالهمزة ودونها.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>۱) رصف المباني/۱۷۹.

وهو مجيء "أم" المتصلة بعد الهمزة، وهو مخالف أيضًا لما قاله سيبويه: (وإنْ شئت قلت: هل تأتيني أم تحدِّثني، وهل عندك بُرِّ أم شَعيرٌ، على كلامين، وكذلك سائرُ حروف الاستفهام، وعلى هذا قالوا: هل تأتينا أم هل تحدِّثُنَا؟) (١)

فيفهم من قوله: (على كلامين) أن "أم" إذا جاءت بعد أداة غير الهمزة تكون منقطعة لاغير، كما أن المعنى لايتمشى مع الاتصال، لأنه قال: هل تبوح بما استودعتك من سرها يأساً منها، أو تصرم حبلها فتقطعه لنأيها وبعدها عنك وانقطاعها. فهو لم يحدد أحد الشيئين حتى يختار أيهما، وإنما سأل سوالاً ثم أضرب عنه واستأنف آخراً.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۷۲/۳.

### \* هَلَ تَأْتِي "أَمِ" الْمَنْقَطَعَةُ عَاطَعُةُ أَوْ لَأَ ؟

إذا وليها جملة فيها قولان:

الأول: أنها (ليست بعاطفة، لأن ما بعدها ليس مع ماقبلها كلامًا واحدًا بل (١) كلامًا مستأنفًا منقطعًا) ، قاله ابن عصفور، وعليه جمهور النحويين.

الثاني: أنها عاطفة، وهذا ما فُهم من كلام ابن مالك، حيث قال: (وعطفها (٢) (٤) (٤) المفرد قليل) ، أما ابن طاهر فعدها عاطفة (إذا كانت بمعنى "بل" كقوله تعالى المُورد قليل) ، أما ابن طاهر فعدها عاطفة (أمْ يَقُولُونَ شَاكِرٌ ﴾ ، وقوله المُورد قليل (٢) (١) (١) ، والفارسي عدها عاطفة إذا وليها استفهام (٨)

أما إذا وليها مفرد فالمتفق عليه بين النحاة أن يقدر لها محذوف لأن "أم" لاتدخل على مفرد. ومع أن ابن مالك يرى أن الأكثر اقتضاؤها مع الإضراب استفهامًا كجمهور البصريين، ومثل لذلك بقولهم: إنها لإبل أم شاء. وقدّر ذلك

ولد في أشبيلية، ومات في عشر الثمانين وخمسمائة.

<sup>(</sup>١) شرح جمل الزجاجي ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>Y) ينظر: التذييل والتكميل ٤ ورقة ١٦٣، وشرح الفريد للإسفرايني/٤٦٨، تحقيق:نوري ياسين حسين.

<sup>(</sup>٣) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/١٧١.

<sup>(</sup>٤) ابن طاهر: هو محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الأشبيلي. قال ابن الزبير: نحوي مشهور حافظ بارع اشتهر بتدريس الكتاب فما دونه، وله على الكتاب طرر مدونة مشهورة اعتمدها تلميذه ابن خروف في شرحه، وكان يرحل إليه في العربية، موصوفًا فيها بالجِذْق والنّبل، وكان من حذاق النحويين وأئمة المتأخرين.

بنظر: بغية الوعاة١/٨٨، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين/ لعبد الباقي اليماني/٢٩٥، تحقيق: د/ عبد المجيد دياب.

<sup>(</sup>٥)سورة الطور/٣٠٠.

<sup>(</sup>١) سورة النمل/٢٠.

<sup>(</sup>٧) البرهان في علوم القرآن ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المسائل المنثورة/١٩٣.

ب"بل" أهي شاء "، فإنه يرى أنها تعطف المفرد قليلاً "، وهي منقطعة كقوله: إن هناك لإبلاً أم شاء. وهنا موضع الخلاف بينه وبين أبي حيان وابن هشام فهو لايقدر فعلاً بعد "أم" ويعتبر "أم" ك"بل" وقد أخطأ محقق المساعد "، في اختيار اللفظ المناسب لرأي ابن مالك؛ حيث قال: ومنه (إنها لإبل أم شاء) ". والمثال الصحيح هو ما بالنسختين د، ز، (إن هناك لإبلاً أم شاء؟ إن هناك إبلاً أم شاء؟)".

أما نسبة ابن هشام في "المغني" ، والسيوطي في "الهمع" إلى ابن مالك أنه يقيس المرفوع على المنصوب فلم أجد نصاً صريحاً في "التسهيل" ولافي "شرح الكافية" ولافي "شرح عمدة الحافظ" يفيد ذلك، فقد يكون ذلك في كتب أخرى، وحينئذ يكون لابن مالك رأيان: صرح بأحدهما في شرح الكافية،وفي شرح عمدة الحافظ، وتقديره: بل أهي شاء. والآخر: ما ذكره هناك. فإن لم يوجد لابن مالك نص صريح في هذا فحكم ابن هشام وأبي حيان مبني على القياس.

<sup>(</sup>١) شرح الكافيةالشافية ١٢١٩/٢، وشرح عمدة العافظ وعدة اللافظ/١١٨،

<sup>(</sup>٢) ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد /٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المساعد على تسهيل القوائد ٢/٢٥٤.

<sup>. 27/1(2)</sup> 

<sup>. 727/0(0)</sup> 

مواضع « أم » الهنقطعة في القرآن الكريم

## مواضع "أم"الهنقطعة في القرآن الكريم

سبق وأن أشرنا إلى رأي السهيلي، وابن القيم في عدم وجود "أم" المنقطعة في القرآن.

غير أن هذا الحكم حين نضعه في الميزان فإننا نرى أن هناك تكلفًا. وقد سبق أن ذكرنا في الجانب النحوي آراء النحاة المستنبطة من النصوص العربية والقرآن الكريم حول "أم" المتصلة وشروطها، وهي: أن تسبق بهمزة استفهام أو تسوية، وأن تقع بين مفردين أو جملتين في تأويل مفردين.

وعندما نريد أن نطبق هذين الشرطين على جميع الأمثلة، نجد أن بعضها لايمكن تحقيق هذين الشرطين عليه أو أحدهما إلا بتأويلات وتقديرات قد تطول، والقاعدة تنص على أنه إذا استقام المعنى دون حذف، فعدم الحذف أولى. وحمل القرآن على ظاهره أولى من التقدير فيه.

وبناء عليه كانت نظرتنا إلى الآيات التي وردت فيها "أم" متصلة دون تقدير أو تأويل أو تكلف، وافقنا على أنها متصلة.

وما لايمكن أن تكون إلا بتقدير سلكنا القول فيها بأنها منقطعة. وبما أن موضوعنا متعلق بأساليب الإضراب والاستدراك، فإننا لسنا بحاجة إلى ذكر المواضع التي جاءت "أم" فيها متصلة، وإنما اقتصرنا على المواضع التي جاءت "أم" فيها منقطعة. وعليه قسمنا تلك الآيات إلى:

أولاً: ما اتفق الجمهور على أنها منقطعة خلافًا للسهيلي وابن القيم. ثانيًا: ما اختلف فيها هل هي متصلة أو منقطعة، والأرجح الانقطاع.

ثالثًا: ما اختلف فيها هل هي متصلة أو منقطعة، والأرجح الاتصال.

### أولاً: ما اتفق على أنها منقطعة.

َ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّإِيُوْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَي مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ....؛ (١)

"أم" في قوله {أَمْ يَحْسُرَهُونَ} منقطعة عند جمهور النحاة والمفسرين، ولم يخالف في ذلك إلا ما سبق عن السهيلي، وأبو عبيدة ، وابن قتيبة ، حيث قالا بأنها بمعنى همزة الاستفهام الإنكارية، وقد رد عليهم،ومع قول الجمهور إنها منقطعة اختلفوا هل هي بمعنى بل والهمزة أو بمعنى "بل" فقط.

(٤) (١) (٩) قذهب الزمخشري ، وأبوحيان ، وأبو السعود ، والآلوسي إلى أنها بمعنى "بل والهمزة" على تقدير: بل أيحسدون على معنى الانتقال من توبيخهم بالبخل إلى ما هو شر منه وهو الحسد.

وذهب ابن عطية والرازي إلى أنها بمعنى "بل" والتقدير: بل يحسدون. قال ابن عطية: (أم هذه على بابها، لأن الاستفهام الذي في تقديرنا قد فهم من "أم" الأولى المقدرة بـ "بل ألهم") ، ووافقه الرازي . وأشار إلى أنها انتقالية أيضاً. فبعد ما أنكر أن يكون لهم شيء من الملك انتقل إلى صفة أخرى ذميمة وهي شدة حسدهم للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنين. وعليه فـ "بل" عاطفة ما بعدها على ما قبلها. وإلى هذا الرأي أذهب وبه أوقول.

<sup>(</sup>١) سورة النساء /٥٣، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجاز القرآن ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تأويل مشكل القرآن/٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ١/٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير أبق السعود ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: روح المعانى ٥٧/٥.

<sup>(</sup>A) للمرر الوجيز ١٠٣/٤ «بتصرف"

<sup>(</sup>٩) ينظر: التفسيرالكبير ١٣٦/١٠.

﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْدِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْدِ قُلْ ءَ ٱلذَّهَرَيْدِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيِيْدِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَيْدِ أَمْ هُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّاهُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا........ (١)

#### \* \* \*

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن بَهْلِكُ السَّمْعَوَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُحَيِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١)

ذكر الله عز وجل في هذه الآية حججاً دامغة من أحوال الرزق والحواس والموت والمعياة وتدبير الأمور، وبنى سبحانه الحجج على الاستفهام، وطلب من رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يوجهها للمشركين ليكون أبلغ في إلزام الحجة، وأوقع في النفوس، وسيكون جوابهم أن القائم بهذه الأمور كلها من إحياء وإماته...الغ هو الله إن أنصفوا وعملوا ما يوجبه الفكر الصحيح.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن/ للنحاس ١٠٣/٢، والبيان ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٤/٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان ١/٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الدر المصون ٥/٥١٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير أبي السعود ١٩٤،١٩٣/٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: روح المعانى ٤٢/٨.

<sup>(</sup>۱) سورة يونس/۲۱.

و "أم" في قوله {أُقُّن يَهُلِكُ .....} منقطعة بمعنى "بل" وحدها دون الهمزة، لأنه ذكر بعدها اسم استفهام صريح وهو "من". والمنقطعة تدخل على جميع أدوات الاستفهام إلا الهمزة. وتقدر ب"بل" فقط. قاله الفارسي في المسائل المنثورة (٢) عما سبق، كما قاله ابن مالك ، ووافقه الرضي ، وأبو حيان ، والسمين ، وغيرهم. والإضراب الذي أفادته "بل" في هذه الآية هو الانتقال من الاستفهام الخردون إبطال لما سبق، كما أنها أفادت العطف على مذهب الفارسي الذي ذكرناه سابقًا.

#### \* \* \*

﴿وَلَإِيَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ هَكَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويِكُمْ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ.....}

الضمير في قوله: {الْفُتَرَالُه} إما يعود إلى نوح عليه السلام، وإما إلى (١) (١) (١) محمد عليه الله عليه وسلم، والأول هو الأظهر، وعليه أكثر المفسرين .

وعلى كل ف"أم" منقطعة، تقدر ب"بل والهمزة" أي "بل أيقولون" وإليه ذهب (١٣) (١٣) (١٣) أبو حيان ، وأبو السعود ، والآلوسي .

<sup>(</sup>۱) ينظر: البحر المحيط ٥/١٥٤، والدر المصون ١/٥٩٠، وتقسير أبي السعود٤/١٤١، وروح المعاني ١١٠/١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: للسائل المثورة/١٩٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح عمدة الجافظ وعدة اللافظ/٢١٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضى على الكافية ٤٠٦/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ٥/٤٥١، وارتشاف الضرب ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون ٦/١٩٥.

<sup>(</sup>٧) سنورة هود/٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>۸) تفسیر آبی السعود ۱۰۰/۶.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٢٢/١٢.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المحرر الوجيز ٢٨٣/٧ تحقيق: الشيخ/ عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم، والجامع لأحكام القرآن ٢٩/٩، والبحر المحيط ٥/٢٠٠، وتفسير أبي السعود ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>١١) ينظر: البحر للحيط ٥/٢٢٠

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: روح للعاني ۱۲/٤٤.

(١) وقدره الطبري بالهمزة وحدها، أي: أيقول، وابن عطية قدره بس"بل" وحدها.

أما قول الطيري فقد رد من قبل لأن "أم" لاتأتي في أول الكلام، وإنما يجب أن يتقدمها كلام ولو كانت بمعنى الهمزة لوقعت في أول الكلام.

أما بالنسبة لقول ابن عملية فأرى أنه يمكن، فبعد ما أضرب عن الكلام الأول انتقل إلى كلام ثان أي: بل يقولون. وكأنه انتقل إلى ما هو أشد وأفظع وهو اتهامهم له بالافتراء. إلا أن الأولى تقدير: بل والهمزة فبعد ما أضرب عن السابق انتقل إلى توبيخ آخر يكون أشد وقعًا عليهم.

#### \* \* \*

# ﴿... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَهَا أَمْ ...}

ذكرت 'أم' في هذه الآية في موضعين، الأول: ﴿أَمْ ثَكُلْ تَسْلَهِي...}. والثاني: ﴿أَمْ جَعَلُواْ...}. وفي كلا الموضعين جاءت منقطعة، إلا أنها في الموضع الأول جاءت بمعنى "بل" وحدها لمجيء الاستفهام بعدها، فهذا أغنى عن تقدير الهمزة معها، والتقدير: بل هل تستوي ...فبعدما نفى أن يكون هناك استواء ومشابهة بين الأعمى والبصير، انتقل إلى استفهام آخر لنفي أن تكون مساواة أيضًا بين الظلمات والنور، وبدهي أن الآية تشير إلى أن البصير هو المؤمن، وأن الكافر هو الأعمى، وأن كفرهم وضلالاتهم هي الظلمات. أما الحق الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم - فهو النور، وقد أشار الأخفش (3) إلى انقطاع "أم" هنا، وعدها الإربلي عاطفة جملة على أخرى إذ عطفت مابعدها على ماقبلها، كما ذهب

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٣٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحررالوجيز ٢٨٣/٧.

<sup>(</sup>٣) سـورة الرعد/١٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن/ للأخفش ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جواهر الأدب/٢٢٨.

(١) الفارسي من قبل أما أبو حيان فقدرها بـ "بل والهمزة" على ما أطلقه (٢) الجمهور، والتقدير: بل أهل تستوي ، وقد رددناه

أما في الموضع الثاني: {أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُوهَكَاءً} فهي بمعنى "بل والهمزة" التي للإنكار أي لإنكار أن يكون لله شركاء، والتقدير: «بل أجعلوا»، وإليه ذهب الزمخشري ، وابن جزي ، وأبو السعود ، والآلوسي . أما ابن هشام الزمخشري ، وابن جزي ، وأبو السعود ، والآلوسي . أما ابن هشام فقدرها ب"بل" فقط، حيث قال: (لأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء) ، ثم استشهد بقول الفراء: (يقولون هل لك قبلنا حق أم أنت رجل معروف بالظلم، يريد، بل أنت) ، إلا أن الأولى عندي أن تقدر ب"بل والهمزة" يقول الدماميني: (ولامانع من جعلها متضمنة للاستفهام التوبيخي، ففيه مع الإخبار بإشراكهم إفادة توبيخهم وهو أولى من جعلها لمجرد الإضراب) . أما بالنسبة لقول الفراء: فلا يصح تضمين أم معنى الاستفهام؛ لأن المخاطب ظالم قطعًا لايحتاج ظلمه إلى استفهام

<sup>(</sup>١) ينظر: المسائل المنثورة/١٩٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ٥/٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التسهيل ٢/١٣٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ١٣/٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: روح المعاني ١٢٨/١٣.

<sup>(</sup>٧) مغنى اللبيب ١٤٤/.

<sup>(</sup>٨) معانى القرآن ٧٢/١.

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ١/٤٦.

<sup>(</sup>١٠) ينظر:المرجع السابق.

# {لَايُسُأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ . أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ آلِهَةً ....} (١)

﴿ أَهِ اتَّذَتُ اللهِ أَهِ اللهِ وانتقال من إظهار تفرده سبحانه بالألوهية إلى إظهار بطلان اتخاذهم تلك الآلهة شركاء لله تعالى شأنه، والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور واستقباحه، والمعنى: بل اتخذوا آلهة من دونه تعالى مع ظهور شئونه الجليلة ومع خلو آلتهم عن خصائص الألوهية (٢)

(٣) وذهب القرطبي إلى أن "أم" بمعنى "هل" وهذا لايتفق مع آراء النحاة، ولا (٤) مع الآية السابقة، وذهب الطبري إلى أنها بمعنى الهمزة، وقد رددناه من قبل.

#### \* \* \*

﴿قُلْ مَن يَكْلَوُهُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَدِ بَلْ هُمْ عَن خِهُرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ. أَمْ لَهُمْ آلِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَإِيَسْتَطِيعُونَ نَصْرَأَنفُسِهِمْ وَلَإِ هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ}

"أم" منقطعة، وما فيها من معنى "بل" للإضراب والانتقال من بيان جهلهم بحفظه تعالى إياهم إلى توبيخهم باعتمادهم على ألهتهم واسنادهم الحفظ إليها، و"الهمزة" لإنكار أن يكون لهم ألهة تقدر على ذلك والتقدير: "بل ألهم ألهة" ، وهو الراجح عندي.

(٧) أما الطبري فذهب إلى تقديرها بالهمزة أيضًا، أي: ألهم آلهة، وتبعه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء/٢٤،٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٦/٦، وروح المعاني ٢١/١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ١٤/١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء/٤٣،٤٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٢/٢/٢، والبحر المحيط ٢/٤/٦، وتفسير أبي السعود ٢/١٦، وروح المعاني ١/١٧٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: جامع البيان ٢٠/١٧.

(١) (٢) (٢) (٤) الرازي ، والقرطبي ، وابن جزي ، وأشار إلى هذا القول أبو حيان ، والآلوسي (٥)

#### \* \* \*

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّالَمْ يَأْت آبَاءَهُمُ الْأَوْلِينَ . أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَلُمْ يَكُولُونَ . أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَكُمْ لِلْحَقِّ وَأَهْتَرُهُمْ لِلْحَقِّ هَارِهُونَ . فَهُمْ لَكُ مُنكِرُونَ . أَمْ لَلْحَقِّ هَارِهُونَ . فَهُمْ لِلْحَقِّ وَأَهْتَرُهُمْ لِلْحَقِّ هَارِهُونَ . فَهُمْ لَلْحَقِّ وَأَهْتَرُهُمْ لِلْحَقِّ هَارِهُونَ . أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (١)

ذكرت "أم" في هذه الآيات الأربعة منقطعة، ففي الآية الأولى {أَمْ جَاّعَهُم هَالَمْ يَأْتُ إِنَّا الْمُورَة في الآية الأولى {أَمْ جَاّعَهُم هَالَمْ يَأْتُ إِنَّا الْمُورَة عِدِم الْمُورَة عِدِم الْمُورَة عِدِم تدبرهم لآيات الله إلى توبيخ آخر. والهمزة للإنكار، أي بل أجاءهم من الكتاب مالم يأت أباءهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا في الكفر والضلال، أم جاءهم الأمن من انتقام الله مالم يأت أباءهم حين خافوا وأمنوا بالله ورسله وكتبه، وأباؤهم على هذا الرأي هم المؤمنون كاسماعيل وعدنان وقحطان. وذكر هذا الرأي الزمخشيري ، وأبو السعود ، والجمل ، لكن الآلوسي ضعفه.

أما الطبري فقال: (يحتمل أن تكون "أم" بمعنى "بل" فقط، أي: أفلم يدبروا

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير ٢٢/١٧٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٩١/١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التسهيل ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ١/٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روح المعانى ١/١٧.

<sup>(</sup>٦) سنورة المؤمنون/١٨، ٦٩، ٧٠، ٧٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشاف ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسيرأبي السعود ١٤٣/٦.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الفتوحات الإلهية ١٩٧/٣.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: روح المعاني ١٨/١٥.

القول؟ بل جاءهم مالم يأت أباءهم الأولين، فتركوا لذلك التدبر، وأعرضوا (١) عنه) ، وأشار إلى هذا القول القرطبي ، إلا أني أرى الأولى أن تقدر الهمزة مع "بل" لتوبيخهم وتقريعهم، وهذا أكثر ردعًا وتأثيرًا في النفس، ولأن "بل" وحدها تفيد ثبوت ما بعدها على ماقدمناه.

و"أم" في قوله {أَمْ لَمْ يَحْرِفُواْ رَسُولَهُمْ ....} إضراب وانتقال من التوبيخ بما سبق إلى التوبيخ بوجه آخر، والهمزة للإنكار، أي: بل ألم يعرفوا رسولهم... (٢) بالأمانة والصدق ..

و أم في قوله {أَمْ يَقُولُوكَ بِهِ جِنَّهٌ إِيضًا إضراب وانتقال، أي: بل أيقولون به جنة مع أنه أرجحهم رأيًا وأثقبهم ذهنًا

وفي قوله: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ} إضراب وانتقال من التوبيخ السابق بوجه آخر، (٥) والمعنى: بل أتسائهم أجرًا .

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ٤١/١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير أبي السعود ١٤٣/١، والفتوحات الإلهية ١٩٧٧، ١٩٨، وروح المعاني ١٨٨،٥٠،

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ١/٥١٥، وتفسير أبي السعود ١/٥٥٥، وروح المعاني ١٨/٣٥٠.

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُوهُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. أَمْ تَدْسَبُ أَقَّ أَكْثَرَهُم يَسْمَحُونَ أَوْ يَحْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا هَا لْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (١)

بعد أن أنكر الله عز وجل أن يكون رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم حفيظًا وكفيلاً لهؤلاء الكفرة، لأن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، انتقل إلى إنكار حسبانه - صلى الله عليه وسلم - إياهم ممن يسمع أو يعقل حسبما ينبئ عنه اهتمامه بإرشادهم ودعوتهم. أي: بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات أو يتدبرون معانيها { إِنَّ هُمْ إِلَّا هَكَالُاً نُعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُ سَبِيلًاً .

ومن هنا يتضح لنا أن "أم" منقطعة بمعنى بل والهمزة أي: بل أتحسب (وهذا هو المذهب الصحيح، وكأنه قال: بل أتحسب كأن هذه المذمة أشد من التي تقدمتها حتى حفّت بالإضراب عنها إليها وهي كونهم مسلوبي الأسماع والعقول) قاله أبو حيان، وأشار إليه الزمخشري ، وأبو السعود ، والرازي ، والجمل ، والآلوسي .

(^) أما القرطبي فقال نقلاً عن بعضهم: ("أم" بمعنى "بل" في مثل هذا الموضع) .

<sup>(</sup>١) سبورة الفرقان/٤٢، ٤٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير أبي السعود ١/٢٢١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير ٢٤/٨٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر:الفتوحات الإلهية ٢٥٩/٣.

<sup>(</sup>۷) ينظر: روح المعاني ۲٤/۱۹.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٦/١٣.

﴿حَتَّى ٓ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَهَخَّبْتُم بِآيَاتِم وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً أَقَاذَا هُنتُمْ تَعْمَلُوكًا

 $\{\overline{\hat{l}}\,\overline{\hat{e}}\,\overline{\hat{e}}\}$  قرأها الجمهور بالتشديد وذلك بإدغام ميم "أم" في ميم "ما" الاستفهامية، وقرأها أبو حيوة بتخفيف الميم  $\{\overline{\hat{l}}\,\overline{\hat{e}}\,\overline{\hat{e}}\}$  فأدخل أداة الاستفهام الهمزة على اسم الاستفهام "ما" على سبيل التوكيد .

يخاطب الله عز وجل الكفار في هذه الآية على سبيل التقريع والإهانة لعدم تدبرهم آيات الله وإنما كذبوا بها دون تدبر وتفكر فقال لهم: «أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علمًا أمّاذا كنتم تعملون». أي إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوا، وليس لهم إلا التكذيب والكفر. ف "أم" منقطعة وتقدر ب "بل" وحدها، وبل أفادت الإضراب والانتقال من الإنكار والتوبيخ إلى إنكار وتوبيخ أخرين. ولم تقدر الهمزة معها لوجود الاستفهام إذ لايدخل الاستفهام على الاستفهام



<sup>(</sup>١) سورة النمل/٨٤.

<sup>(</sup>Y) البحر المحيط 4/9.<sup>9</sup>

<sup>(</sup>٣) أبو حيوة : هو شريح بن يزيد الحضرمي، صاحب القراءة الشاذة، ومقرىء الشام، روى القراءة عن الكسائي وغيره، وروى عنه قراءته ابنه حيوة، وروى أيضًا عنه قراءة الكسائي، توفي سنة ثلاث ومائتين.

ينظر: غاية النهاية ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البدر المحيط ١٩٩/٠.

<sup>(°)</sup> ينظر: البحر المحيط ٩٨/٧، وشرح اللمحة البدرية ٣١٨/٢، والمساعد على تسبهيل القوائد ٢/٢٥٦، وتفسير أبي السعود ٣٠٢/١.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَهَا آَعَهُمُ الَّذِينَ تَدْعُوفَى مِن دُوفِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْهُ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ هِكِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْهُ....} (١)

ذكرت "أم" في موضعين من هذه الآية الكريمة: {أَمْ لَهُمْ شِوْهَ فِي فِي السَّمَوَاتِ}، {أَمْ لَهُمْ شِوْهَ فِي كلا الموضعين جاءت منقطعة بمعنى "بل والهمزة" والتقدير: بل ألهم شرك، بل أآتيناهم كتابًا (٢) وفي هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه أن يقول للمشركين أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها وتدعون لها ما تدعون هل استبدت بخلق أي جزء من الأرض، أم اشتركت مع الله في خلق السموات حتى تستحق ما تزعمون، أم لديهم كتب تؤيد شركتهم مع الله. ف "أم" في هذين الموضعين أفادت الانتقال من خبر إلى خبر لما فيها من معنى "بل والهمزة" لإنكار ما يدعون أن يكون لهذه الأصنام.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر/٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفتوحات الإلهية ٤٩٨/٣، وروح المعاني ٢٠٣/٢٢

﴿ أَصْلَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ . مَالَكُمْ هَكَيْفَ تَخْكُمُونَ . أَفَلَا تَخَهَّرُونَ . أَمْ لَكُمْ سُلْطَاقٌ مُّبِينٌ ( ( )

﴿ أَمْ لَكُمْ سُلُطَا فُ قُبِينٌ إضراب وانتقال من توبيخهم بسبب ادعائهم على الله الولد إلى توبيخ آخر وهو إن كان لهم حجة وبرهان على ما يدعون فليأتوا به، ولاسند لهم من النقل ولا من العقل. والتقدير: بل ألكم . على سبيل الانقطاع.

وقدره الطبري بالهمزة وحدها ـ كما هي عادته فيما سبق ـ أي: ألكم (٣) حجة .

#### \* \* \*

﴿أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّهُرُ مِنَ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن خِهْرِي بَلَ لَّا يَخُوقُواْ عَذَابِ أَمْ عِندَهُمْ خَرَّائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴾

"أم" في قوله {أَمْ كِنْكَاهُمْ} منقطعة، وتقدر بـ "بل والهمزة" والمعنى: بل أعندهم خزائن رحمة الله حتى يتصرفوا فيها حسيما يشاءون، فيمنحوها من شاءوا، ويصرفوها عمن شاءوا، ويتخيروا للنبوة بعض صناديدهم، لا بل الله وحده مالك كل شيء يعطي ما يشاء لمن يشاء من عباده ...

<sup>(</sup>١) ستورة الصافات/ ١٥٤،١٥٢، ١٥٥،٢٥١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٠٨/٧، والفتوحات الإلهية ٣/٢٥٥، وفتح القدير/ للشوكاني ٤١٤/٤، وروح المعاني ١٥١/٢٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١٠٧/٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة ص/٩،١٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسيرالبيضاوي/١٨٠٥، والتسهيل ١٨٠/٣.

َّ لَوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً خَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ هَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ هَفَوُرُواْ مِنَ النَّارِ . أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِدَاتِ هَا لُفُسِدِينَ فِي الْأَرْضُ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ هَالْفُجَّالِ (١)

{أَمْ نَجْعَلُ النَّذِينَ آمَنُواً....} (أم منقطعة وما فيها من معنى "بل" للإضراب الانتقالي عن تقرير أمر البعث والحساب والجزاء بما مر من نفي خلق العالم خاليًا عن الحكم والمصالح إلى تقريره وتحقيقه بما في الهمزة من إنكار التسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وأكده أي: بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين في أقطار الأرض كما يقتضيه عدم البعث ومايترتب عليه من الجزاء، ثم قال: {أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ هَكَالُفُجَّارِ} إضراب وانتقال عن اشبات ما ذكر بلزوم المحال الذي هو التسوية بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلزوم ما هو أظهر منه استحالة وهو التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة) ، قاله أبو السعود.

(٢) (٤) (٥) (٢) (١) أما أبو عبيدة ، والطبري ، وابن جزي ، والقرطبي ، فقدروها بالهمزة أي أما أبو عبيدة ، والطبري ، وابن جزي ، والقرطبي ، فقدروها بالهمزة أي أن الله أي أن الله لايجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واحد بعمله، والأولى أن تقدر بـ "بل والهمزة " لإفادة معنى الانتقال والإنكار معًا أما الهمزة وحدها فتفيد الإنكار فقط ولم توجد تلك العلقة بين الجمل، ولايمكن أن تقدر بـ "بل" وحدها حتى لايثبت مابعدها وهو التسوية بين الفريقين كما ذكرنا من قبل.

<sup>(</sup>۱) سورة ص/۲۷، ۲۸.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ١٢٤/٧، وينظر: الكشاف ٣٧٢/٣، والبحر المحيط ١٩٩٥، وروح المعاني ١٨٨،١٨٨/٢٣

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجاز القرآن ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ١٥٢/٢٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر:التسهيل ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩١/١٥.

﴿ اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْهُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰۤ إِلَىٰۤ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَإِيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . أَمِ اتَّذَذُواْ مِن دُوقِ اللَّهِ شُغَمَاءَ قُلْ أَوَلَوْ هَانُواْ لَإِيمَلِكُونَ شَيْئًا وَلَإِيمَعْقِلُونَ}

"أم" في قوله: {أَمِ التَّخَذُوا } منقطعة بمعنى "بل والهمزة للإنكار، و"بل" أفادت الإضراب والانتقال من قوله {إِنَّ فِي خَالِكَ لَإِيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَغَكَّرُونَ } أي إن في توفي الأنفس مائتة ونائمة وإمساكها أو إرسالها إلى أجل مقدر لآيات على قدرة الله لمن أراد أن يتعظ ويعتبر، ثم قال: {أَمَ التَخْذُوا ... } أي ومع ذلك فقريس لم تعتبر بكل تلك الآيات والمواعظ بل اتخذت أصنامًا وعبدتها مع الله. فينكر عليهم الله فعلهم هذا لأن هذه الأصنام لاتقدر على نفع ولاضر فكيف تستطيع أن تشفع لهم؟

ويمكن بحسب القواعد السابقة أن تكون "أم" هنا بمعنى بل فقط حيث أنهم الخذوا فعلاً من دون الله شفعاء، والإنكار عليهم واضح عقب هذا في قوله سنحانه (قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَإِيَكُوحَ شَيْئًا وَلَإِيَعْقِلُوحَ}.

#### \* \* \*

﴿... وَالضَّالِهُ فَ مَالَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَإِنْصِيرٍ . أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَّاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ...} (^^)

"أم" في قوله {أَهِ التَّذَوُواْ} منقطعة بمعنى "بل والهمزة" أي بل أتخذوا. و"بل" للانتقال من كلام إلى كلام، والهمزة لإنكار اتخاذهم أولياء من دون الله متجاوزين الله، فائله هو الولي الحقيقي ولا ولي غيره لأنه القادر على النفع والضر. فبعد ما نفى أن يكون هناك ولي أو نصير لأولئك الظالمين الكفرة انتقل إلى إنكار اتخاذ الأولياء من دون الله تعالى. وإلى هذا المعنى أشار الزمخشري ،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر/٤٤، ٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٣/.٠٤، والجامع لأحكام القرآن ٢٦٣/١٥، والبحر المحيط ٢/٣٤، والتسهيل ١٩٦٧، وتفسير أبي السعود ٢٥٧/٧، وروح المعاني ١٩/٢٤.

<sup>(</sup>۲)سورة الشوري/۹،۸.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢/٤٦١.

(١) (٢) (٤) وأبوحيان ، والقرطبي ، وأبو السعود ، والألوسي . وقيل: بمعنى الهمزة فقط .

#### \* \* \*

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَهَآءُ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَىٰ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا هَلِمَهُ الْفَضلِ لَقُضِيَّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِينَ لَهُمْ عَذَابً أَلِيمٌ {(١)

"أم" منقطعة بمعنى "بل" والهمزة للإنكار، فبعد ما بين الله عز وجل ما شرعه وما وصى به نوحًا في قوله: {شَرَعَ لَكُم قِنَ الدِّينِ مَاهَضَى بِهِ نُهِجًا...} (٧) أخذ ينكر ما شرعه غيره، فلا مشرع إلا الله، وليس لهم شرع ولاشارع. وإليه نهيب أبوالسعود (١٠) (١٠) (١٠) وهذا مايفهم من كلام الزمخشري ، وأبي حيان .

أما القرطبي فقدر "أم" بالهمزة حيث قال: (الميم صلة والهمزة للتقريع، أي: (١٢) (١٢) ألهم) . وقد رددناهفي أول هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المبط ١٩٠٩/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٧/١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٤/٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني ٢٥/٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المبط ٧/٩٠٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الشوري/٢١.

<sup>(</sup>۷) أية /۱۳.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٩/٨.

<sup>(</sup>٩) ينظر: روح المعاني ٢٨/٢٥.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الكشاف ٢٦٦/٣.

<sup>(</sup>١١) ينظر: البحر المحيط ٧/٥١٥.

<sup>(</sup>١٢) ينظر:الجامع لأحكام القرآن ١٦/١٦.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ هَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۖ (١)

إن الكلام في هذه السورة يركز بصفة خاصة على موضوع الوحي والرسالة من بداية قوله: {هَ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّه الصلام بعضه ببعض إلى أن وصل إلى قوله: {أَمْ يَقُولُونَ الْفُتَرَقُ الْفُتَرَقُ السبهة التي يعللون بها موقفهم من الوحي إذ أنهم يزعمون أن الرسول لم يوح إليه شيء، وأنه يفتري ذلك على الله، وهذا قول مردود، فما كان الله ليدع أحدًا يدعي أن الله أوحى إليه، وهو لم يوح إليه شيئًا ولايجعله عبرة للخلق.

ومن هنا يتضح أن "أم" منقطعة للإضراب والانتقال من غير ابطال لما قبله، والهمزة لإنكار ما ادعوه على رسوله -صلى الله عليه وسلم - وتوبيخهم على ذلك، وكأنه قيل: "أيتمالكون التفوه بنسبة مثله عليه الصلاة والسلام إلى الإكتراء، وهو معروف بينهم بالصدق والأمانة، ثم إلى الافتراء على الله عز وجل الذي هو أعظم الفرى وأفحشها، والتقدير: بل أيقولون".

(٤) أما القرطبي فقدر "أم" بالهمزة حيث جعل الميم صلة، والتقدير: أيقولون افترى.

<sup>(</sup>۱) سورة الشور*ي/۲٤*.

<sup>(</sup>۲) آيــة /۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٢٩٨/، والبحر المحيط ١٦/٧ه، وتقسير أبي السعود ٢٠/٨، وروح المعاني ٢٣/٢٥.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ١٦/١٦.

﴿لَقَدْ جِئْنَاهُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَهُـُثَرَهُمْ لِلْحَقِّ هَارِهُونَ . أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ . أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَإِنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} (١)

"أم" في قوله {أَمْ أَبْرَهُوٓأً} للإضراب والانتقال من توبيخ أهل النار إلى توبيخ مشركي مكة على ما كانوا يفعلونه ضد رسول الله عصلى الله عليه وسلم والهمزة للإنكار، فإن كان هؤلاء المشركون يريدون الكيد لرسول الله فالله قادر على كيدهم وخذلانهم ونصر رسوله. والتقدير: بل أأبرموا .

ويمكن أن تقدر ب"بل" وحدها: أي: بل أبرموا ، وتكون "بل" للانتقال كما تقدم.

وكذلك "أم" في قوله {أَمْ يَحْسَبُونَ} للانتقال إذ انتقل الله عز وجل من أمر كيدهم إلى ظنهم بأن الله لايسمع ما يتسارون به، فأنكر عليهم ذلك الحسبان فهو العالم بما في المسموات والأرض وبما نخفي وما نعلن {أَلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ لِيَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ لِيَعْلَمُ الْحَدِير: بل أيحسبون .

<sup>(</sup>١) سبورة الزخرف/ ٧٨، ٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ٨/ ٥٥، وروح المعاني ٢٥/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سبورة الملك/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ٨/ ٥٦، وروح المعاني ٢٥/ ١٠٤.

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ هَعَفَرُواْ لِلْحَقِّ لِمَّا جَآءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ قُبِينْ . أَمْ يَقُولُونَى افْتَرَاهُ قُلْ إِيْ افْتَرَيْتُهُ فَلَاتَمْلِكُونَى لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيحُنُونَى فِيهِ هَكَفَىٰ بِهِ شَهِيجًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ (١)

"أم" في قوله: {أَمْ يَقُولُونَى الْفُتَرَالهُ} اضراب وانتقال عن تسميتهم للقرآن سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وهو الكذب على الله عمداً، وإن كان كلاهما كفراً. والهمزة المتضمنة في "أم" للإنكار التوبيخي المتضمن للتعجب من نسبته إلى الافتراء مع قولهم هو سحر لعجزهم عنه، والتقدير: بل أيقولون .

(٣) وقدرها القرطبي بالهمزة حيث جعل الميم صلة، والتقدير: أيقولون ، مع أنه قال بتقديرها بـ "بل والهمزة" أيضاً.

#### \* \* \*

﴿أَهُفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِّرٌ ﴿

أي ليس كفاركم ياأهل مكة، ويامعشر قريش خير من أولئكم الذين أحللت بهم نقمتي من قوم نوح وعاد، وثمود، وقوم لوط، وآل فرعون، فكيف تظنون أنكم ستنجون من عذاب الله ثم أضرب عن هذا الإنكار منتقلاً إلى إنكار آخر أَمُّ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أِي بِل ألكم براءة من العذاب سجلت لكم في كتب الله السابقة، فلذلك أنتم مصرون على فعل المعاصي؟، ثم انتقل أيضًا إلى إنكار آخر (أَمُّ يَقُولُونَ نَحن أولو عزم وقوة وسننتصر على محمد نَحْنُ جَمِيثُ مُّ نُتَجِرٌ الله عليهم بقوله: (سَيُهُزَمُ الْجَمَّحُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ) (٥)

<sup>(</sup>١) سبورة الأحقاف/٨،٧.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف ١٦/٣٥، والتفسير الكبير ١٨٤/٢، والجامع لأحكام القرآن ١٨٤/١٦، وروح المعانى ٢٦/٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨٤/١٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة القمر/٤٤،٤٤.

<sup>(</sup>٥) أية /٤٥ وينظر: تفسير أبي السعود ١٧٤،١٧٣/٨، وروح المعاني ٩٢/٢٧.

من خلال ما تقدم وجدنا أن "أم" جاءت بمعنى بل والهمزة في الآية مرتين.
(١)
أما الفراء - فيما هو ظاهر من كلامه - والطبري فقدراها بالهمزة وحدها، أي: ألكم، وأيقولون.

#### \* \* \*

ذكرت "أم" في هذه الآيات خمس مرات، وفيها جميعًا وردت منقطعة، بمعنى "بل" التي للإضراب الانتقالي لا الإبطالي، والهمزة للتقريع والتوبيخ، فقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعواهم حيث نفى الدليل العقلي بقوله تعالى: {مَالَكُمْ هَكَيْكَ تَحْكُمُونَ}، ونفى الدليل النقلي بقوله سبحانه: {أَمْ لَكُمْ هِكَالُّبُ} ثم نفى أن يكون قد وعدهم بذلك بقوله: {أَمْ لَكُمْ الْكِتَابُ عَلَيْكًا لَهُ مَنفى أن يكون وحوه م بذلك بقوله: {أَمْ لَكُمْ الْكِتَابُ عَلَيْكًا لَهُ مَنفى أن يكون رسوله قد طلب منهم أجرًا على دعوتهم للحق، أو أن يكون لهم علم بالمغيبات. وإلى هذا أشار أبو حيان "، وأبو السعود "، والجمل "، والآلوسي ".

(١) (١٠) (١٠) أما الفراء فيما هو ظاهر كلامه والطبري ، والقرطبي ، فقدروا "أم" في جميع هذه المواضع بالهمزة فقط.

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرأن ٣/١١٠.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٠٨/٢٧.

<sup>(</sup>٣) سبورة القلم/٣٦، ٣٧، ٨٨، ٣٩، ١٤، ١٤، ٥٥، ٤٦، ٧٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٨/٥٧٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ١٧/١، ١٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الفتوحات الإلهية ٤/٨٨٨، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: روح المعانى ٢٩/٤١، ٢٤، ٥٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: معانى القرآن ١٧٨/٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر: جامع البيان ٢٩/٢٧، ٢٨، ٤٤.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/٢٤٦، ٧٤/١٢٤٧.

# ثانيًا: ما اختلف فيمًا مَل مَي متصلة أو منقطعة، والأرجح الانقطاع.

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُويِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرٍ... أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسُلُّلُواْ رَسُولَكُمْ هَكَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ.... } (١)

"أم" في قوله: {أَمٌ تُرِيح وَ اللهمزة" منقطعة،وهو الظاهر، وتقدر بر "بل والهمزة" والمعنى: بل أتريدون. في "بل" للإضراب والانتقال من جملة إلى جملة دون إبطال للأولى، والهمزة للتوبيخ، وبه قال النحاس ، والعكبري ، والقرطبي ، وأبوحيان . (٥)

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة/۱۰۸،۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر:الجامع لأحكام القرآن ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>۱) آیة ۱۰۳/

<sup>(</sup>٧)معاني القرآن ٧١/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: همع الهوامع ٥/٢٤٤.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التذييل والتكميل ٤ ورقة ١٦٢، وشرح أبيات المغني ٢٣٥/١.

وعلى الثاني وافقه ابن عطية (۱) إلا أن أبا حيان رده بقوله: (وما قالوه ليس بجيد بل هذا استفهام معناه التقرير فلايحتاج إلى معادل ألبته، والأولى أن يكون المخاطب السامع والاستفهام بمعنى التقرير كثير في كلامهم جدًا) . ومثله يقال في قوله تعالى: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَقَى اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَ والهُ قَالُمُ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَ وَالْهَرُونَ }.

وذهب الآلوسي إلى أنه يمكن أن تكون متصلة ومنقطعة، فعلى وجه الاتصال يقدر "تعلمون" قبل "تريدون" أي: أتعلمون ذلك أم تريدون. بناء على دلالة السياق وهو {أَلَمْ تَعْلَمْ} والسياق وهو الاقتراح فإنه لايكون إلا عند التعنت، كأنه قيل: أي الأمرين من عدم العلم بما تقدم، أو العلم مع الاقتراح واقع، والاستفهام حينئذ للإنكار بمعنى لاينبغي أن يكون شيء منهما، وإن لم يقدر كانت منقطعة، للإضراب عن عدم علمهم بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم كاقتراح اليهود إنكاراً عليهم بأنه لاينبغي أي يقع)

وقد رجح الألوسي الاتصال بناء على أن المخاطبين هم المؤمنون، فاشتراك (٤) الجملتين الفعليتين في الفاعل يجعل "أم" متصلة، كما قال الرضي وذلك نحو: أقمت أم قعدت؟ ويتفق الألوسي في قوله بالاتصال مع السهيلي ، وابن (١) القيم إذ قالا بعدم وجود "أم" المنقطعة في القرآن.

إلا أني أرى ما قاله أبو حيان -سابقًا - هو الأقرب للصواب؛ إذ ما لايحتاج الى تقدير أولى ممايحتاج. ويعضده قول العكبري: (أم: هنا منقطعة، إذ ليس في الكلام همزة تقع موقعها، فموقع "أم" أيهما، والهمزة في قوله {أَلَمْ تَعْلَمُ لايس من "أم" في شيء والتقدير: بل أتريدون) . ووافقه الزركشي .

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز ١/٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١/٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) روح المعانى ١/٥٥٥. «بتصرف».

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكانية ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: نتائج الفكر ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الفوائد ١/٥٠١، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) التبيان ١٠٤/١، وينظر: تفسير أبي السعود ١٤٤/١، والفتوحات الإلهية ١٩٣٨.

<sup>(</sup>٨) ينظر: البرهان في علوم القرآن ١٨٣/٤.

﴿ وَوَصَّى ٰ بِهَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا مَّهُ تُنَّ إِلَّا اصْطَفَى ٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا مَّهُ تَنَّ إِلَّا اَتُنْ مُ سُلِمُونَ اللَّهُ الْمُوتُ إِنْ اللَّهُ الْمُوتُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوتُ إِنْ اللَّهُ اللَّ

## نى قوله: {أَمْ هُنتُمْ شُهَكَآمَ} مَولان:

الأول: أن تكون منقطعة، وتقدر بـ "بل والهمزة" ومعنى الهمزة الإنكار، أي ما كنتم شهداء حين حضر يعقوب الموت، وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية عليه؟ و "بل" للإضراب الانتقالي؛ إذ انتقل من الجملة الأولى إلى الثانية دون إبطال الأولى، والخطاب في هذه الآية مع اليهود والنصارى. وإليه أشار العكبري ، والقرطبي ، والسرازي ، وأبوحيان ، وأبو السعود ، والالوسي والآلوسي . أما الزمخشري فقال: (الخطاب للمؤمنين، وهي منقطعة) أيضاً بمعنى بل والهمزة. وقيل: (أم بمعنى بل وحدها... والمعنى: بل كنتم شهداء أي كان أسلافكم قد نقلوا إليكم ذلك وهو وصية يعقوب لبنيه، وفي إثبات ذلك إنكار عليهم مانسبوه إلى يعقوب من اليهودية، والخطاب لمن كان بحضرة رسول الله عليه وسلم ـ من أحبار اليهود والنصاري ورؤسائهم)

(١٠) وقدرها الأخفش ، والطبري وابن عطية بالهمزة وحدها إلا أنهم اختلفوا

<sup>(</sup>١) سبورة اليقرة/١٣٢، ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ١١٨/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفسير الكبير ٨٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ١٠٠٠/.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير أبي السعود ١٦٤/١.

<sup>(</sup>V) ينظر: روح المعاني ١/٣٩٠.

<sup>(</sup>٨) الكشاف ٢١٣/١، وينظر: روح المعانى ٢٩٠٠/١.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٠٠١، ٤٠١، وينظر: المحرر الوجيز ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: معانى القرآن ١٤٩/١.

في محلها، فقال الطبري: (إن "أم" يستفهم بها في وسلط كلام قد تقدم صدره، (١) وهذا منه) ، وقال ابن عطية: (و"أم" تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام، (٢) (٢) (٢)

والحق أن "أم" هنا منقطعة بمعنى "بل والهمزة" ـ كما ذكرنا من قبل ـ وهو ما ذهب إليه ابن عطية أيضًا بعد ذكر مقولته السابقة قال: (والأظهر أنها التي بمعنى بل وألف الاستفهام معًا) .

الثاني: أن تكون متصلة (على أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني أن أوائلكم من بني اسرائيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الإسلام والتوحيد، وقد علمتم ذلك فما لكم تدعون على الأنبياء ماهم منه براء) قاله الزمخشري ، وإليه أشار الرازي ، وهذا القول بالاتصال وتقدير محذوف قبل "أم" موافق لما نادى به السهيلي ، وابن القيم من عدم وجود لأم المنقطعة في القرآن وعليه يجب تقدير المحذوف حتى تكون متصلة، واعترض أبو حيان على الزمخشري، ورد قوله السابق (بأنه لانعلم أحدًا أجاز حذف هذه الجملة، ولايحفظ ذلك لا في شعر ولاغيره.... لكن الذي سمع من كلام العرب حذف "أم" المتصلة مع المعطوف، قال:

دَعَانِي إليها القَلْبُ إِنِّي لِأَمْرِه سَمِيعٌ فَمَا أَدْرِي أَرُشُدٌ طِلَابُها (١٠) يريد: أم غير رشد فحذف لدلالة الكلام عليه)

وعليه فتكون "أم" منقطعة، مقدرة بـ "بل والهمزة".

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١/٦٢٥. «بتصرف"

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ١/٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ١/٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التفسير الكبير ٨٢/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: نتائج الفكر/٢٦١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع القوائد ٢٠٦/١.

 <sup>(</sup>٩) قائله: أبو ذؤيب الهذلي، وروايته في ديوان الهذليين ٧١/١، «عصائي" مكان «دعائي".
 ينظر البيت في مغني اللبيب ٧/١، ٤٣، وهمع الهوامع ٧٤١/٥، والدرر اللوامع ٢٠٢/١.
 (١٠) البحر المحيط ١/١٠٤، وينظر: روح المعانى ٢٩٠/١.

﴿قُلْ أَتُحَاَجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَاۤ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْدُ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ هَانُواْ هُوذًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأْنَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّىٰ هَنَمَ شَهَادَةً عِندَه مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّىٰ هَنَمَ شَهَادَةً عِندَه مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ مِمَا اللَّهُ مِمَّالُهُ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

ذكرت "أم" في هذه الآية في موضعين: الأول: {أَمْ تَقُولُونَ}، والثاني: {أَأَتَتُمْ وَهُو أَكُونَ}، والثاني: {أَأَتَتُمْ أَعِ اللّهَ}، وفي هذا الموضع الثاني جاءت متصلة بمعنى "أيكم أعلم؟" وهو استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ في ادعائهم بأنهم كانوا هودًا أو نصارى؛ إذ رد الله عليهم بأنه أعلم بهم منكم، أي لم يكونوا هودًا ولانصارى "، ووقعت "أم" بين مفردين، كما توسط المسئول عنه، لأن المراد معرفة أيهما أعلم على سبيل التهكم، لذا جعل الاسم الآخر عديلاً للأول، فصار الذي لايسال عنه بينهما "، وبما أن بحثنا يدور حول "أم" المنقطعة، فسنعود إلى الموضع الأول وهو: {أَمْ تَقُولُونَ} وفيه قراءتان: بالتاء {أَمْ تَقُولُونَ اوقرأه ابن عامر وحفص، وحمزة، والكسائي "، وقرأه الباقون "بالياء" (أَمْ يَقُولُونَ)

أما "أم" على قراءة التاء ﴿أَمْ تَقُولُونَ } فتحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون متصلة، معادلة للهمزة في قوله: ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّلْمُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) سبورة اليقرة/١٣٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ١٦٣/١، والجامع الأحكام القرآن ١٤٧/٢، والبحر المحيط ١٤١٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب ٢/١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي ٢٦٦/١ تحقيق: د/ محيي الدين رمضان، والتيسير في القراءات السبع ﴿ لِآلَا لِإِقْنَاعُ فِي القراءات السبع / لابن الباذش ٢٠٤/٢ تحقيق: د/ عبد المجيد قطامش.

<sup>(</sup>٥) ينظر: للراجع السابقة.

(١) (١) (٢) (٣) (٢) الطبري ، والأخفش ، والنحاس ، والقرطبي ، ورجمه ابن عطية بقوله: (وإنما تتجه معادلة "أم" للألف على الحكم المعنوي كأن معنى {قُلْ أَتَحَا جُونَفًا} أي أتحاجون محمدًا أم تقولون؟) .

وأشار إليه بصيغة الاحتمال الزمخشري ، وهذا القول بالاتصال يتفق مع قول الرضي: (إذا كانت الجملتان الفعليتان مشتركتين في الفاعل ف"أم" متصلة، نحو: أقمت أم قعدت) .

والثاني: أن تكون (منقطعة، مقدرة بـ "بل" والهمزة دالة على الإضراب والانتقال من التوبيخ على الماجة إلى التوبيخ على الافتراء على الأنبياء عليهم (١٠) (١٠) قاله أبو السعود، وإليه أشار الزمخشري ، أما أبو عبيدة فيقدرها بالهمزة أي: أتقولون، ورد هذا التقدير.

وعلى قراءة الياء فيها قولان أيضاً:

الأول: أن تكون منقطعة، وعليه يكون الكلام مستأنفًا غير داخل في حيز (١١) الأمر بل وارد منه تعالى توبيخًا لهم وإنكارًا عليهم. وبه قال الأخفش - كما (١٣) (١٣) يفهم من كلامه - والنحاس ، والزمخشرى .

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ١/٧٣٥.

<sup>(</sup>Y) ينظر: معانى القرآن ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرأن ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لأحكام القرأن ١٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥٠٧/١، وينظر: روح المعاني ٢٩٩٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٢١٦/١، والبحر المحيط ٤١٤/١، وتفسير أبي السعود ١٦٩٨.

<sup>(</sup>٧) شرح الكانية ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>٨) تفسير أبي السعود ١٦٩٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف ١٩٦٦، والبحر المبط ٤١٤/١، وروح المعانى ١٠٠٠،

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مجاز القرآن ١/٩٥.

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: معانى القرآن ١٥١/١.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: إعراب القرآن ۲۹۸/۱.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الكشاف ٢٦٦/١، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٤٦/٢، ١٤٧، والبحر المحيط ١٤١٤، وتفسير أبي السعود ١٦٩/١، وروح المعاني ٢٠٠٠١.

الثاني: أن تكون متصلة، قال ابن عطية: (وحكى الطبري عن بعض النحاة أنها ليست بالمقطوعة لأنك إذا قلت: أتقوم أم يقوم عمرو؟ فالمعنى: أيكون هذا أم هذا؟ وهذا المثال غير جيد لأن القائل فيه واحد والمخاطب واحد، والقول في الآية من اثنين والمخاطب اثنان غيران)

ووجه أبو حيان إمكانية الاتصال على قراءة الياء: (بأن يكون ذلك من باب الالتفات لأن فيه خروجًا من خطاب إلى غيبة والضمير لناس مخصوصين) ورد (٤) بأنه لايحسن هذا في المتصلة، وإنما يحسن في المنقطعة، والقول بالانقطاع وإن لم يكن متعينًا فلا أقل من أنه أولى.

والأولى في القراءتين أن تكون "أم" منقطعة يقول ابن عطية: (وحجة ذلك اختلاف معنى الآيتين وأنها ليسا قسمين، بل المحاجة موجودة في دعواهم الأنبياء عليهم السلام. كما أن الله وقفهم على موضع الانقطاع في الحجة بقوله: {أَعُ تُعُولُونَ} فإن قالوا: إن الأنبياء المذكورين كانوا على اليهودية والنصرانية كذبوا، لأنه قد علم أن هذين الدينين حدثا بعدهم، وإن قالوا: لم يكونوا على ذلك فقد أقروا بالحق) . وكأنه هو الراجح عنده، ووافقه أبو حيان ، والسمين الحلبي (١) لأنا لو أردنا الاتصال لكان سؤالاً عن تعيين إحداهما، وليس الأمر كذلك إذ وقعا معاً ، وإلى هذا القول أذهب وبه أقول.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ١/٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) للمرر الوجيز ١/٧.٥.

<sup>(</sup>٣) البدر المحيط ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني ١/.٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) للعرز الوجيز ٥٠٨١،٥٠٨، ديتصرف

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المسون ٢/١٤٧.

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط ١/٤١٤.

ا... وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . أَمْ جَسِبْتُمْ أَقُ تَحْذُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَاَ الْجَنَّةَ وَلَاَ الْجَنَّةَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا الْجَنَّةُ وَلَا الْجَنَّةُ وَلَا الْجَنَّةُ وَالْجَنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَآءُ وَزُلْزِلُواْ جَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَاّ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ اللَّهُ قَرِيبُ الْأَهُ الْمَا اللَّهُ عَرِيبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

### "أم" في قوله: {أُمُّ كَسِبْتُمُ} فيها قولان:

الأول: أنها منقطعة، وتقدر بـ "بل والهمزة"، وفائدة "بل" الإضراب والانتقال من كلام إلى كلام دون إبطال للأول، والهمزة لإنكار الحسبان واستبعاده والتقدير: بل أحسبتم ﴿أَى تَحْدُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم قَثَلُ النَّذِينَ جَلَواْ مِن قَبْلِكُم من الأنبياء والمؤمنين أي أنه لم يأتكم مثلهم ولم تبتلوا بما أبتلوا به.

(٢) (٣) (٤) (٤) (٤) (١) (٢) (٤) وإلى هذا التقدير ذهب ابن الأنباري ، والعكبري ، وأبو حيان ، وإليه (٥) (شار الزمخشري

وقدرها الفراء ـ كما هو ظاهر كلامه ـ والطبري ، وأبو عبيدة ، وابن (١) وقدرها الفراء ـ كما هو ظاهر كلامه ـ والطبري ، وأبو عبيدة ، وابن عطية (١) عطية بالهمزة، والتقدير: أحسبتم، ورده أبو حيان فقال: (بأنها تقدر بسلبل والهمزة فكما أن "بل" لابد أن يتقدمها كلام حتى يصير في حيز عطف الجمل فكذلك ما تضمن معناه)

ف "أم" مثل "بل" لايبتدأ بها الكلام.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢١٣، ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البيان ١/١٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان ١٧١/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ١٣٩/٢، وتفسير أبي السعود ١٥٥/١، وروح المعاني ١٠٣/٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معانى القرآن ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: جامع البيان ٢٤٠/٣٤١، ٣٤١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مجاز القرآن ٧٢/١.

<sup>(</sup>٩) يشظر: المحرر الوجيز ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>١٠) البحر المحيط ١٣٩/٢.

(١) وقدرها القرطبي ب"بل" وحدها، ونسب أبو حيان هذا الرأي إلى الزجاج، والأولى عندي أن تقدر ب"بل والهمزة".

الثاني: أنها متصلة، بتقدير معادل محذوف، والتقدير: (فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فصبروا على استهزاء قومهم بهم أفتسلكون سبيلهم أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم) . هذا ما ذكره  $\binom{(3)}{(1)}$  ووافقه السهيلي ، وابن القيم .

والراجح عندي القول بالانقطاع لأمرين:

الأول: أن المتصلة لابد وأن تسبق بهمزة استفهام أو تسوية، ويكون قبلها جملة معادلة، وسبق أن رد أبو حيان حذف المعطوف عليه.

الثاني: أن في الانتقال من غيبة إلى خطاب يترجح الانقطاع.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ١٣٩/٢، وعند رجوعي إلى "معاني القرآن وإعرابه" للزجاج وجدته يقدر "أم" بـ "بل" والهمزة أي بل أحسبتم. ١/٥٨٠. وربما نقل ذلك من كتاب آخر للزجاج.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير/ للرازي ١٩/١. ، ينظر: البحر المحيط ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) القفال: هو محمد بن علي الشاشي، عالم باللغة والدين، من أهل ماوراء النهر، من مصنفاته «أصول الفقه" توفي سنة خمس وستين وثلثمائة.

ينظر: الأعلام ١/٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: نتائج الفكر/٢٦١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائم الفوائد ١/٧٠٧.

﴿ وَلِيُمَدِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنُ تَحْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١)

ل "أم" في قوله: {أَمُّ جَسِبْتُمُّ} وجهان:

الأول: أن تكون منقطعة وتقدر إما به:

١ - "بل والهمزة" وفائدة "بل" الإضراب والانتقال عن التسلية ببيان العلل .
 فيما لقوا من الشدة إلى تحقيق أنها من مبادئ الفوز بالمطلب الأسنى والهمزة (٢)
 للإنكار والاستبعاد أي: بل أحسبتم) ، ومعناه: أنه لاينبغي لكم أن تظنوا أنكم ستدخلون الجنة مع أنكم لم تجاهدوا ولم تصبروا على شدائد الحروب.

(٣) ٢ ـ "بل" وحدها، قاله القرطبي .

(٤) ٣ ـ وإما بالهمزة وحدها، وإليه ذهب الفراء ، وعبر عن ذلك بعضهم بقوله: (٥) (الميم زائدة، والمعنى: أحسبتم) .

الثاني: أن تكون متصلة، وفيها قولان:

أ - قال ابن بحر: (هي عديلة همزة تتقدر من معنى ما تقدم وذلك أن قوله: ﴿إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَحْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ قِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُحَامِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ....} ﴿إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَحْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ قِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُحَامِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ....}
 إلى آخر القصة يقتضي أن يتبع ذلك أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك أم حسبتم

<sup>(</sup>۱) سبورة آل عمران/۱٤۱، ۱٤۲.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ٩١/٢، وينظر: الكشاف ١٩٦/١، والبيان ٢٢٣/١، والمحرر الوجيز ٣٤٢/٢، تحقيق: الشيخ عبد الله الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ومحمد الشافعي صادق العنائي، وينظر: التفسير الكبير ٢٠/٩، والتبيان ١٩٥/١، والبحر المحيط ٢٩٥/١، وروح المعاني ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) الجامع الحكام القرآن ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) الجامع الحكام القرآن ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٦) آيـة /١٤٠.

أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمل مشقة) ، ووافقه على ذلك ابن القيم ، وابن هشام . وقد رد هذا القول من أبي حيان في الآية السابقة ، وأضيف إلى ذلك أنه لايحتاج المعنى إلى تقدير جملة معادلة لأن المعنى متمشى مع الانقطاع، وتقدير المعادل فيه تكلف، كما أن شرط المتصلة تقدم همزة استفهام أو تسوية، وهذه لاتوجد هنا، فالأولى عندي حملها على الانقطاع وأن يقدر بـ "بل والهمزة"، كما ذهب إليه أكثر المفسرين.

ب-وقال ابن بحر أيضًا: (أم حسبتم نهي وقع بلفظ الاستفهام الذي يأتي للتبكيت، وتلخيصه: لاتحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد، فلما قال: {وَلَهَا تَهِمُواْ وَلَهَا لِلّهَا اللّهُ وَلَا لَكَ كُمَا تَوْمُرُونَ بِه، أم تحسبون أن ذلك كما تؤمرون به، أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر، وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة، وأوجب الصبر على تحمل متاعبها وبين وجوه مصالحها في الدين والدنيا، فلما كان كذلك كان من البعد البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة) . ثم علق على ذلك أبو حيان فقال: (وظاهره أن "أم" متصلة).

<sup>(</sup>١) البصر المحيط ٢/١٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بدائع الفوائد ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى اللبيب ٢/٦٩٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المبط ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٥) سورة أل عمران/١٣٩.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٧/٣ «بتصرف".

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَيْهُوْتُونَى النَّاسَ نَقِيرًا} (١)

{أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ ا فيها قولان:

الأول: أن تكون منقطعة، وفي معناها ثلاثة أوجه:

۱- أن تكون بمعنى "بل والهمزة"، والتقدير: بل ألهم، وهذا مذهب (٢) (٢) (٥) (٢) (٢) (٤) (٥) (٢) (٢) سيبويه ، وبه قال ابن عطية ، والعكبري والرازي ، وأبو حيان ، وإليه (٧) (٨)

ومعنى "بل" الإضراب والانتقال من ذمهم على قبائحهم إلى ذمهم بادعائهم نصيبًا من الملك وبخلهم المفرط، والهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك وإبطال لما يدعونه من أن الملك سيصير إليهم في آخر الزمان.

٢ ـ أن تكون بمعنى "الهمزة" أي: ألهم. والمعنى: ليس لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم شيء منه لبخلوا به على غيرهم. وعبر عن ذلك القرطبي بقوله: (١٠) (١٠) (١٠)
 (أي ألهم؟ والميم صلة) ، وأشار إليه الرازي ، وأبو حيان . وردّه ابن عطية (١٠)
 بأنّه (غير مشهور للعرب) .

<sup>(</sup>١) مسورة النساء/٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب ١٧٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: للحرر الوجيز ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبيان ١/٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المبط ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشاف ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٢٤٩.

<sup>(</sup>٩) الجامع لأحكام القرآن ٥/٢٤٩.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التفسير الكبير ١٣٤/١٠.

<sup>(</sup>١١) ينظر: البحر المحيط ٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>١٢) للحرر الوجيز ١٠٢/٤.

٣ ـ أن تكون بمعنى "بل" قاله بعض المفسرين، وعلى هذا التقدير أوجبوا ما
 بعدها، والمعنى عندهم: (بل هم ملوك أهل دنيا وعتو وتنعم، لايبغون غير ذلك، فهم
 بخلاء حريصون على ألا يكون ظهور لغيرهم)

والأرجح هو القول الأول، وكأنه لما تم الكلام الأول انتقل إلى آخر بـ "بل" الانتقالية، وهمزة الإنكار. يعني: ليس لهم من الملك شيء، وهو الرجح أيضًا عند (٢) (٢) (٤) ابن عطية ، والرازي ، وأبي حيان ، فلو جعلناها بالهمزة وحدها لقطعت العلاقة بين ما قبلها وما بعدها، وإذا جعلناها بـ "بل" وحدها لأوجبت ما بعدها، والأولى نفيه عنهم لتوبيخهم وذمهم على قبائحهم.

الثاني: أن تكون متصلة، وذلك بتقدير معادل محذوف قبلها، والمعنى: أهم (٥) أولى بالنبوة ممن أرسلته أم لهم نصيب من الملك، وإليه ذهب النحاس ، وأشار (٦) (٧) إليه الرازي ، والقرطبي ، والأول هو الأرجح لما قلناه في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الكبير ١٣٤/١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٣٧٢/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التفسير الكبير ١٣٤/١٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/٢٤٩.

﴿هََأَنْتُمْ هََٰوُّلَاَءِ جَاكَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَهِيلًاۖ} (١)

## {أَم شَّن يَكُونُ } فيها قولان:

ا - أن تكون منقطعة "، بمعنى "بل" لمجيء "من" الاستفهامية بعدها، لأن المنقطعة تدخل على جميع أدوات الاستفهام عدا الهمزة، وتكون بمعنى "بل" والتقدير: بل من يكون. ويمكن أن نعتبرها عاطفة للاستفهام الذي بعدها على الاستفهام السابق بناء على ماذهب إليه الفارسي "، إذ جعل "أم" عاطفة إذا وليها استفهام كما في قول الشاعر:

٢ - أن تكون متصلة، عاطفة، معادلة للاستفهام السابق، أو للاستفهام المتنانية السم موصول، فعطفت "أم" مابعدها على الاستفهام السابق، وما بعد الموصول معادل لـ "من". وإليه أشار مكي بن أبي طالب ، والرازي ، والمعنى: من الذي يكون محاميًا ومحافظًا لهم من عذاب الله؟.

والصحيح عندي أنها منقطعة بمعنى "بل"، فإذا كانت "ما" أو "من" متضمنة معنى الهمزة، إلا أن الهمزة لاتظهر معها مطلقًا، ومبنى القواعد على ما يظهر من اللفظ، كما أن شرط الاتصال أن يتقدم "أم" لفظ الهمزة، وهذه الهمزة وضعت للتفريق بين المتصلة والمنفصلة، وإذا حذفت وضمنت أداة استفهام أخرى معناها لايظهر الفرق بينهما.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/١٠٩.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٨٨٨، والدر للصون ٨٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسائل المنثورة/١٩٣.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١/٥٤/٢، ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير الكبير ٢١/٢١.

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيِنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَهَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَإَّتُنظِرُونَ } (١)

ذكرت 'أم' في هذه الآية في ثلاثة مواضع في قوله {أَمْ لَهُمْ أَيْدِ....}، و {أَمْ لُهُمْ أَيْدِ....}، و {أَمْ لُهُمْ أَكْدُنُ...} وفي مواضعها الثلاثة جاءت منقطعة بمعنى بل والهمزة والتقدير: 'بل ألهم' (وهو إضراب على معنى الانتقال لاعلى معنى الإبطال، والهمزة لنفي كل واحدة من هذه الجمل، وكان ترتيب هذه الجمل هكذا لأنه بدئ بالأهم وهو الأيدي، ثم أتبع بما هو دونه إلى آخرها) '، وإليه أشار ابن عطية '، وابن مالك '.

أما ابن عقيل فجعلها متصلة (وقدر أم والهمزة بمعنى أي) ، والأولى عندي أنها منقطعة لأمرين:

ا - أن الجمل الواقعة بعد "أم" جمل تامة، ويمكن أن تستغني كل واحدة منها عما قبلها، فلو أريد الاتصال لم يكن هناك داع لاعادة قوله: {للهم} في كل جملة، وهذا موافق لقول الرضي: (إن ولي "أم" والهمزة جملتان مشتركتان في أحد الجزأين فالأولى فيها الانقطاع لأنك كنت قادرًا على الاكتفاء بمفرد منها لوقصدت (١)

<sup>(</sup>١) سبورة الأعراف/١٩٥.

<sup>(</sup>٢) البحر الميط ٤/٥٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز ١٨١/٦ تحقيق: الشيخ عبد الله الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ومحمد الشاقعي صادق العنائي.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شبرح الكافية الشافية ١٢١٩/٣. وينظر: تفسير أبي السبعود ٣٠٦/٣، والفتوحات الإلهية ٢٠٠٢، وروح المعاني ١٤٤/٩، ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المساعد على تسهيل القوائد ٤٥٤/٢.

<sup>(</sup>٦) شرح الكانية ٤٠٨،٤،٧/٤ «بتصرف".

<sup>(</sup>٧) للحرر الوجيز ١٨١/١.

﴿... وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ واللَّهُ عَلِيمٌ جَكِيمٌ أَمْ جَسِبْتُمْ أَىْ تُتْرَهُواْ وَلَاَّ يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّذِذُواْ مِن دُوقِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (١)

(أَمُّ جَسِبْتُمُ الْم منقطعة بمعنى "بل والهمزة" والتقدير: بل أحسبتم ، والهمزة للتوبيخ على وجود الحسبان والمعنى: بل أحسبتم أن تتركوا على ما أنتم عليه ولاتؤمروا بالجهاد، ولاتبتلوا بما يمحصكم فيتبين الخلص منكم الذين لم تتخذوا بطانة من دون الله وهم المجاهدون في سبيله من غيرهم.

(٥) وقدرها النحاس ، والقرطبي بـ "بل" وحدها، وقدرها الفراء ـ كما هو (٦) ظاهر كلامه ـ، والطبري ، بالهمزة وحدها أي: أحسبتم.

أما ابن القيم فقال بأنها متصلة، وقدر لها معادلاً محذوفًا أي: (أحسبتم أن (٧) تدخلوا الجنة بغير جهاد فتكونوا جاهلين أم لم تحسبوا ذلك فتكونوا مفرطين)

والحق أنها منقطعة بمعنى "بل والهمزة" وقد تقدم مثلها.

<sup>(</sup>١) سبورة التوبة/١٦،١٥.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف ۱۷۸/۲، والمحرر الوجيز ۲/۲۳، والبحر المحيط ۱۸/۰، والتسهيل ۷۲/۲، وتقسير أبي السعود ٤٩/٤، وروح المعاني ٦٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ٨٨/٨ حيث قال النحاس والقرطبي: (أم خروج من شيء إلى شيء) فيحتمل فيه رأيان:

أ ـ أن تكون بمعنى دبل فقط، كما هو ظاهر هذه العبارة.

ب ـ وإما أن تكون بمعشى دبل والهمزة" كما هو متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن ٢٦٦/١، ٣٩٩/.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٧) بدائع القوائد ٢٠٧/١.

﴿ وَمَا هَائَ هَذَا الْقُرْآَىُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُوقِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَإِرَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَى افْتَرَاهُ قُلْ فَأْ تُواْ بِسُورَةٍ قِتْلِهِ وَاذْعُواْ مَنِ اسْتَكَمْتُم مِّن دُوقِ اللَّهِ إِنْ هَنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١)

## {أُمْ يَقُولُونَ} نيها وجهان:

أحدهما: أن تكون منقطعة، وتقدر بـ "بل والهمزة" على مذهب سيبويه والجمهور ـ كما تقدم ـ والتقدير: بل أيقولون افتراه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فانتقل من الكلام الأول وأخذ في كلام آخر دون إبطال للأول، والهمزة تقرير لإلزام الحجة عليهم، وإنكار لقولهم واستبعاد...

وقدرها الفراء \_ كما يفهم من كلامه بالهمزة فقط، وعبر القرطبي عن (٢) (٢) ذلك فقال: (الميم زائدة على الهمزة) ، ورده السمين بقوله: (وهذا كلام ساقط؛ إذ زيادة لليم قليلة جدًا لاسيما هنا) .

أما أبو عبيدة فقال: (مجاز "أم" هاهنا مجاز الواو ويقولون) والتقدير: ويقولون افتراه.

الثاني: أن تكون متصلة، وذلك بتقدير معادل محذوف قبلها، والتقدير: ( $^{(7)}$  ( $^{(7)}$  أيقرون به أم يقولون افتراه ، وبه قال السهيلي ، وابن القيم .

والأولى عندي هو الوجه الأول؛ لبعده عن تقدير محذوف؛ ولأن المعنى حينئذ يكون متمشيًا مع السياق دون اللجوء إلى تقدير. وهوالراجح عند أكثر المفسرين والنحاة ـ كما تقدم ...

<sup>(</sup>۱) سبورة يونيس/۳۷، ۲۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن ٧١/١.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٨/٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون ٢٠٤/٦.

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط ١٥٨/٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: نتائج الفكر/٢٦١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع الفوائد ٢٠٧/١.

## ﴿... وَاللَّهُ عَلَىٰ هُلِّ شَيْءٍ وَهِيلُ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْثُواْ بِعَشْرِ سُورِ قِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ...} (١)

## "أم" في قوله {أَمْ يَقُولُونَ} فيها قولان:

الأول: أن تكون منقطعة، وتقدر بـ "بل والهمزة" والتقدير: بل أيقولون. (٥) (٢) (٢) وإليه ذهب ابن عطية ، وأبوحيان ، وأبو السعود ، والآلوسي ، فكأنه أضرب عن الكلام الأول واستفهم في الثاني على معنى التقرير.

(١) أما الطبري فقدره بالهمزة وحدها أي: أيقولون. وقد رددناه في أكثرمن (٧) موضع والقرطبي ب"بل" وحدها، وهذا يجوز لثبوت قولهم بالافتراء، ولكن الأرجع إنكار قولهم لتبكيتهم.

والثاني: أن تكون متصلة، نقله أبو حيان عن بعضهم فقال: ("أم" استفهام توسيط الكلام على معنى أيكتفون بما أوحيت إليك من القرآن أم يقولون إنه ليس من عند الله) (١٠) (١٠) ليس من عند الله) ، وبه قال ابن القيم أيضًا، (والظاهر الانقطاع) .

<sup>(</sup>۱) سبورة هود/۱۳،۱۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢٥٠/٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر الميط ٢٠٨/٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير أبي السعود ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روح المعانى ٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: جامع البيان ١٢/١٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٢/٩.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٥/٢٠٨.

<sup>(</sup>٩) ينظر: بدائع القرائد ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>١٠) البصر المحيط ٥/٢٠٨.

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى هُلِّ نَغْسٍ بِمَا هَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَهَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّتُونَهُ بِمَا لَإِيَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ....} (١)

"أم" في قوله {أَمْ تُنْبِقُونَهُ} منقطعة، وفيها أقوال:

الأول: أن تقدر بـ بل والهمزة ، أي: بل أتنبئونه، والهمزة تدل على التوبيخ والتقرير، أي: بل أتنبئون الله وتخبرونه بشركاء لايعلمهم في الأرض وهو العالم بما في السموات والأرض ولايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والمراد: نفي أن يكون له شريك في الأرض أو في السماء. وبه قال الزمخشري ، والبيضاوي ، وابن عطية

(°) أما الطبري ، فقدرها بالهمزة فقط، أي: أتخبرون الله بأن في الأرض إلهًا، (٦) ولاإله غيره. ويرد عليه الجرجاني : بأنه لاتقدر بالهمزة وحدها لأنها لاتوجد علقة بين ما قبلها وما بعدها.

وذهب القرطبي إلى أنها متصلة معادلة لقوله: {أَفَمَنْ ثُعُوَ قَالَّيْمُ}.

و"أم" في قوله {أُم بِظَّاهُ رِمِّنَ الْقَوْلِ} فيها قولان أيضًا:

أحدهما: أنها منقطعة بمعنى "بل والهمزة" أي: بل أتسمونهم بشركاء بظاهر (٩) (٩) من القول دون أن تكون لهم حقيقة. وإليه أشار الزمخشري ، وأبو حيان ، (١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الرعد/٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢/٣٦١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير البيضاوي/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز ١٧٥/٨ تحقيق: الشيخ عبد الله الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، وينظر: البحر المحيط ١٦١/١٣، وتفسير أبي السعود ١٢٤/٥، وروح المعاني ١٦١/١٣.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان ١٦٠/١٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ١٩٥٤/، وشرح المفصل ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٧) الجامع الحكام القرآن ١٣٢٣/٩.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكشاف ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٥/٢٩٥.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تقسير أبي السعود ٢٤/٥.

الثاني: أنها متصلة، قاله القرطبي، وللمعادل عنده له عدة أقوال منها:
الأول: (قل لهم أتنبئون الله بباطن لايعلمه، أم بظاهر من القول يعلمه؟ (١)
الثاني: (أتخبرونه بذلك مشاهدين أم تقولون محتجين) .

والأولى أن تكون منقطعة مقدرة بـ "بل والهمزة" ومعنى بل يفيد الانتقال من جملة إلى أخرى، والهمزة تفيد الإنكار والتوبيخ إذ تنكر عليهم وجود الآلهة في الأرض وفي السماء كما تنكر عليهم تسميتهم لتلك الآلهة بأسماء ذائفة باطلة، وتقررهم على أن ما يقولونه هو كذب وافتراء، وهو الظاهر عند أبي حيان .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٢٢٢/٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/٢٢/٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر المحيط ٥/٥٩٥.

﴿ أَفَأَ مِنتُمْ أَى يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً . أَمْ أَمِنتُمْ أَى يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيح فَيُغْرِقَكُمْ بِهَا كَغَرْتُمْ ...} (١)

"أم" في قوله {أُمُّ أُكِنتُم} فيها قولان:

الأول: أنها منقطعة، بمعنى "بل والهمزة"، أي: بل أأمنتم . و"بل" للإضراب والانتقال، وألهمزة للإنكار. فالله قادر على إهلاكهم في البر وإن نجاهم من البحر وأهواله، بل ويستطيع أن يعيدهم فيه مرة أخرى، ويغرقهم وعندها لايجدون من ينصرهم من عقاب الله.

الثاني: أنها متصلة، إذ ذهب الزجاجي إلى أنها بمعنى "أو" فتكون عنده متصلة عاطفة بمعنى: أي الأمرين تأمنون: خسف الله بكم الأرض، أم إنزاله الحاصب عليكم، وجوزه السمين مع قوله بالانقطاع: وهذا القول بالاتصال (٥) (٢) موافق لما ذهب إليه السهيلي وابن القيم والظاهر الانقطاع لأمرين:

ا - مجيء "أم" بين جملتين مشتركتين في الفاعل، وتكرار الفعل بعد "أم"، فلو أراد الاتصال لاكتفى بالفاعل بعد "أم" ولم يعد الفعل .

٢ - أن المعنى يقوم علي إنكار الأمرين معًا، وليس فيه تعيين لأمر، فالأولى
 إنكار الأول، ثم الانتقال لإنكار الثاني.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/١٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ٢/٠٦، وتفسير أبي السعود ٥/٥٨، والفتوحات الإلهية نقلاً عن السمين ٦٣٦/٢، وروح المعاني ١١٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) حروف المعاني والصفات/٥، وذكرت رأي الزجاجي هناقياسًا مني على ماذكره في سورة الملك/١٧. ﴿ أَمْ أُمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ جَاصِباً ...}

<sup>(</sup>٤) ينظر: الفتوحات الإلهية ٢٦٦٧٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: نتائج الفكر/٢٦١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الفوائد ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الرضى على الكافية ٤٠٧/٤.

## ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيحًا جُرُزًا. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ هَانُواْ مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾(١)

"أم" في قوله: {أَمْ جَسِبْتَ} منقطعة، وفيها ثلاثة معان:

الأول: أنها بمعنى "بل والهمزة" أي بل أحسبت، و"بل" للإضراب والانتقال من الكلام الأول إلى كلام آخر لابمعنى الإبطال، والهمزة للإنكار، والمراد إنكار الحسبان، فأصحاب الكهف ليسوا أعجب أيات الله، فآيات الله كلها عجب. وإليه (٢) (٢) (١) وأبو حيان (٤)

(٥) الثاني: أنها بمعنى الهمزة للإنكار، قاله بعضهم .

(١) الثالث: أنها بمعنى الهمزة للإنكار، قاله الملبري (١

أما السهيلي فجعلها متصلة، حيث قال: (فإذا وجدت "أم" وليس قبلها استفهام في اللفظ فهو متضمن في المعنى معلوم بقوة الكلام كأنه يقول: "أتقولون كذا أم تقولون كذا؟ وأبلغك كذا أم حسبت أن الأمر كذا؟) ، وتبعه ابن (^) القيم .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف/١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن ٤٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ٨٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر الحيط ١٠٠/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠٦/١٥.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ١٩٨/١٥.

<sup>(</sup>٧) نتائج الفكر/٢٦١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع القوائد ٢٠٧/١.

# ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ لَإِيَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوۤ ٱللَّهَةَ مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُتَشِرُونَ ﴿ (١)

بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة الدلائل على وحدانيته، وأن كل ما في السموات والأرض ملك له وأن الملائكة لايفترون عن عبادته عاد مرة أخرى إلي توبيخ المشركين وذمهم، فهم لم يتخذوا ألهة تتصف بالقدرة على الإحياء والإماته، بل اتخذوا ألهة جمادًا لاتنفع ولاتضر.

وعليه ف"بل" المتضمنة في "أم" للإضراب والانتقال من الكلام السابق إلى كلام أخر دون إبطال لما سبق والهمزة للإنكار .

(ولاتكون "أم" هنا يمعنى "بل" لأن ذلك يوجب لهم إنشار الموتى، إلا أن تُقدر "أم" مع الاستفهام فتكون "أم" المنقطعة، فيصح المعنى. وقيل: أم بمعنى "هل" أي: هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يحيون الموتى...؟) ، ولاأرى أن "هل" تأتي في موضع "أم" المنقطعة لأنها مثل الهمزة حيث أنها تأتي للاستفهام المستأنف، فلاتوجد علاقة بين مابعدها وما قبلها كما أشرنا سابقًا.

وقدرها الطبري بالهمزة: أي (أتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض هم (٤) ينشرون) .

(وقيل "أم" عطف على للعنى، أي: أفخلقنا السماء والأرض لعبًا، أم هذا الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم موضع شبهة؟ أو هل ما اتخذوه من الآلهة في الأرض يحي الموتى فيكون موضع شبهة؟ وقيل: {لَقَحْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ هِكِتَابًا فِيكِ لِلْرَضُ يحي الموتى فيكون موضع شبهة؟ وقيل: {لَقَحْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ هِكِتَابًا فِيكِ لِلْاصْ يحي الموتى فيكون موضع شبهة؟ وقيل: {لَقَحْ أُنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ هَكِتَابًا فِيكِ لِلْاصْ عليه بالمعاتبة، وعلى هذين التأويلين تكون "أم" متصلة)

والظاهر أن "أم" منقطعة وتقدر بـ "بل والهمزة" لأن من شروط المتصلة أن تسبق بما يعادلها ولاوجود لمعادل قبلها، ولاداعي لتقدير المعادل حتى تحمل على الاتصال.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء/٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢/٢٥، والبحر المحيط ٢٠٤/١، وتفسير أبي السعود ١/١٦، وروح المعاني ٢٠/١٧.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١١/٢٧٨ وبتصرف".

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ١٣/١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء/١٠

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن ٧٧٨/١١.

# ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَإَأْزَى الْهُدُهُ ۚ أَمْ هَا فَي مِنَ الْغَاتَبِينَ ﴾ ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَإَأْزَى الْهُدُهُ ۚ أَمْ هَا فَي مِنَ الْغَاتَبِينَ ﴾

"أم" في قوله: {أَمْ هَكَاحٌ مِنَ الْغَالَيْدِيَّ}، فيها وجهان:

(٢) الأول: أنها منقطعة بمعنى "بل والهمزة"، وبه قال النحاس ، (٣) (٤) (٥) والزمخشري ، والرازي ، وأبوحيان .

> (V) أما ابن طاهر فقدرها بـ "بل" وحدها، وجعلها عاطفة .

(١٠) (١٠) الثاني: أنها متصلة، وبه قال القيسي ، وابن عطية ، والسهيلي ، (١١) (١١) وابن القيم .

<sup>(</sup>١) سورة النمل/٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إعراب القرآن ٢٠٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ١٤٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفسير الكبير ١٨٩/٢٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ١٩٠٧، وينظر: تفسير أبي السعود ٢٧٩/١. وروح المعاني ١٨٢/١٩.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ١٤٢/٣ بتصرف"

<sup>(</sup>٧) البرهان في علوم القرآن ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مشكل إعراب القرآن ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر المحيط ١٦٤/٧.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: نتائج الفكر/٢٦٢.

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائم القوائد ٢٠٧/١.

ويقول ابن عطية: ({ هَالِي ۖ لَإِ أَرَهِ الْهُ لَهُ اللهُ اللهُ الكلام الهدهد غاب ولكنه أخذ اللازم عن مغيبه وهو أنه لايراه، فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازم، وهذا ضرب من الإيجاز، والاستفهام الذي في قوله { هَالِيَ } ناب مناب الألف التي تحتاجها "أم")

ورد هذا القول أبو حيان بقوله: (والصحيح أن "أم" في هذا هي المنقطعة لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام، وهنا تقدم "ما" ففات شرط المتصلة) (٢) كما أن الهمزة لاتظهر مطلقًا مع "ما" و "من" ومبنى القواعد على مايظهر من اللفظ، وهذه الهمزة وضعت للتفريق بين المتصلة والمنقطعة، ويترجح الانقطاع أيضًا لأن فيه توعدًا بالعقاب على غيابه.

وتقدر المنقطعة في هذه الآية بـ "بل والهمزة" لاكما ذهب ابن طاهر بـ "بل" وحدها، لأن "بل" تثبت ما بعدها، وسيدنا سليمان ـ على ما يبدو من كلامه ـ لم يجزم بغيابه، وإنما أضرب عن كلامه السابق واستفهم على سبيل الحقيقة، فكان يريد جوابًا لسؤاله.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١٦٤/٨.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٩٥٨.

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَمْ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْلَفَىۤ ءَآللَهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِهُوهَ. أَمَّنُ خَلَقَ السَّمَاءِ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَّآئِقَ ذَاتَ خَلَقَ السَّمَاءِ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَّآئِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ قَا هَامً فَوْمٌ يَعْدِلُونَ.

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضُ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْدِ حَاجِزًا أَعِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَهْتَرُهُمْ لَإِيَعْلَمُونَ.

أَمَّد يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا كَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَعِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَهَّرُونَ.

أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَشْرًا بَيْنَ يَكَيْ رَحْمَتِهِ أَعِلَهُ ۖ مَّحَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمًّا يَشْرِهُونَ.

أَمَّن يَبْظُأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ هُنتُمْ صَاحِقِينَ)(١)

ذكرت "أم" في ستة مواضع، الموضع الأول: { عَ ٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِهُ كُونَ } (جاءت متصلة على معنى: أيهما خير؟) ، أما في المواضع الباقية ففيها اختلاف بسبب متصلة على معنى: أيهما خير؟) ، أما في المواضع الباقية ففيها اختلاف بسبب تعدد القراءات في قوله: { أَهَّ فَ} حيث قرأ الأعمش ، والمطوعي بالتخفيف { أُهِ فَي ميم "من".

<sup>(</sup>١) سبورة النمل/٥٩، ٦٠، ٦١، ٢٢، ٦٢، ٦٤.

<sup>(</sup>٢) البحرالميط ٧/٨٩.

<sup>(</sup>٣) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١١٠، ينظر: البحر المحيط ٨٩/٧، وإتحاف فضلاء البشر/٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن مهران الكوفي أخذ عن النخعي وعاصم وغيرهما، وروى عنه حمزة الزيات وغيره، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة.

ينظر: معرفة القراء الكبار ١٩٤/١، وغاية النهاية ١/٥٢١.

<sup>(°)</sup> هو: الحسن بن سعيد بن جعفر أبو العياس المطوعي، مؤلف كتاب معرفة اللامات وتفسيرها،

 إمام عارف ثقة في القراءة، قرأ على إدريس بن عبد الكريم وغيره، وقرأ عليه أبو الفضل

 محمد بن جعفر الفزاعي، توفي سنة إحدى وسبعين وثلثمائة.

ينظر: معرفة القراء الكبار ٢١٧/١، وغاية النهاية ٢١٣/١.

وعلى قراءة التشديد يوجد قولان في "أم":

الأول:أنها منقطعة، ولها معنيان:

١ - بمعنى "بل والهمزة"، أي: بل أمن خلق السموات والأرض، و"بل" المن خلق السموات والأرض، و"بل" للإضراب والانتقال من توبيخ إلى توبيخ أخر، و "من" اسم موصول ، والخبر محذوف قدره الزمخشري (خير أما يشركون، تقريرًا لهم بأن من قدر على خلق العالم خير من جماد لايقدر على شيء) .

(٣) وقدره ابن عطية:(يكفر بنعمته ويشرك به ونصو هذا من المعنى).

والأولى ما قدره الزمخشري؛ لأنه قدر ماأثبت في الاستفهام الأول، ولم يحتج إلى تقديرات وتأويلات خارجة عنه.

٢ ـ بمعنى "بل" وحدها على أسلساس أن "مننُ" اسلم اسلتفهام، و"أم" المنقطعية تدخل على أدوات الاسللتفهام على الهمازة، وبه قال

<sup>(</sup>١) معاني القرآن/للأخفش ٢/٢٦).

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) البحر المينط ١٨٩/٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ١٥٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر الميط ٨٩/٧.

<sup>(</sup>١) ينظر: الغتوحات الإلهية ٣٢٢/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير أبو السعود ٢٩٣/١، وينظر: روح المعاني ٤/٢٠.

<sup>(</sup>٨) الكشاف ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>٩) تفسير أبي السعود ١/٢٩٤.

(۱) (۲) (۲) (۲) سيبويه ، والمبرد ، والرضي ، والزركشي ، والتقدير: بِلُ مَنْ خلق....

ولاتقدر بـ "بل والهمزة" حتى لايدخل استفهام على استفهام. و{هَنْ}: اسم استفهام مبتدأ، و{خَلَقَ السَّمَهُ السِّهَ خبر.

هذا وقد فات الشيخ عضيمة أن الزمخشري يجعل "من" موصولة، فاعترض عليه تقديره "أم" بـ "بل والهمزة" لأن "من" عند عضيمة استفهامية كما هي عند سيبويه ومن تبعه، وإذن فلا محل للاعتراض.

فكلا الرأيين قيل به إلا أن الأولى أن تحمل على الثاني حتى لاتحتاج إلى تقدير خبر.

الثاني: أنها متصلة، بتقدير معادل محذوف قبلها، وبه قال الطبري حيث قدر في الآية الأولى: (أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لاتضر ولاتنفع خير أم عبادة من خلق السموات والأرض) ، وهكذا في الآيات التالية. وقد رُدٌ من قبل لأنه لم يسمع عن العرب حذف المعطوف عليه.

أما النحاس، فقدر المعادل المحذوف بعدها حيث قال: (أعبادة الذي خلق (٧) السلموات والأرض خير أم عبادة مالاينفع ولايضر) ، فحذف المعادل مع 'أم' بعدها، وذلك جائز إذا كان ما بعدها نقيض ما قبلها إلا أنها هنا لم يتقدمها همزة استفهام أو تسوية حتى تحمل على الاتصال.

وعلى قراءة التخفيف: {أَهَلَى} لاتوجد "أم" بل همزة الاستفهام دخلت علي "مَنْ" الموصولة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ١٩٨٠، ١٩٠.

<sup>(</sup>Y) ينظر: المقتضب ٢٩١/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية ٤٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج١ ق١ ص٢١٤.

<sup>(</sup>١) جامع البيان ٤،٣/٢٠. وينظر: الجامع الأحكام القرآن ٢٢١/١٣.

<sup>(</sup>٧) القطع والائتناف/٥٣٨.

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَىْ يُتْرَهُ وَأَ أَى يَقُولُوٓاْ آمَنَّا وَهُمْ لَإِيُفْتَنُونَى. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَحَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ أَىْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (١)

## لـ "أم" في قوله: {أَمْ جَسِبًا وجهان:

الأول: أن تكون منقطعة، وتقدر بـ "بل والهمزة" و"بل" للإضراب والانتقال عن توبيخ المؤمنين بإنكار حسبانهم متروكين غير مفتونين إلى إنكار ما هو أبطل من الحسبان الأول وهو ظن من يعملون السيئات أنهم سيفرون من عذاب (٢)

الثاني: أن تكون متصلة، يقول ابن عطية: (أم معادلة للألف في قوله {أَجَسِبَ } وكأنه عزّ وجلٌ قرر الفريقين: قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لايفتنون، وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات في تعذيب المؤمنين وغير ذلك على ظنهم أنهم يسبقون نقمات الله ويعجزونه)

(3) (1) (1) (1) وإلى القول بالاتصال ذهب السهيلي ، وابن القيم ، وابن جزي ، كما في قولك: أقام زيد أم عمرو. والقول بالانقطاع هو الأولى والأرجح؛ (لأنك كنت قادرًا على الاكتفاء بمفرد منها لو قصدت الاتصال) كما رجحه أبو حيان فقال: (إن المتصلة يشترط فيها شرطان:

<sup>(</sup>١) سبورة العنكبوت/٢، ٣، ٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ١٩٦/٣، والبحر المحيط ١٤٠/٧ وتفسير أبي السعود ٢٠/٧، والفتوحات الإلهية ٣٦٧/٣، وروح المعاني ١٣٦/٢٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المعيط ١٤٠/٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نتائج الفكر/٢٦١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الفوائد ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التسهيل ١١٣/٣.

<sup>(</sup>٧) شرح الكانية ٤٠٧/٤.

أحدهما: أن يكون قبلها لفظ همزة الاستفهام. وهذا الشرط موجود هنا.

والثاني: أن يكون بعدها مفرد أو ما هو في تقدير المفرد، وجوابها بالتعيين، وهنا بعد "أم" جملة ولايمكن الجواب هنا بأحد الشيئين، وعليه ف"بل" هنا منقطعة تتقدر بـ "بل والهمزة" للتقريع والإنكار فلاتقتضي جوابًا لأنه في معنى كيف وقع حسبان ذلك) .

#### \* \* \*

لِيَكْفُرُواْ بِمَآ آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّمُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَى. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا هَانُواْ بِهِ يُشْرِهُونَ}\(^\)

### {أَمْ أَنْزَلْنَا} فيها قولان:

أحدهما: أن "أم" منقطعة بمعنى "بل والهمزة" و"بل" تفيد الانتقال من كلام إلى كلام دون إبطال لما سبق، و"الهمزة" للإنكار والتوبيخ، والتقدير: بل أأنزلنا. (٢) (٤) قاله أبوحيان ، ووافقه الآلوسي ، أما النحاس فقدرها بالهمزة وحدها .

الثاني: أن "أم" متصلة، قاله الرازي ، وإليه أشار السهيلي ، وابن (^) (^) القيم ، والتقدير: (أهم يتبعون الأهواء من غير علم؟ أم لهم دليل على ما يقولون؟ وليس الثاني حاصلاً (^)

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١٤٠/٧ «بتصرف"، وينظر: روح المعاني ١٣٦/٢٠.

<sup>(</sup>٢) سبورة الروم/٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر للحيط ١٧٣/٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن ٢٧٣/٣. وينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٣/١٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التفسير الكبير ١٢٣/٢٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: نتائج الفكر/٢٦١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع القوائد ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٩) خبر ليس مقدر.

<sup>(</sup>١٠) التفسير الكبير ٢٥/١٢٣.

إلا أن الأولى عندي هو القول الأول، إذ فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة، وهذا يحسن في المنقطعة، كما أنها لم تسبق بهمزة استفهام حتى تحمل على الاتصال.

#### \* \* \*

# ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَإِرَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالِمِنِ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ...﴾

"أم" في قوله {أَمْ يَقُولُونَ} منقطعة بمعنى "بل والهمزة" أي: بل أيقولون، و"بل" تفيد الانتقال من حديث إلى حديث، والهمزة تفيد التوبيخ، وبه قال (٢) (٢) (٤) الزمخشري ، فبعد ما أضرب الله عز وجل عن الكلام الأول بـ "بل" أنكر قولهم إنه مفترى لظهور عجزهم عن الإتيان بمثله.

(١) (٥) أما الفراء - فيما يظهر من كلامه - والأخفش ، وابن قتيبة ، (٨) (٨) والطبري - فيما صرحوا به - فقدروها بالهمزة، أي: أتقولون، وقد رددناه من قبل.

وأبو عبيدة قدرها بـ "بل" و "الواو" حيث قال: (مجازه مجاز "أم" التي توضع في موضع معنى الواو، ومعنى "بل" سبيلها. ويقولون و"بل" يقولون) . وقد وافقه الصبان في معنى "بل" حيث قال: (إنها لم تقتض الاستفهام هنا لعدم

<sup>(</sup>١) سورة السجدة/٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب ١٧٢/٣، ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضب ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢٤٠/٣، وينظر: التبيان ١٠٤٧/٢، والجامع الأحكام القرآن ١٠٥/١٤، والبحر المحيط ١٩٥/٧، وشرح الكافية الشافية ١٢١٩/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معانى القرآن ٧١/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معانى القرآن ٣١/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تأويل مشكل القرأن/٤٥، ٧٤٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: جامع البيان ٢١/٨٠.

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ١٣٠/٢.

(۱) احتياج المقام إليه) ، ورده الألوسي لأن تقدير الهمزة مع "بل" يفيد إنكار افترائهم، أما "بل" فتفيد ثبوت قولهم وهذا مما لايشك فيه أحد.

وقدر الرازي "أم" هذه متصلة أي:(أتعترفون به أم تقولون) ، ووافقه (1) (2) (4) السهيلي ، وابن القيم ، إلا أن "أم" هنا سبقت بخبر، ولم تسبق بهمزة استفهام أو تسوية حتى تحمل على الاتصال، ولاداعى لتقدير محذوف...

#### \* \* \*

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. أَمْ خَلَقْنَا الْمُلَاِّثِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ} ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ الْبَنُونَ} ﴿فَا الْمُلَاِّثِكَ الْمُلَاِّثِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ} ﴿فَا الْمُلَاِّ لَيْكُ الْمُلَاّ لِيَا الْمُلَاّ لِيَا الْمُلَاّ لِيَا الْمُلَاّ لِيَا الْمُلَاّ لِيَا الْمُلَا لِيَا الْمُلَا لِيَا الْمُلَا الْمُلَا لِيَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا لِيَا الْمُلَالِةِ الْمُلَا الْمُلَا لَيْكُونُ إِلَا أَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا لِيَا أَلَا الْمُلَالُونَ الْمُلَالِقِيلُ الْمُلَالِيَا الْمُلَالِيَا الْمُلَالُونِ الْمُلْمِلُونَ الْمُلْلُولُونَ الْمُلْلِقُولُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللّ

الأول: أن تكون منقطعة، بمعنى "بل والهمزة"، فبعد ما أنكر الله عليهم تلك القسمة، وأنها قسمة ضيزى انتقل إلى توبيخ وإنكار آخرين، وهو أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة حتى يقولوا عنهم إنهم إناث، والتقدير: بل أخلقنا. وبه قال (٧) (٨) (٨) (١٠)

الثانى: أن تكون متصلة (معادلة للهمزة، كأن المستفهم يدعى ثبوت أحد

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان ١٠٥/٣.

<sup>(</sup>٢) روح المعانى ١١٧/٢١.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير٢٥/١٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نتائج الفكر/٢٦١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع الغوائد ٧٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) سبورة الصافات/١٤٩/ ١٥٠٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: معانى القرآن وإعرابه ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: إعراب القرآن ٢/٤٤٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٠٧/٧.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الفتوحات الإلهية ٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: روح للعاني ٢٣/١٥٠.

الأمرين عندهم ويطلب تعيينه منهم قائلاً: أي هذين الأمرين تدعونه) . جوزه الجمل مع قوله بالانقطاع.

والراجح عندي هو القول الأول؛ لأن الاستفهام لايحتمل التعيين إذ يقوم الأمر على إنكار الأمرين معًا.

#### \* \* \*

﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ. أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي الْإَسْبَابِ (٢)

(٢) ذكرت "أم" في موضعين: في قوله: {أَمْ كِنْكَهُمْ} وسبق أن تحدثنا عنه ، وفي قوله {أَمْ لَهُم علك} وتحتمل "أم" فيه معنيين:

الأول: أن تكون منقطعة بمعنى بل والهمزة، إذ بعد ما أنكر الله عليهم تصرفهم في خزائن الله انتقل إلى إنكار ما هو أعم وهو أن يكون لهم شأن في الأمور العلوية والسفلية حتى يتكلموا في الأمور الربانية، ويتحكموا في التدابير الإلهية، والتقدير: بل ألهم .

(°) الثاني: أن تكون متصلة عاطفة معادلة لما قبلها

والأرجح الانقطاع؛ لأن الله ينكر عليهم كلا الأمرين فلا يحتمل الكلام تعيينًا لأحدهما إلا أن يكون على سبيل التبكيت.

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإلهية ٦٠/٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) سـورة ص/١٠،١٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر ص١٥١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير البيضاوي/٩٩٥، والتسهيل ١٨٠/٢، وتفسير أبي السعود ٢١٦/٧، وروح المعانى ١٦٨/٢٣، ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التسهيل ١٨٠/٣.

## ﴿ وَقَالُواْ مَالَنَا لَإِنْرَى ۚ رِجَالًا هُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ۚ ٱَتَّخَذُنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْرَارُ ۖ (١)

قرأ البصريان، وحمزة، والكسائي، وخلف بوصل همزة "اتَّخَذْنَاهُمْ" على الخبر، وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام ، وهذا من الاستفهام المراد به التعجب والتوبيخ، لذا يجوز بالاستفهام وبطرحه . وعلى حسب هاتين القراءتين تعددت الأقوال حول "أم".

فعلى قراءة القطع وجهان:

الوجه الأول: أن تكون متصلة، وبه قال المبرد ، والمعنى: (أي الفعلين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم ازدراؤهم وتحقيرهم على معنى إنكار الأمرين معًا مع أنهم قد فعلوا كل ذلك) ، وإليه أشار الفراء - فيما يظهر من كلامه ، وأبوعبيدة ، والنحاس ، والزمخشري ، وغيرهم.

الوجه الثاني: أن تكون منقطعة بمعنى "بل والهمزة" والتقدير: أتخذناهم سيضريًا بل أزاغت عنهم.... وهذا كقولك: أزيد عندك أم عندك عمرو؟ "بل"

<sup>(</sup>۱) سبورة ص/۱۲، ۱۳.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط في القراءات العشر/للأصبهائي/٣٨١ تحقيق: سبيع حمزة حاكمي، والكشف عن وجوه القراءات السبع ٢٣٣/٢، والتيسير في القراءات السبع/١٨٨، والنشر في القراءات العشر ٣٦٢/٢، وإتحاف فضلاء البشر/٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن/للفراء ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب ٢٨٦/٣.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٣٨٠/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معانى القرآن ٧١/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مجاز القرآن ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: إعراب القرآن ٧٩/٧٤.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكشاف ٣٨٠/٣، وينظر: التفسير الكبير ٢٢/٣٢١، والبحر المحيط ٤٠٧/، والتسهيل ٢١٨/٣، وتفسير أبي السعود ٢٣٣/، وروح المعاني ٢١٨/٣.

للإضراب والانتقال من توبيخ أنفسهم على الاستسخار إلى التوبيخ على (١) (٣) (٣) الازدراء والتحقير. وإليه أشار الزمخشري ، وأبو حيان ، وأبو السعود ، وألا ويان . وأبو السعود ، وألا وسي .

وقد رها أبو عبيدة بـ "بل" وحدها حيث قال: (ومن لم يستفهم ففتحها على القطع فإنها خبر ومجازها مجاز بل) . وهذا من أغرب ما ورد عن أبي عبيدة حيث لايوجد فعل من هذه المادة بهذا الوزن بهمزة القطع، وإنما الهمزة المفتوحة هي همزة الاستفهام.

وعلى قراءة الوصل ثلاثة أقوال:

١- أن تكون منقطعة بمعنى "بل والهمزة"، أي: بل أزاغت، حيث جاءت بعد الخبر، وهي كقولهم: إنها لإبل أم شاء. فكأنهم أضربوا عن إنكار الاستسخار بهم إلى إنكار أنهم جعلوهم محقرين لاينظر إليهم. وإليه أشار النحاس ، (١)
 والزمخشري ، وابن جزي ، وأبو حيان ، وغيرهم.

(۱۰) وقدرها الفراء بالألف كما يظهر من كلامه عوالقرطبي ب"بل" وحدها.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكشاف ۲۸۰/۳۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اليص المبط ٤٠٧/٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٣٣/٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني ٢١٨/٢٣.

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>١) ينظر:إعراب القرآن ١/٤٧١.

<sup>(</sup>۷) ينظر: الكشاف ۲۸۰/۳.

<sup>(</sup>۸) ينظر:التسهيل ۱۸۸/۳.

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر للحيط ٤٠٧/٧. وينظر: روح المعاني ٢١٨/٢٣.

<sup>(</sup>١٠) معانى القرآن ٧١/١.

<sup>(</sup>١١) الجامع لأحكام القرآن ١٥/٥٢٠.

(۱) ٢ ـ أن تكون متصلة، حيث جوز الزمخشري ذلك بتقدير همزة محذوفة لدلالة الاستفهام عليها، وهذا كقول الشاعر:

(۲) بسبع رمين الجمر أم بثمان ......

> (٤) (٣) أي: أبسبع، ووافقه العكبري ، وأبو حيان .

وإذن فاحتمالها للاتصال قائم على كلتا القراءتين. والأرجح أن تكون منقطعة. لأن الهمزة كما ذكرنا ليست للاستفهام، كما أن الفعلين قد تحققا فلا يحتاج إلى تعيين فيهما. وأما قولهم إن "ما" متضنة للهمزة فلايدهب إليه لأن شرط المتصلة تقدم الهمزة وليس ما تضمن معناها. ثم إن ما بعدها جملة. وقد سبق من أمثال ذلك الكثير.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣٨٠/٣.

<sup>(</sup>٢) قد تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٤٠٧/٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر:جامع البيان ١٨١/٢٣.

<sup>(</sup>١) ينظر: مشكل إعراب القرآن ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: التفسير الكبير ٢٦/٢٢٦.

<sup>(</sup>A) ينظر: التبيان ٢/٦٠١٦، والتسهيل ١٨٨/٣، وتفسير أبي السعود٧/٣٣٣، وروح المعاني ٢١٨/٢٣.

﴿قَالَ يَاۤ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ٓ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ هُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (١) ني قوله {أَسْتَكْبَرْتَ} قراءتان:

الأولى: قرأ الجمهور بهمزة الاستفهام ﴿أَلَّسُتَكُبَرُتَ}.

(٢)

الثانى: قرأ ابن محيصن بوصل الألف {السُتَكُبَرُتَ}.

فعلى القراءة الأولى تكون ("أم" متصلة معادلة لهمزة الاستفهام، ومعنى الهمزة التقرير والتوبيخ، والتقدير: أستكبرت بنفسك حين أبيت عن السجود لآدم، أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبّرت لهذا)

من القوم الذين يتكبرون فتكبّرت لهذا)

(إلا أن ابن عطية نقل عن كثير من النحويين أن "أم" لاتكون معادلة للألف مع اختلاف الفعلين، وإنما تكون معادلة إذا دخلت على فعل واحد كقولك: أزيد قام أم عمرو؟ وقولك: أقام أزيد أم عمرو؟ فإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست معادلة)

أبا حيان ردّه (بأنه مذهب غير صحيح لقول سيبويه ": أضربت زيداً أم قتلته.. كأنك قلت أي ذلك كان، فعادل بـ "أم" الألف مع اختلاف الفعلين) "، ويحتمل أن تكون منقطعة كقولك: أقمت أم قعدت.

#### وعلى القراءة الثانية ف"أم" فيها قولان:

<sup>(</sup>۱) سبورة ص/۷۰.

<sup>(</sup>٢) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١٣٠، وينظر: التحاف فضلاء البشر/٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير. قال ابن مجاهد: وكان ممن تجرد للقراءة وقام بها في عصر ابن كثير محمد بن عبد الرحمن أبن محيصن، وكان نحويًا يقرأ القرآن على ابن مجاهد. توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة وقيل غيره.

ينظر: غاية النهاية ٢/١٦٧.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام للقرآن ١٢٩/١٥، «بتصرف».

<sup>(°)</sup> ينظر: البحر المحيط ١٠٠/٧، والتسهيل ١٨٩/٣، وتفسير أبي السعود ٢٣٦/٧، وروح المعاني ٢٢٦/٢٣.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ١٩٠٨).

<sup>(</sup>۷) الكتاب ۱۷۱/۳.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٢١٠/٧.

الأول: أن تكون منقطعة، وماقبلها {السُتَهَكَبَرْتَ} مخبراً به كقولهم: إنها لإبل أم شاء. ومعنى "أم" بل والهمزة على سبيل التقريع للاستخفاف به، أي: بل أنت من العالين. وإليه أشار الزمخشري ، وأبو حيان

الثاني: أن تكون متصلة، وحذف حرف الاستفهام لدلالة "أم" عليه، كقوله:

(٢)

بسبع رمين الجمر أم بثمان

(٤)

وإليه أشار الزمخشري ، وأبوحيان .

وعلى هذا ف"أم" منقطعة لعدم توافر شرطي الاتصال وهما: أن تسبق بهمزة الاستفهام، وأن تقع بين مفردين أو جملتين في تأويل مفردين.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البصر المحيط ١٠/٠٤. وينظر: روح المعاني ٢٢/٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ١٠/٧٤، وينظر: روح المعاني ٢٢٧/٢٣.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِي مَا هَانَ يَخْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاكًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ مَمَتَّعْ بِكُفْرِهَ قَلِيلًا إِنَّكَ وَلَيْلًا سَاجِحًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْإَخِرَةَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ الليلِ سَاجِحًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْإَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَخَهَّرُ أَوْلُواْ الْهَلْبَابِ)

(١)

﴿ أَهَّنْ هُوَ قَانِتُ } قرأ الحرميان، وحمزة بتخفيف ﴿ أَهَانَ أَ وَقَرأُ الباقونُ ( أَهَانَ أَهَانَ أَهُانَ أَ (٢) بتشديدها

فعلى القراءة الأولى {أُهَدُ الجهان:

الأول: أن تكون الهمزة للاستفهام، داخلة على "منن" الموصولة، والجواب محذوف تقديره: أمنن هو قانت يفعل كذا كمن هو على خلاف ذلك، وعلى هذا فالآية خارجة عن موضوعنا.

أَوْ أَمَنَ هُو قَانَتَ آنَاءَ اللَّيلِ أَفْضَلُ أَمْ مِنْ جَعَلَ لِلَّهُ أَنْدَادًا، وَدَلَ عَلَى الْمَدُوفَ، قولَهُ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ يَسْتَهِي النَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالنَّذِينَ لَإِيَعْلَمُونَ} فتكون أم ومعادلها (٢) (٤) (٥) محذوفين. وإليه أشار الفراء ، والنحاس ، وابن الأنباري .

الثاني: (أن تكون الهمزة للنداء، وتقديره: يامَنْ هو قانت أناء الليل أبشر فإنك من أصحاب الجنة، لأن ما قبله دل عليه، وهو قوله تعالى: {إِنَّكَ هِنْ أَصَّحَابِ النَّارِ) (٢) وهذا أقوى ؛ لأن في الأول لابد من تقدير الحذف للخبر أوللمعادل مع أم ".

<sup>(</sup>١)سورة الزمر/١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المبسوط في القراءات العشر/٢٨٤، والتيسير في القراءات السبع/١٨٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر:معاني القرأن ٢/٤١٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن ٤/٥.

<sup>(°)</sup> ينظر: البيان ٢٢٢/٢، وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢٣٧/٢، والكشاف ٢٩٠/٣، والتفسير الكبير ٢٥٠/٢٦، والبحر الحيط ٤١٨/٧.

<sup>(</sup>٦) البيان ٣٢٢/٢، وينظر: معاني القرآن/للفراء ٤١٧/٢، ومشكل إعراب القرآن ٢٥٨/٢، وإعراب القرآن / للنحاس ٤/٥.

<sup>(</sup>٧) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢٣٧٢.

وعلى القراءة الثانية "أم" أيضاً فيها وجهان:

الأول: أن تكون متصلة، و "من" بمعنى الذي، إذ لا يدخل استفهام على استفهام، ومعادلها محذوف قبلها تقديره: العاصون ربهم خير أم من هو قانت، ودل على المحذوف أيضًا قول تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَهِي النَّذِينَ يَعْلَمُهُ ﴾ وَالنَّذِينَ لَيُعْلَمُهُ ﴾ وَالنَّذِينَ لَكُلْ هُلُ يَسْتَهِي النَّذِينَ لَكُلْ هُلُ وَالنَّذِينَ لَكُلْ اللَّذِينَ النَّذِينَ النِّذِينَ النَّذِينَ النِينَ النِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النِينَارِينَ النِينَالِينَ النِّذِينَ النِينَارِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَ النَّذِينَا النَّذِينَ النِينَا النَّذِينَ النَّذِينَ النِينَا النِينَا ال

إلا أن أبا حيان قال: (ويحتاج مثل هذا اللتقدير إلى سماع من العرب وهو (٥) أن يحذف المعادل الأول) . وقد أشرنا إليه سابقًا، لكن الألوسي يرى أنه لابأس من حذفه إذا ظهر المعنى، وهذا موافق لابن القيم ، والسهيلي من قبله.

الثاني: أن تكون منقطعة، وتقدر بـ "بل والهمزة" وتقديره: (بل أمن هو قانت (١) (٨) (١) أن ضل مما ذكر. و "من" بمعنى الذي) . قاله النحاس، ووافقه العكبري ، وأبوحيان؛ إلا أنه قدر الخبر(إنك من أصحاب الجنة لمدلالة ماقبله عليه وهو {إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ إِذْ لافضل لمن قيله حتى يجعل هذا أقضل) .

وفي كلا الوجهين تقدير سواء كانت منقطعة أم متصلة، وإذن فلا مرجح.

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن ٤١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٣٩٠/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان ٢٢/٢٣، وينظر: مشكل إعراب القرآن ٢/٨٥٢، والتقسير الكبير ٢٦/٠٥٣، والتبيان ٢١.٩/٢، والبحر المحيط ٤١٨/٧.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ١٩١٧ع.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روح المعاني ٢٤٦/٢٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بدائع الفوائد ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: نتائج الفكر\٣٦١.

<sup>(</sup>٨) إعراب القرآن ٤/٥.

<sup>(</sup>٩) ينظر: التبيان ٢/٩-٢١، وينظر: تفسير آبي المسعود ٧/٥٢٠.

<sup>(</sup>١٠) البحر المحيط ١٠٩٧٤.

﴿وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَاكِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ. أَمِ اتَّذَذَ مِمَّا يَدْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاهُم بِالْبَنِينَ ﴾ (١)

{أَمِ اتَّخَذَ} فيها قولان:

الأول: أن تكون منقطعة، وفيها معنيان:

ا ـ معنى 'بل والهمزة' و 'بل' للإضراب والانتقال من بطلان أن يكون لله ولد إلى بطلان أن يكون ذلك الولد من الإناث، لأنهم أنفر خلق الله من الإناث قال تعالى: {وَإِخَا بُشِوَ أَحَدُهُم بِهَا ضَرَبَ لِلرَّدْهَ فِي مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَحًا وَهُوَ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُوحًا وَهُو كَخُولِهِ إِنَا الله اتخذ لنفسه ما هم يكرهونه لانفسهم. والتقدير: بل اتخذ .

٢ - معنى الهمزة فقط أي: أتخذ، ومعنى الهمزة التوبيخ، وإليه أشار
 (٤)
 الطبري ، والقرطبي .

ولايجوز أن تكون بمعنى "بل" لأن بل تثبت ما بعدها أي: إن الله اتخذ الملائكة (١) بناتًا، وهذا كفر وتعالى الله عن ذلك .

الثاني: أن تكون متصلة: وبه قال ابن القيم، وذلك بتقدير معادل محذوف. (٧) وإليه أشار سيبويه ، لكن الصحيح هو الأول وهو ما أجمع عليه المفسرون كما تقدم.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف/١٦،١٥.

<sup>(</sup>٢)سورة الزخرف/١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٢/٨٨، والبيان ٢/٣٥٣، وشرح اللمحة البدرية ٢١٨/٢، وتفسير أبِي السعود ٤٢/٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٢٥/٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لأحكام القرأن ١٦/٧٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب ١٧٣/٢.

﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَـآءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدُنَاهُم مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. أَمْ اَتَيْنَاهُمْ هِكِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ} (١)

"أم" في قوله: ﴿أَمُّ أَتَّيْنَا هُمُّ} فيها وجهان:

(٢) الأول: أن تكون منقطعة، بمعنى "بل والهمزة"، والتقدير: بل أأتيناهم ، حيث أضرب الله عز وجل مبطلاً عن نفي أن يكون لهم سند من جهة العقل إلى إنكار أن يكون لهم سند من جهة النقل، فقال: {أَمْ آتَيْنًاهُمْ}.

الثاني: أن تكون متصلة، قال القرطبي: وهذا معادل لقوله: ﴿... أَلْسَهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) سبورة الزخرف/۲۰،۲۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير البيضاوي/١٤٩، وروح المعاني ٧٣/٢٥.

<sup>(</sup>٣)سبورة الزخرف/١٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٧٤/١٦.

﴿وَنَا كَىٰ فِرْعَوْقُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِيَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَايَكَاكُ يُبِينُ} (١)

وإزاء هذه السمات الخاصة لتلك الآية وردت آراء العلماء كأنها متضاربة، فمن نظر إلى سبق همزة الاستفهام الأولى جعلها متصلة على معنى "أي" فكأن فرعون يعادل بين عدم ملكه لمصر حيث بدا في الأفق من ينازعه إياه، وملكه لها حيث هو خير ممن ينازعه إياه في زعمه، فجملة { لَيْسَ لِم مُلْكُ مِحْزَ معادلة لجملة {أَنَا جَيْرً على هذا المعنى، وهذا الرأي أشار إليه الفراء في معاني القرآن (٢) بقوله: (وإن شئت رددته على قوله {أَلَيْسَ لِم مُلْكُ مِحْزَ، ونسبه القرطبي إليه أيضًا مفسرًا الرد بالنسق حيث قال: (وإن شئت جعلتها نسقًا على قوله: {أَلَيْسَ لِم مُلْكُ مِحْزَ)،

ومن نظر إلى سبق همزة الاستفهام الثانية في قوله: {أَفَلَا تُبُرِّولُهِ } جعلها متصلة أيضًا ولكن على معنى المعادلة بين عدم الإبصار والإبصار غير أن ما بعد أم ليس فيه لفظ الإبصار؛ ومن هنا اختلفوا هل وضعت جملة {أَنَا خُيْرًا موضع جملة (أَنَا خُيْرًا موضع جملة (أَنَا خُيرًا موضع جملة (تُبُرِّ وَهُنَ عَلَى أن ظن فرعون أنهم إن كانوا بصراء عرفوا أنه خير من منافسه أو أن المعادل هنا محذوف تقديره "أم تبصرون"، وجملة {أَعُراأَناً

<sup>(</sup>١)ستورة الزخرف/٥١،٥١.

<sup>.</sup>To / T (Y)

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٦/٩٦.

#### جَيْرٌ مستقلة.

وأقول: إما أنه قريب من رأي الخليل فمن حيث المعنى فقط لأن ما حُكي عن الأخفش أن جملة {أَنَا خَيْرٌ } مبتدأ كلام، وليس بمنزلة "أم تبصرون".

(١١) وكذلك نسب القرطبي ، هذا الرأي إلى الأخفش، وقد ناقبش أبو حيان هذا الرأي حيث رفضه (لأنه لم يعهد حذف المعطوف مع بقاء العاطف، وإنما يُحذف

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المسائل المنثورة/١٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٢/٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القرآن ٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مغنى اللبيب ٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: همع الهوامع ٥/٢٤١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحرالمعيط ٢٢/٨.

<sup>(</sup>٨) ينظر: روح المعانى ٢٥/٢٥.

<sup>(</sup>٩) ينظر: ص١٩١.

<sup>(</sup>١٠) المسائل المنثورة/١٩٢. «بتصرف»

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٦.

المعادل بعد أم لا، فأما حذفه دون "لا" فليس من كلامهم) (١) مما ناقس أبو حيان رأي سيبويه في قوله: إنها متصلة، وأن جملة ﴿أَنَا خَيْرٌ عَيْ معنى "تبصرون" فتكون معادلة حيث قال: (وهذا القول متكلف جدًا إذ المعادل إنما يكون مقابلاً للسابق فإن كان السابق جملة فعلية كان المعادل جملة فعلية أو اسمية يتقدر منها فعلية كقوله: ﴿أَلَا عَمُوْتُهُو هُمُ أَمُ أَنْتُمْ صَاهِتُهِ فَ} لان معناه أم صممتم. أما هنا فلايتقدر منها جملة فعلية لأن قوله ﴿أَمُ أَنا خَيرٌ ليس مقابلاً لقوله: ﴿أَهُ أَنا خَيرٌ لَيْ لَا فَا لَا اللّٰهُ لَا لَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

ومن العلماء من نظر إلى جملة ﴿أَمْ أَنَا جَيْرٌ كَالَى أنها مستقلة منفصلة عما قبلها ابتدأ بها فرعون كلامًا جديدًا على أساس أن "أم" متصلة أيضًا وأن همزة الاستفهام مقدرة هي والمعادل كأنه قال: "أهو خير أم أنا خير". وهذا الرأي هو المذي صدّر به الفراء كلامه عن الآية في معانية حيث قال: (من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله) أي أن كلامًا قبله محذوف هو المعادل، وقد حكاه النحاس في إعرابه ، والقرطبي في تفسيره كلام الفراء هذا، كما وافقهم ابن القيم ، وقد فسره الطبري بتقدير آخر، إذ قدر المعادل بعد لا قبل، حيث قال: (وقال بعض نحويي الكوفة هو من الاستفهام االذي جُعل بـ"أم" لاتصاله بكلام قبله، ويكون معنى الكلام: أنا خير أيها القوم من هذا الذي هو مهين أم هو؟ شم ترك ذكر أم هو؟ لما في الكلام من الدليل عليه، شم قال: وهذا أولى التأويلات) .

ومن العلماء من رأى أن "أم" في هذه الآية منقطعة، ومن أوائل من قطع بهذا

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٣/٨.

<sup>(</sup>٢) سبورة الأعراف/١٩٣.

<sup>(</sup>٢) البحر المعيط ٢٨/٨.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع القرائد ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٨) جامع البيان ٢٥/٨١، ٨٢.

ومنهم أيضًا ابن شُقير، غير أنه جعل لها شكلاً ومضمونًا فقال: (مخرجها منقطعة، ومعناها متصلة، أي: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء) ، وقد تبعه العكبري حيث قال: (منقطعة في اللفظ لوقوع الجملة بعدها، وهي في المعنى . متصلة معادلة، إذ المعنى أنا خير منه أم لا) .

كما قال المبرد (فإنما تأويلها - والله أعلم - : (أنه قال: أفلا تبصرون أم أنا خير؟ على أنهم لو قالوا له: أنت خير لكانوا عنده بصراء، فكأنه قال: أفلا تبصرون أم تبصرون. وهذه "أم" المنقطعة، لأنه أدركه الشك في بصرهم)

وجوز انقطاعها الزمخشري أيضًا حيث قال في الكشاف: (ويجوز أن تكون منقطعة على "بل أأنا خير" والهمزة للتقرير، كأنه قال: أثبت عندكم واستقر أني (١) (١) (١) أنا خير وهذه حالي) ، وهذا الرأي هو الظاهر عند أبي حيان ، والزركشي ، والألوسي (٨)

بعد هذه الجولة في آراء الأئمة تتوقف الباحثة عند فهم الزركشي في (١٠) (١٠) البرهان ، والبغدادي في "الخزانة" ، والصبان على شرح الأشموني لكلام

<sup>(</sup>١) البيان ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) الجمل/، ٣٢، ٣٢١ تحقيق: د/ فخر الدين قباوة.

<sup>(</sup>٣) التبيان ٢/١١٤٠.

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢/٤٩٤.

<sup>(</sup>٦)ينظر: البصر المحيط ٢٢/٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البرهان في عليم القرآن ١٨٢/٤، ١٨٣.

<sup>(</sup>A) ينظر: روح المعانى ٢٥/٢٥.

<sup>(</sup>٩) ينظر: البرهان في علوم القرآن ١٨٢/٤، ١٨٣.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: خزانة الأدب ١١/٦٣.

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: حاشية الصبان ١٠٥/٣.

سيبويه على أنه يرى أن "أم" منقطعة. ولم يخطىء من قال: إن سيبويه يقول: إن "أم" متصلة، ولامن قال: إن سيبويه يقول: إنها منقطعة. فبالاتصال قياساً على قوله تعالى إلى "أم" مَتَعَلَّقُونُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَالِعَتُونَ ﴿ (١) مَا لانقطاع قياساً على قولك: أزيد عندك أم لا؟.

يقول الزركشي: (والمشهور أنها منقطعة لأنه لايسالهم عن استواء علمه في الأول والثاني لأنه إنما أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كلامه على التقرير، وهو مثبت، وجواب السؤال "بلى" فلما أدركه الشك في تبصرهم، قال (أَمْ أَنَا خَيْرٌ).

وسأل ابن طاهر شيخه أبا القاسم بن الرّماك: لِمَ لم يجعل سيبويه أم متصلة! أي: "أفلا تبصرون، أم تبصرون؟" أي: أي هذين كان منكم؟ فلم يُحر جوابًا، وغضب وبقي جمعة لايقرر حتى استعطفه.

والجواب من وجهين: أحدهما أنه ظن أنهم لايبصرون، فاستفهم عن ذلك، ثم ظن أنهم يبصرون، لأنه معنى قوله: {أَمَّ أَنَا جَيْرٌ قِنْ}. فأضرب عن الأول واستفهم، وكذلك: أزيد عندك أم لا؟

والثاني: أنه لوكان الإبصار وعدمه عنده متعادلين لم يكن للبدء بالنفي (٢) معنى، فلايصح إلا أن تكون منقطعة) .

فلو كان الزركشي يدافع عن رأي الانقطاع لما كان هناك توقف، لكنه ينسب هذا الرأي إلى سيبويه، ويعلل له بجوابين بالرغم من كل ما سبق من فهم العلماء لكلام سيبويه واعتراضهم عليه في جعله لها متصلة.

ويقول البغدادي في الخزانة: (وقول سبيبويه في الآية إن "أم" منقطعة، قال: (٢) كأن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء) .

<sup>(</sup>١)سورة الأعراف/١٩٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ١٨٢/٤، ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) غزانة الأدب ٢١/٦٣.

والغرابة هنا أشد لأن التقدير الذي ذكره يجعلها متصلة لا منقطعة، وليس في كلام سيبويه ما يساعده على أنها منقطعة.

أما الصبان في شرحه على الأشموني فإنه يفهم رأي سيبويه من قاعدة أخرى لامن كلامه على هذه الآية، فيقول: (والذي نص عليه سيبويه أنها منقطعة فإنه قال ما حاصله: أنه إذا كان ما بعد "أم" نقيض ما قبلها فهي منقطعة، نحو: أزيد عندك أم لا؟ وذلك لأن السائل لو اقتصر على قوله أزيد عندك؟ لاقتضى استفهامه هذا أن يجاب بنعم أو لا، فقوله: أم لا مستغنى عنه في تتميم الاستفهام الأول، وإنما يذكره الذاكر ليبين أنه عرض له ظن نفي أنه عنده فاستفهم عنه، وكذا في فاستفهم عنه كما كان قد عرض له ظن ثبوت أنه عنده فاستفهم عنه، وكذا في الآية لو اقتصر على قوله: ﴿أَفَا لَا تُبْرِّهُ وَالله لا بنصر أو لانبصر. فكان في غنية عن ذكر ما بعده لكنه أفاد بقوله: ﴿أَمُ أَنَا خَيْرٌ أنه عرض له ظن إبصارهم بعد ما ظن أولاً عدمه)

وهنا أسال: أين كلام سيبويه الذي اعتمد عليه الصبان، أغلب الظن أنه القياس على قاعدة سبق لسيبويه أن تعرض لها بعيدًا عن الآية، يدل على ذلك قوله: (وكذا في الآية) وهذه عبارة الصبان لاعبارة سيبوية، ولعله أخذ ذلك من ذكر سيبويه لذلك المثال: أزيد عندك أم لا ؟ كما أن سيبويه ذكر هذه الآية في باب "أم" المنقطعة وأوردها مع مثال ﴿أَمْ يَقُولُونَ الْفُتَرَاكُ ﴿ الله عند قال: (ومثل ذلك: ﴿أَلَيْ سَنَ لِهِ قُلْكُ مِنْ كَانَ فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء. فقوله: ﴿أَلَّمْ أَنَا جَيْرٌ مِنْ فَلَهُ مِنْ الله منذلة تم المنزلة "أم أنتم بصراء"، لأنهم لو قالوا: أنت خير منه كان بمنزلة قولهم: نحن بصراء عنده وكذلك: ﴿أَلُمْ أَنَا جَيْرٌ المنزلة الوقال: أم أنتم بصراء) . فسيبويه وإن كان وضعها في باب المنقطعة إلا أنها مقحمة في هذا الموضع بدليل أنه عندما حل معناها حلّه على أن "أم" متصلة.

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان ١٠٥/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة/٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٧٣/٢.

وإذا كان لي من ترجيح لهذه الآية فإني أضعها في باب "أم" المنقطعة بمعنى بل فقط، فبعد ما أضرب عن قوله {أَفَلَا تُبْكِرُهُ ﴾ قال: {أَنَا خَيْرٌ اللهُ مَثْبِتًا خيريته (١) (٢) (١) . وفاقًا لما ذهب إليه السدي ، وأبو عبيدة .

أما أبو زيد (٣) الأنصاري فقال: إن "أم زائدة، والتقدير: أفلا تبصرون أنا خير"، والأولى أن لاتحمل على الزيادة لأن أبن عصفور خص زيادتها بالشعر، وأنها قُليلة، ولاينبغي أن تحمل عليها الآية، لأنه يمكن حملها على ما هو أحسن من ذلك، وهو الانقطاع كما ذكرنا ، ولاداعي لأن نجعل زيادة في القرآن.

و لـ "أم" في هذه الآية قراءة أخرى وهي "أما أنا خير". قال الفراء: (وقد أخبرني بعض المشيخة أظنه الكسائي أنه بلغه أن بعض القراء قرأ "أما أنا خير" (١) وقال لي هذا الشيخ: لو حفظت الأثر فيه لقرأت به، وهو جيد في المعنى) ، فقال الطبري تعليقًا على هذا: (ولو كانت هذه القراءة قراءة مستفيضة في قراءة الأمصار لكانت صحيحة، وكان معناها حسنًا، غير أنها خلاف ما عليه قراء الأمصار، فلا أستجيز القراءة بها، وعلى هذه القراءة لوصحت لاكلفة له في معناها ولامؤنة)

### وعلى هذه القراءة فلا شاهد في الآية.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٦.

والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن، تابعي مفسر سكن الكوفة. وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة. ينظر الأعلام ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجاز القرأن ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن أوس بن ثابت الإمام المشهور. كان إمامًا نحويًا صاحب تصانيف أدبية ولغوية، وغلبت عليه اللغة والنوادر، توفي سنة خمس عشرة ومائتين. وقيل غير ذلك.

ينظر: مراتب النحويين/ لأبي الطيب اللغوي/٧٣، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وغاية النهاية ١/٥٠١، وبغية الوعاة ٨٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ضرائر الشعر/٧٥. تحقيق: السيد إبراهيم محمد،

<sup>(</sup>٥) ينظرخزانة الأدب ١١/٦٢.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن ٣٥/٣. وذكر ابن خالويه هذه القراءة عن القراء في كتابه «مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع ١٣٧/٠.

<sup>(</sup>٧) جامع البيان ٢٥/٨١.

﴿هَٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّةً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِئَاتِ أَى نَجْعَلَهُمْ هَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ السَّيِئَاتِ أَى نَجْعَلَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحْهُمُونَ} (١)

### "أم" في قوله {أَمْ جَسِبَ } فيها وجهان:

(٢) الأول: الانقطاع، وتكون إما بمعنى "بل" والهمزة للإنكار، أي: بل أحسب فبعد ما بين الله حال الظالمين والمتقين انتقل إلى بيان حالي المسيئين والصالحين، ونفى أن يكون بينهما تسوية في المحيا أو في الممات وكذلك في المجزاء.

(٣) . وإما أن تكون بمعنى الهمزة للإنكار، أي: أحسب، قاله الجمل

الثاني: الاتصال، وذلك بتقدير معادل محذوف، أي: (والله ولي المتقين، (ه) (٤) (٥) أفيعلم المشركون ذلك أم حسبوا أن نسوي بينهم؟) ، وإليه ذهب الرازي ، (١) (٧)

والانقطاع أظهر، بمعنى بل والهمزة، ولاتحمل على الاتصال لعدم توافر شرطيه.

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية/٢٠، ٢١.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف ١١/٢ه، والبحر المحيط ١٤٦/٨، وتفسير أبي السعود ١٢٢/٨، وروح المعاني
 ١٤٩/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الفترحات الإلهية ١١٧٧.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ١٦٥/١٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير ٢٧/٢٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٦٥/١٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: بدائع الفوائد ١/٨٠٨.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَحْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْهُـ فِي السَّمَوَاتِ اثْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَاۤ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ هَٰنتُمْ صَاحِقِينَ} (١)

أي قل لهم يامحمد: ماالذي فعلته هذه الأصنام حتى أصبحت مستحقة لعبادتكم: هل خلقت شيئًا من الأرض أم لها شركة مع الله عز وجل في خلق السموات (التُتُونِي بِكِتَابِ قِن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ قِنْ كِلْمٍ تثبت أحقيتهم للعبادة، وما هذا إلا تبكيت لهم وتعجيز عن الإتيان بسند نقلي بعد تعجيزهم عن الإتيان بسند عقلي، وبهذا فلا حجة لهم على عبادتهم تلك الجمادات.

ف"أم" منقطعة بمعنى "بل والهمزة" أي: بل ألهم ، والمراد نفي استحقاق ألهتهم للعبودية على أتم وجه، فقد نفى أولاً مدخليتها في خلق شيء من أجزاء العالم السفلي، وثانياً: مدخليتها على سبيل الشركة في خلق شيء من أجزاء العالم العلوي، ونفي ذلك يستلزم نفي استحقاق العبودية. ولايمكن أن تقدر بـ"بل" وحدها حتى لايؤدي إلى ثبوت ما بعدها.

وقيل: الأظهر أن تجعل الآية من حذف معادل "أم" المتصلة لوجود دليله، (٢)
والتقدير: ألهم شرك في الأرض أم لهم شرك في السموات ، وهذا موافق لما قاله ابن القيم، إلا أنه لاداعي لتقدير معادل محذوف وهمزة استفهام حتى تحمل على الاتصال مادام المقام لايحتاج إليه.

<sup>(</sup>١)سورة الأحقاف/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/٥٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: روح المعاني ۲۲/٥.

# ﴿أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَى الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ ﴿ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَى الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾

"أم" فيها وجهان:

الأول: أن تكون منقطعة. أي ألا يتصفحون ما فيه من المواعظ والزواجر حتى لايقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات {أَمْ كَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ} فلايصل إليها شيء منه، ف "بل" للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التوبيخ بكونها مقفلة لاتقبل التدبر، والهمزة للتقرير، حتى تسبجل ما عليه قلوبهم من إدبار عن القرآن. والتقدير: بل أعلى قلوبهم أثفال . وقدرها القرطبي بـ "بل" فقط .

الثاني: أن تكون متصلة، وبه قال الرازي ، والآلوسي، حيث قال الألوسي: (وكأنه قيل: أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها فتكون "أم" متصلة على مذهب سيبويه) أي في مثل قوله تعالى: {أَمْ أَنَا بَيْنِهِا لَا اللهُ اللهُو

والانقطاع أرجع كذلك للبعد عن التقديرات ولإبراز معنى التهكم بهم.

<sup>(</sup>۱) سورة محمد/۲٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٣/٣٥، والبصر المحيط ٨٣/٨، وتقسير أبي السعود ٨٩٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرأن ٢٤٦/١٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفسير الكبير ٢٨/٥٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روح المعانى ٧٤/٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف/٥٢.

﴿ ظَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ . أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَنْ لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْفَانَهُمْ } (١)

"أم" فيها قولان:

الأول: أن تكون منقطعة، بمعنى "بل والهمزة" أي بل أحسب المنافقون أن الله لن يظهر ما في قلوبهم من حقد وعداوة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فتبقى أمورهم مستورة، وهذا لن يحصل، بل سيبرزهم الله على حقيقتهم. وإليه أشار أبو السعود ، والآلوسي .

وقدرها الطبري بالهمزة فقط، أي: (أحسب هؤلاء المنافقون الذين في (٤) قلوبهم شك في دينهم أن لن يخرج الله أحقادهم) .

الثاني: أن تكون متصلة، وبه قال الرازي، فقدر المعادل المحذوف بقوله: (أحسب المذين كفروا أن لن يعلم الله أسرارهم أم حسب المنافقون أن لن يظهرها، والكل قاصر، وإنما يعلمها ويظهرها. ويؤيد هذا أن المنقطعة لاتكاد تقع في صدر الكلام) (0)

والصحيح عندي هو الأول، ولم تقع في أول الكلام لأنه جيء بها للانتقال والإضراب عن الكلام السابق.

<sup>(</sup>۱)سورة محمد/۲۸، ۲۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ١٠٠/٨.

<sup>(</sup>۳) ينظر: روح المعائي ۲۲/۲۷، ۷۷.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان ٢٦/٦٦.

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير ٢٨/٢٨.

{هَذِهِ النَّارُ الَّتِي هُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفْسِدْرُ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ \( ). الْقَارُ النَّامُ الْتُبْصِرُونَ \( ) فيها وجهان: "أم" في قوله {أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ } فيها وجهان:

الأول: أن تكون منقطعة. يقول ابن الأنباري: ("أم" ههنا المنقطعة لا المتصلة، لأنك قد أتيت بعدها بجملة اسمية تامة، كقولك: أزيد قائم أم عمرو قائم؟ ولو لم يكن بعدها جملة تأمة لكانت متصلة كقولك: أزيد عندك أم عمرو؟) والتقدير: بل أكنتم. (وقيل: إن أم بمعنى بل، أي بل كنتم لاتبصرون في الدنيا ولاتعقلون) .

الثاني: أن تكون متصلة. يقول الزمخشري: والمعنى (كنتم تقولون للوحي هذا سحر ، أفسحر هذا الذي ترونه أمامكم يريد أهذا المصداق أيضًا سحر أم (٤) أنتم عمي عن المخبر عنه كما كنتم لاتبصرون في الدنيا فكنتم عميًا عن الخبر) (٥) وبه قال ابن عطية ، والرازي .

والأرجع عندي الانقطاع؛ لما قاله ابن الأنباري، ويقول الرضي أيضاً: (إن كانت الجملتان غير مشتركتين في جزء كقولك: أقام زيد أم قعد عمرو. فالمتأخرون على أنها منفصلة، وابن العاجب والأندلسي جوزا الأمرين)

<sup>(</sup>١) سنورة الطور/١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٢) البيان ٢/٣٩٤، ٣٩٥. وينظر: روح المعانى ٢٠/٢٧.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٦٤/١٧.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٤/٢٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ١٤٧/٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التفسير الكبير ٢٤٧/٢٨.

<sup>(</sup>٧) شرح الرضى على الكافية ٤٠٨/٤ «بتصرف".

﴿ فَذَهِ وَ أَمْ يَفُولُوكَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُوكِ أَمْ يَقُولُوكَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُوكِ فَلْ تَرَبَّحُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَربِحِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَ خَالُهُ أَمْ هُمُ الْمُنْوَقِي فَلْ تَرْبَحُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَربِحِينَ أَمْ يَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِي هَانُوا فَوْمُ طَاغُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل طَاحِقِينَ أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل طَاحِقِينَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل طَاحِقِينَ أَمْ عُنْدَهُم فَيُ الْمُعْ مِنْ الْخَلِقُونَ أَمْ لَهُمْ الْمُنْ يَعْدُوكَ فَيهِ فَلَا أَمْ عَنْدُهُم الْمُنْ مَنْ الْمُنْ اللّهِ مَوْا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِينُونَ أَمْ يُعْدَونَ أَمْ يُعْدِر شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْمُنْ وَلَوْقَ أَمْ لَهُمْ اللّهَ مُوا السَّمَوَاتِ وَالْمُرْضَى بَل لَا يُعْدِي وَاللّهُ مَا الْمُنْ وَلِي وَاللّهُ مَا الْمُنْ وَلَا السَّمَواتِ وَالْمُرْ فَي فَلُمُ الْمُنْ وَاللّهُ مُ الْمُنْ وَاللّهُ مُ الْمُنْ وَاللّهُ مَا الْمُعْرُونَ هُمُ الْمُولُونَ أَمْ يُعْولُونَ اللّهُ عَمْ الْمُعْرُونَ هُمُ الْمُعْرَمِ مُنْ فَلُونَ اللّهُ عَمْ الْمُعْرُونَ هُمُ الْمُعْمِ اللّهُ عَمْ الْمُعْرُونَ اللّهُ مَا اللّهُ عَمْ الْمُعْرُونَ اللّهُ عَمْ الْمُعْمُ الْمُعْرُونَ هُمُ الْمُعْرُونَ اللّهُ مُ الْمُعْرُونَ اللّهِ عَمْ الْمُعْرُونَ اللّهُ مُ الْمُعْرُونَ اللّهُ مُ الْمُعْرُوا اللّهُ مُ الْمُحْرِولُ اللّهُ مُ الْمُعْرُولُ اللّهُ مَا الْمُحْرِقُ اللّهُ اللّهِ عَمْ الْمُعْرُولُ اللّهُ عَمْ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ذكرت أم" في هذه الآيات خمس عشرة مرة منقطعة بإجماع أكثر النحاة "()
والمفسرين "، يقول ابن جني: (وقد توالت أم" هذه في هذه المواضع من هذه
السورة، قال تعالى: {أَمْ يَقُولُوكَ شَاكِرٌ نَّتَرَبَّكُنُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُوكِ إِي: بل أيقولون
ذلك ؟ {أَمْ تَأْفُرُهُمْ أَجْلَلُهُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ لَالْعُوكَ } أي: بل أهم قوم طاغون؟
أخرجه مخرج الاستفهام، وإن كانوا عنده تعالى قومًا طاغين، تلعبًا بهم وتهكمًا
عليهم، وهذا كقول الرجل لصاحبه الذي لايشك في جهله: أجاهل أنت، توبيخًا له،
وتقبيحًا عليه)

وقد قرأ مجاهد "بل يأمرهم أحلامهم" كما قدر أبو عبيدة في بعض مواضع "أم" "بل" في قوله:{أمْ يَقُولُونَ شَاكِرٌ} و{أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاكُونَ} مواضع "أم" "بل" في قوله:{أمْ يَقُولُونَ شَاكِرٌ

<sup>(</sup>١) منورة الطور/٢٩ ، ٣٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٤١ ، ٤١ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) منهم على سبيل المثال/ ابن يعيش في "شرح المفصل" ۹۸/۸ ، وابن هشام في "مغني اللبيب" ۱/٤٥١، وابن عقيل في "المساعد على تسهيل الفوائد" ۲/٥٥٥، والسيوطي في "الأشباه والنظائر" ٤/٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ومنهم: أبو حيان في "البحر المحيط" ١٥١/٨.

<sup>(</sup>٤) المحتسب ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١٤٦، وجامع البيان ٣٢/٢٧.

<sup>(</sup>١) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، أحد الأعلام من التابعين، قرأ على عبد الله بن عباس، وأخذ عنه ابن كثير، مات سنة ثلاث ومائة على الراجح.

ينظر: معرفة القراء الكبار ١٦٦/١، ٢٧، وغاية النهاية ٢١/١٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مجاز القرآن ٢٣٣/٢.

(١) القرطبي ، أما الطبري فقدر "أم" في أغلب هذه المواضع بالهمزة الدالة على الإنكار (١) إلا قول»: {أَمْ هُمْ قَوْمٌ كَالْكُونَ} فقال: بل هم قوم طاغون. ذكره عن مجاهد.

وأما الإمام الرازي فحمل "أم" على الوجه الآخر وهو الاتصال، وقدر لها (٢) معادلاً محذوفاً قبلها ، والسهيلي وابن القيم يعضدان هذا الرأي كما تكرر التنبيه عليه.

#### \* \* \*

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاَةُهُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَايُ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّرَّ وَمَا تَهْوَى الْإَنفُسُ وَلَقَدْ جَاَءَهُم قِن رَّبِهِمُ الْهُدَىَ . أَمْ لِلْإِنسَاقِ مَانَمَتَىٰ (٤)

### "أم" في قوله: {أَمْ لِلْإِنسَاقِ مَا تَمَنَّى اللهِ قولان:

الأول: أن تكون منقطعة، ومعناها الإضراب عن اتباعهم التوهم الباطل والهوى إلى إنكار ماهو أفحش منه وهو أن يكون لهم ما يتمنونه من شفاعة ألهتهم مثلاً، أو أنهم سيظفرون بالحسنى عند الله يوم القيامة؛ لأن الأمر كله لله. وعلى كل فهي بمعنى "بل والهمزة" ـ كما تقدم ـ والتقدير: بل أللإنسان ما تمنى . وقدرها الرازي على أحد قوليه بالهمزة فقط فقال: (المشهور أن "أم" منقطعة معناه: أللإنسان ما اختاره واشتهاه؟) .

الثاني: أن تكون متصلة، وإليه أشار الرازي فقال: (فإن قلت: هل يمكن أن

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٧١/١٧.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٧/٢٧–٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التفسير الكبير ٢٨/٢٥٧-٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم/٢٢، ٢٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف ٢١/٤، والتبيان ٨١٨٨/٢ وتفسير أبي السعود ٨٩٥٨، وروح المعاني ٢٦/٨٥.

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير ٢٨/٢٨.

تكون "أم" ههنا متصلة؟ نقول: نعم والجملة الأولى حينئذ تحتمل وجهين:

أحدهما: أنها مذكورة في قوله تعالى: {أَلَكُمُ النَّهَكُرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ} أَنه قال: الكم الذكر وله الأنثى على الحقيقة أو تجعلون لأنفسكم ما تشتهون وتتمنون، وعلى هذا فقوله: {تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿ ﴿ ﴾ وغيرها جمل اعترضت بين كلامين متصلين.

ثانيهما: أنها محذوفة، وتقرير ذلك ... أنه حين قال تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ الْلِاتَ وَالْعُرَّةُ الْلِاتَ الْعُرَّةُ الْلِاتَ الْعُرَّةُ الْلِلْكَ الْمُورِةُ الْلِلْكَ الْمُعْرَةُ الْلِلْكَ الْمُ يَكُن الْمُعْرَةُ الْمُعْرَدُ اللهُ الله

فالراجح أن تكون منقطعة بمعنى "بل والهمزة". أما تقديرها على الاتصال، فلايصار إليه لبعد المعادل مرة، ولعدم الحاجة إلى التقدير مرّة أخرى.

<sup>(</sup>١)سورة النجم/٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم/٢٢.

<sup>(</sup>٣)سورة النجم/١٩.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ٣٠٢/٢٨.

# ﴿أَكِنْكَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (١)

أي أعنده علم بالأمور الغيبية التي من جملتها أن يتحمل صاحبه عنه ذنوبه يوم القيامة {أَمْ لُمْ يُغَبَّأُ بل ألم يخبر بما جاء في صحف موسى وإبراهيم إذ كان الرجل لايؤخذ بذنب غيره في شريعتهما.

### ف"أم" فيها وجهان:

الأول: أن تكون منقطعة بمعني "بل والهمزة"، وإليه أشار ابن الأنباري ، (٢) (٤) (٤) وأبو حيان ، والآلوسي ، وأن تكون بمعنى الهمزة وحدها أي: ألم يخبر، والهمزة للتقرير، وقدرها بذلك الفراء فيما يبدو من كلامه.

الثاني: أن تكون متصلة، ومعادلها الأول قوله: {أَكِنْكَهُ كِلْمُ الْغَيْبِ}، وإليه أشار ابن الأنباري .

<sup>(</sup>١) سورة النجم/٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البيان ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ١٦٧/٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني ٢٧/١٥.

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البيان ٢/٣٩٩.

﴿ أَفَرَأَ يُتُم مَّا تُمْنُوكَ ، أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوكَ . أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُوكَ . أَأَنتُمْ تَقْرَأَيْتُمُ الْمُرَّيُ أَمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوكَ مِنَ الْمُرْقُ أَمْ لَا أَعْرَأَيْتُمُ الْمُآءَ الَّخِي تَشْرَبُوكَ . أَأَنتُمْ أَنْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُوكَ . أَأَنتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوكَ } الْمُنْشِئُوكَ } النَّارَ الَّتِي تُورُوكَ . أَأَنتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوكَ } الْمُنْشِئُوكَ } الْمُنْشِئُوكَ } المُنْشِئُوكَ } النَّارَ التِّي تُورُوكَ . أَأَنتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْوِلُوكَ . أَأَنتُمْ أَنْتُمْ أَنْدُمُ لَا أَنْتُمْ أَنْوَالِكُونَةُ أَوْرَأُونَهُ أَوْرَأُونَهُ أَنْتُمْ أَنْتُونُ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُونُ أَنْتُمْ أَنْتُنْتُ أَنْتُمْ أَنْتُونَاتُهُ أَنْتُمْ أَنْتُنْتُلُونُ أَنْتُمْ أَنْتُونُ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُونُ أَنْتُنُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُونُ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُونُونَا أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُونُ أَنْتُمْ أُنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَلُونُ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمُ أَنْتُمُ أَنْتُمُ أَنْتُمْ أَنْتُونُ أَنْتُمُ أَنْتُمُ أَنْتُمُ أَنْتُمُ أَنْتُو

قرله: {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ} ومَا بعدها من آيات يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن يكون قوله {أَنْتُمْ} مبتدأ، والجملة بعده خبر. وإليه أشار (٢) أبوحيان .

الثاني: أن يكون {أَنْتُمْ} فاعلاً لفعل محذوف والتقدير: أتخلقونه أنتم. فلما حذف الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل عنه الضمير، واختاره أبو حيان ، وابن (٤) هشام ؛ (لأن الاستفهام بالفعل أحق منه بالاسم، لأن الاستفهام عما يشك فيه وهو الأحوال لأنها تتجدد وأما عن الذوات فقليل، وقد يقال لاينبغي في هذه الآية ترجيح تقدير كونه فاعلاً على كونه مبتدأ بل يجوز الأمران على حد سواء، لأن للفعلية مرجحاً وهو تناسب للفعلية مرجحاً وهو تناسب المتعاطفين فاستويا) . قاله الدماميني.

ثم ذكرت "أم" في مواضع أربعة: وفيها وجهان:

الأول: أن تكون منقطعة، بمعنى "بل والهمزة"، و "بل" للانتقال من شيء إلى شيء، والهمزة للتقرير، أي: بل أنحن الخالقون، بل أنحن الزارعون، بل أنحن المنزلون، بل أنحن المنزلون، بل أنحن المنزلون، بل أنحن المنشئون.

<sup>(</sup>١) سنورة الواقعة/٥٨، ٥٩، ١٣، ١٤، ١٨، ٦٩، ٧١، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر للحيط ٢١١/٨، وروح المعاني ٢٢/٧٤١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر الميط ٢١١/٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغنى اللبيب ١/١٤.

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي ٤٣/١، وينظر: شرح التصريح/للشيخ خالد الأزهري١٤٣/٢.

قبعد ما سنالهم الله عمن خلقهم، وهو سنؤال فيه إنكار انتقل إلى إثبات ذلك (١) الله عمن خلقهم، وهو سنؤال فيه إنكار انتقل إلى إثبات ذلك أشار أبوحيان (١) (٢) (٣) وأبوالسعود والألوسي .

الثاني: أن تكون متصلة، معادلة للهمزة، على معنى أي الأمرين كان؟ وكأنه قيل: {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ}. ثم جيء بـ {الْخَالِقُونَ} بعد بطريق التوكيد لا بطريق الخبرية أصالة قاله قوم من النحاة .

والأرجح الانقطاع.

#### \* \* \*

﴿أَأَمِنتُم مَّى فِي السَّمَآءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُّورُ ، أَمْ أَمِنتُم مَّى فِي السَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ هَكِيْفَ نَذِيرٍ} (°)

(١) "أم" في قوله {أَمْ أَعِنْتُم} منقطعة، بمعنى «بل والهمزة»، أي بل أأمنتم ، إضراب عن التهديد بما تقدم وهو خسف الأرض بهم إلى التهديد بوجه آخر وهو إرسال الحاصب عليهم: ف "بل" للإضراب والانتقال، والهمزة للإنكار.

وقدر الزجاجي "أم" بـ "أو" فقال :أوأمنتم فتكون عنده متصلة عاطفة، والأرجح الانقطاع كما تقدم في مثلها.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحرالميط ٢١١/٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ١٩٧/٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روح المعاشي ١٤٧/٢٧.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٢١١/٨.

<sup>(</sup>٥) مسورة الملك/١٧،١٦.

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير أبي السعود ٧/٩، والفتوحات الإلهية ٢٧٨/٤، وروح المعاني ١٩/٢٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: حروف المعاني والصفات/٥٦، والبرهان في علوم القرآن ١٨٤/٤.

﴿أَوَلَمْ يَرَوُا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضَى مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَكُمْ يَرُواْ إِلَى الرَّحْمَٰنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَكْم يَنحُرُهُم قِي دُويُ الرَّحْمَٰنِ إِنَّ شَكْم يَنحُرُهُم قِي دُويُ الرَّحْمَٰنِ إِنَّ النَّحْمَٰنِ إِنَّ النَّحْمَٰنِ إِنَّ النَّحْمَٰنِ إِنَّ النَّحْمَٰنِ إِنَّ النَّحْمَٰ إِنَّ الْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُواْ فِي عُتُو النَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُواْ فِي عُتُو النَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُواْ فِي عُتُو الْخَوْدِ (١)

في قوله {أَهَّوْ الْمَاوَاءَ الأولى بالتشديد، وبها قرأ الجمهور، و"أمّ في هذين الموضعين {أُهَّوْ هَٰوَا الَّخِي هُوَ جُنْدُ .... } و {أَهَّوْ هَٰوَا الَّخِي يَرْزُقُكُمْ...} منقطعة، مقدرة بـ "بل" للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب آثار قدرة الله عز وجل إلى التبكيت بما ذكر، وهو نفي أن يكون لهم ناصر من عذابه تعالى، ثم انتقل إلى نفي أن يكون لهم رازق غيره تعالى. ولاسبيل إلى تقدير الهمزة مع "بل" لأن بعدها {هَوْ} الاستفهامية، والاستفهام لايدخل على استفهام، ف {هَوْ} مبتدأ، و {هَذْاً خبره، والمعنى: من هو ناصركم إن ابتلاكم بعذابه، وكذلك من هو رازقكم إن أمسك رزقه، والمعنى: لاأحد ينصركم ويرزقكم

(٢) (٤) بينما قدر الزمخشري ، والرازي "من" موصولة في هذين الموضعين، (٥) والبيضاوي جعلها موصولة في الموضع الثاني ﴿أَفَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ}.

وقال البيضاوي أيضاً ("أم" في {أَهَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنَدُّ لَّكُمْ} معادل لقوله {أُولُم يَرُوا} على معنى: أولم ينظروا في أمثال هذه الصنائع فلم يعلموا قدرتنا على تغذيبهم بنحو خسف وإرسال حاصب، أم لكم جند ينصركم من دون الله إن أرسل عليكم عذابه) .

<sup>(</sup>١) سـورة الملك/ ١٩، ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ٢/٣٣٣، البحر المحيط ٣٠٣/، وتفسير أبي السعود ٩/٨، وروح المعاني ٢١/٢٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٤/١٣٨، ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/٧٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير البيضاوي/٥٩٦.

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاري/٧٥٦.

فجعل "أم" متصلة، و "من" استفهامية، وكأنه أشار بذلك إلى صحة كل من الأمرين في الموضعين، وحديث لزوم اجتماع الاستفهامين في بعض الصور ودخول الاستفهام على الاستفهام إذ قال بعضهم إنه ليس بضائر إذ لامانع من اجتماع الاستفهامين إذا قصد التأكيد. وقد رد هذا الرأي البغدادي في الفزانة "؛ لأنه لاداعي للتأكيد مع إمكان التأسيس.

أما القراءة الثانية (فقرأ طلحة بتخفيف الأول وتثقيل الثاني (قال أبو الفضل معناه: أهذا الذي هو جند لكم ينصركم أم الذي يرزقكم) فلفظه لفظ الاستفهام، ومعناه التقرير والتوبيخ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: خزانة الأدب ١٣٩/١١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢٠٣٨.

ثَالْثًا: مَا اختلف فيها هل هي متصلة أو منقطعة والأرجح الاتصال ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّمْدُوكَةً قُلْ أَتَّذَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا قَلَى يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا فَلَى يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَمْلَمُونَ ﴾ (١)

الهمزة في قوله ﴿أَتَّخَوْتُمُ للاستفهام، وسقطت همزة الوصل استغناء عنها (٢) بهمزة الاستفهام .

و "أم" في قوله {أَمّ تَقُولُوكَ كَلَى اللّهِ هَا لَإِتَهْلَوُكَ} يجوز فيها وجهان: الاتصال والانقطاع. يقول الزمخشري: ("أم" إما أن تكون معادلة بمعنى: أي الأمرين كائن على سبيل التقرير؛ لأن العلم واقع بكون أحدهما ويجوز أن تكون منقطعة) . وإلى هذين الرأيين أشار أبو حيان ، وعلى وجه الاتصال جعل ابن عطية قوله: {أَمّ تَقُولُوكَ عَلَى اللّهِ هَا لَإِتَعْلَمُوكَ} معادلاً لقوله: {أَتّذَذُتُوسُ...} وكانه يقول: أي هذين واقع: اتخاذكم العهد عند الله، أو افتراؤكم على الله؟ وخرج هذا الكلام مخرج المتردد في تعيينه على سبيل التقرير، وإن كان الله يعلم ما هو واقع .

وعلى وجه الانقطاع قدر أبو السعود "أم" بـ "بل والهمزة"، (أي: بل أتقولون، ومعنى "بل" فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العهد إلى ماتفيده همزتها من التوبيخ على التقول على الله سبحانه وتعالى، والهمزة لإنكار الاتخاذ ونفيه) .

فإذا جعلنا "أم"؛ منقطعة فهي غير عاطفة، إذ تقدر بـ "بل والهمزة"، وإذا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٨٠.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٨٢.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر للحيط ١/٢٧٨، وينظر: الدر المصون ١/٤٥٤، ٥٥٥، وتفسير أبي السعود ١/١٢١، وروح المعاني١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز ١٩٦١، والبحر المحيط ١٩٧٨، والدر المصون ١٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير أبي السعود ١٢١/١.

جعلناها متصلة فهي عاطفة ما بعدها على ماقبلها.

وبالتأمل فيما سبق من أقوال يمكننا أن نرجح أن "أم" متصلة، وذلك لأمور:

- ١ أن في الآية شقين، أحدهما منفي، والآخر معلوم، (ولتحقق العلم بالشق (١)
   الأخير) فتحمل على الاتصال على معنى: أي هذين واقع؟.
- ٢ يمكن تأويل هاتين الجملتين الواقعتين قبل "أم" وبعدها بمفردين، فتقول:
   أي هذين واقع اتخاذكم العهد أم قولكم على الله مالاتعلمون؟

ولهذا نقول لمن قال بتعين الانقطاع إنه لامجال لاحتجاجه حيث جعل علامة (٢) (أم المنقطعة كون ما بعدها جملة) ، فالمتصلة تقع بعدها جملة أيضًا في تأويل مفرد.

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ١٢١/١.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ١/٥٠٥.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَهُم مِّن رِّزْقٍ فَجَمَلْتُم مِّنْهُ جَرَاماً وَحَلَالًا قُلْ ءَٱللَّهُ أَذِيَ لَهُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (١)

"أم" في قوله: {أَمْ كَلِّم اللَّهِ تَفْتَرُونَ } فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون متصلة، عاطفة، والمعنى: «أخبروني آلله أذن لكم في التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بأمره، أم تفترون عليه وتنسبون إليه مألا يليق به " فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين، وهم لايمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك، فلم يبق إلا أنهم افتروه. ذكره الزمخشري (Y) وابن عطية ، وأبو حيان ، والسمين ، وأبو السعود ، والآلوسي

الثاني: جوز الزمخشري أن تكون "أم" منقطعة، والهمزة التي قبلها للإنكار، إذ أنكر أن يكون ذلك التحليل والتحريم من الله، ثم انتقل إلى إثبات افترائهم علي الله تقريرًا للافتراء. والتقدير: بل أعلى الله تفترون . ووافقه أبو حيان ، (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) . أما القرطبي فقدر المنقطعة براً وحدها .

<sup>(</sup>۱)سورة يونس/٥٩.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف ۲/۲۲٪.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز ١٧١/٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ١٧٢/٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المصون ٦/٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) وتفسير أبي السعود ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>۷)پروح المعانی ۱٤٢/۱۱.

<sup>(</sup>٨) الكشاف ٢/٢٤٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر المحيط ١٧٢/٠

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الدر المصون ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>١١) ينظر: تفسير أبي السعود ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: روح المعاني ۱٤٢/١١.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/٥٥٦، والفِتوحات الإلهية ٢/٨٥٨.

والظاهر أنها متصلة لأمرين:

- ١- أنه يمكن أن تكون مع الهمزة التي قبلها بمعنى أي؟ والتقدير: أي الأمرين وقع؟
- ٢ أنه يمكن تأويل الجملتين التي قبلها والتي بعدها بمفردين. أي: إذن الله
   لكم أم افتراؤكم عليه؟ ولتحقق العلم بالشق الأخير تسهل المعادلة
   بينهما.

#### \* \* \*

﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ارْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَى أَى يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَيُّكَ ﴾ وَأَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ارْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَى أَى يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَيُّكَ فُمُ الظَّالِهُونَ ﴾ (١)

ذُكرت "أم" في هذه الآية في موضعين: في قوله: {أَمِ ارْتَابُوٓاْ} و {أَمْ يَخَافُونَ}} وفيها وجهان:

الأول: أنها منقطعة، بمعنى "بل والهمزة" و "بل" للانتقال من أمر إلى أمر، والهمزة للإنكار يقول أبو حيان: ("أم" هنا منقطعة، والتقدير: بل ارتابوا. بل أيخافون. وهو استفهام توقيف وتوبيخ ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار بها ما عليهم) ، ووافقه السمين .

الثاني: أنها متصلة، يقول الزمخشري: (ثم قسّم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم بين أن يكونوا مرضى القلوب منافقين أو مرتابين في أمر نبوته، أو خائفين الحيف في قضائه) (3) (9) (9) (١) ووافقه البيضاوي ، وابن عقيل ، واستظهره الآلوسي ، وهو الراجح عندي على سبيل نفي ذلك كله.

<sup>(</sup>١) سـورة النور/٥٠.

<sup>(</sup>Y) البحر المعيط ٢/٧٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفترحات الإلهية ٢٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/٧٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير البيضاوي/٤٦٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المساعد على تسهيل الفرائد ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>۷) ينظر: روح للماني ۱۹۷/۱۸.

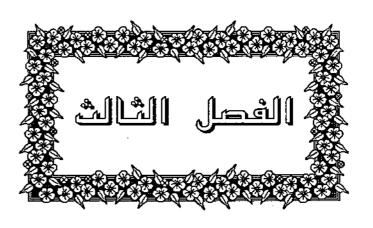



### معنی (أو»

"أو" حرف عطف، وأكثر النحاة يجعل "أو" مشركة من حيث اللفظ لا المعنى، (لأنك إذا قلت: قام زيد أو عمرو. فالفعل واقع من أحدهما. وقال ابن مالك: (إنها تُشرك في الإعراب والمعنى، لأن ما بعدها مشارك لما قبلها في المعنى الذي جيء بها لأجله، ألا ترى أن كل واحد منهما مشكوك في قيامه؟ . قلت: وكلاهما صحيح باعتبارين) قاله المرادي.

ومن المتفق عليه بين النحاة: أن "أو" تكون لأحد الشيئين أو الأشياء في الخبر وغيره، ولها في ذلك معان: فبعد الخبر تأتي للشك كقولك: رأيت زيداً أو عمراً، وللإبهام كقولك: جاءني زيد أو عمرو. والفرق بين الشك والإبهام أن الشك بكون من المتكلم، والإبهام يكون على السامع بحيث يكون المتكلم عالمًا به، ويريد إبهامه على السامع. والتفصيل كقولك: الاسم نكرة أو معرفة. وبعد الطلب تأتي للإباحة نحو: تعلم الفقه أو النحو. وللتخيير نحو: خذ ثوباً أو ديناراً أو درهماً. ويكمن الفرق بين الإباحة والتخيير في أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين والاقتصار على أحدهما، وفي التخيير يتحتم أحدهما ولايجوز الجمع بينهما.

(٤) وهذه المعاني هي من أشهر ما ذكر في كتب النحو وعليه أكثر النحاة ، (٥) والمفسرين .

<sup>(</sup>١) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٣) الجني الداني/٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) الرماني في كتابه «معاني العروف" /٧٧ تحقيق: د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي، والصيمري في كتابه «التبصرة والتذكرة" ١٣٢/١، وابن يعيش في «شرح المفصل" ٩٩/٨، وابن مالك في «شرح الكافية الشافية" ١٣٢٠/٢ ومابعدها، وابن هشام في «شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب" /٤٤٧ تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٥) النحاس، والزجاج، والطبري، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، وغيرهم.

وأجاز الكوفيون موافقتها لمعنى "بل" في الإضراب، كما قالوا بمجيئها بمعنى (١)
الواو . أما البصريون فقالوا: (الأصل في "أو" أن تكون لأحد الشيئين على الإبهام، بخلاف الواو، و"بل" لأن الواو معناها الجمع بين شيئين، و"بل" معناها الإضراب، وكلاهما مخالف لمعنى "أو"، والأصل في كل حرف أن لايدل إلا على ما وضع له، ولايدل على معنى حرف أخر) .

إلا سيبويه فيقول في معرض حديثه عن الحرف "عنْ": (بأنها لما عدا الشيء ويؤول ما يوهم خلاف ذلك فيؤول مثل: جلس عن يمينه بأنه جعله مُتراخيًا عن بدنه، وجعله في المكان الذي بحيال يمينه. ومثل: أضربتُ عنه تريد أنه تراخى عنه وجاوزه إلى غيره، ومثل: أخذتُ عنْه حديثًا أي:عدا منه إلى حديث) .

(٤) ويتحدث عن "إلى" فيقول: بأنها (منتهى لابتداء الغاية) ، ولايتحدث عن معنى آخر لها.

(وهكذا اقتصر سيبويه على معنى كلي أصيل واحد للحرف لايفارقه، ورجع المعاني الأخرى التي ورد الحرف دالاً عليها إلى هذا المعنى نفسه بطريق المجان المعاني الأخرى التي ورد الحرف دالاً عليها إلى هذا المعنى نفسه بطريق المجان أن سيبويه لم يرفض فكرة النيابة في حد ذاتها ولكنه رفض التوسع فيها بدليل قوله في أعقاب شرحه لمعنى "عن" (وقد تقع "من" موقعها أيضاً، تقول: أَطْعَمَهُ من جوع، وكساه من عُري، وسقاه من العيمة) (٥) (١) . هذا ما فهمه صاحب البحث من كلام سيبويه، وإليه أذهب وبه أقول.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإنصاف في مسائل الفلاف ٢/٨٧٤، وشرح الكافية الشافية ٢/٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف في مسائل الفلاف ٢/ ٤٨٠، ٤٨١. «بتصرف"

 <sup>(</sup>٣) الكتاب ٢٢٦/٤، ٢٢٧، «بتصرف» وينظر: هذا الموضوع في كتاب «تناوب حروف الجر في لغة القرآن/للدكتور محمد حسن عواد/٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤/٢٣١.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٦) من مقالة للدكتور: محمد مختار محمد المهدي. بعنوان: حروف الجر بين التناوب والتأويل ٢١٩٪ ضمن حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر/ العدد الأول.

فسيبويه أول من قال من البصريين بمجيء "أو" بمعنى "بل" يقول: (ألا ترى أنك إذا أخبرت فقلت: لست بشراً أو لست عمراً، أو قلت: ما أنت ببشر، أو ما أنت بعمرو، لم يجيء إلا على معنى: لابل ما أنت بعمرو، ولابل لست بشراً، وإذا أرادوا معنى أنك لست واحداً منهما قالوا: لست عمراً ولابشراً، أو قالوا: أوبشراً، كما قال عزوجل: {وَلَإِنْ تُطِعْ فِنْهُمْ آثِماً أَوْ شَكَفُوراً} (١) . ولو قلت: أولاتطع كفوراً انقلب المعنى) . يعنى أنه يصير إضراباً عن النهي الأول، ونهياً عن الثاني فقط . (فسيبويه يجيز ذلك بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل نحو: ما قام زيد أو ما قام عمرو. ولايقم زيد أو لايقم عمرو)

أما الكوفيون فقالوا: بأن "أو" تأتي للإضراب مطلقًا "، حيث قال الفراء: (اذهب إلى زَيْد أو دع ذلك فَلاتَبْرح اليَوْم) . ومعنى الإضراب صريح هذا. ووافق الكوفيين أبو علي، وابن برهان -على ما نقله عنهما ابن مالك وابن جنى ، الكوفيين أبو علي، وابن برهان -على ما نقله عنهما ابن مالك وابن جنى ، والرضي ، وابن مالك ؛ حيث يقول ابن برهان: (قال أبو عَلِيّ: "أو" حَرْفٌ والرضي ، وابن مالك ؛ حيث يقول ابن برهان: (قال أبو عَلِيّ: "أو" حَرْفٌ يستعملُ على ضَرْبَيْن: أَحَدُهُمَا: أن يكونَ لأحدِ الشّيئين أو الأشياء. والأخَر: أن يكونَ للإضراب، وقال ابنُ بَرْهَان: وأما الضّرْبُ الثاني: فنحو: أنا أخْرج، ثُمَّ تقولُ:

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان/٢٤.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ١٨٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى اللبيب ١/١٧، إذ نسب ابن هشام هذا القول لابن عصفور.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) مغنى اللبيب ٢/٧١، وينظر: شفاء العليل في إيضاح التسهيل ٢/٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٧) ابن برهان: هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان «بفتح الباء"، صاحب العربية واللغة والتواريخ وأيام العرب. مات في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وأربعمائة، وله ذكر في جمع الجوامع.

ينظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة/١٩٩.

<sup>(</sup>٨) المحتسب ١٩٩١.

<sup>(</sup>٩) شرح الرضى على الكافية ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>١٠) شرح الكافية الشافية ١٢٢١/٣.

أُواقيم. أَضْرَبْتَ عن الخروجِ وأثبتَّ الإقامَةَ، كأنك قلتَ: لَابَلْ أُقيم) .

كما استشهدوا بقول جرير يخاطب هشام بن عبد الملك:

مَا ذَا تَرَى فِي عِيَالٍ قَدْ بَرِمْتُ بِهِم لَمْ أَحْصِ عِيدَّتَهِم إِلَّا بِيعَيدَّادِ كانُوا ثَمانِين أَوْ زَادُوا ثَمَانِيةً لَوْلاَ رَجَاؤُكَ قَدْ قَتلُتُ أَوْلادِي

على أن "أو" فيه بمعنى "بل" للإضراب الانتقالي ، وقيل: للشك، كأن (3) كثرتهم أوجبت الشك في عدتهم، ومن ثم احتاج في عدتهم إلى عدّاد . وقال (3) بعض الكوفيين أنها بمعنى الواو. .

والراجح عندي أن تحمل على أصلها من الشك، لأن المتكلم عندما رأى أبناءه ساوره الشك والتردد في عددهم لكثرتهم هل هم ثمانون أو أكثر؟ ولذلك احتاج إلى عداد حتى يعدهم ويحصيهم، ويحتمل أن تكون للإبهام، بحيث يكون المتكلم عالمًا بعددهم، ولكنه أراد أن يبهمه على المفاطب، ونظير ذلك قول القائل: أكلت بسرة أو رطبة، وهو عالم أي ذلك أكل، ولكنه أبهم على المفاطب.

كما استشهدوا ببيت ذي الرمة:

بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشّمسِ في رَوْنَقِ الضُّحى وصُورَتِها أَوْ أَنْتِ في الْعَيْنِ أَمْلَحُ (٦)

<sup>(</sup>١) شرح الكانية الشانية ١٢٢١/٣.

 <sup>(</sup>٢) ينظرالبيت في شرح ديوانه/١٥٦ تأليف:محمد إسماعبل عبد الله الصادي، والبيت من البسيط.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح أبيات المغني ٢/٤٥، وشرح الكافية الشافية ٣/٢٢١، وجواهر الأدب/٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح أبيات المغني ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح أبيات المغني ٢/٤٥. وجواهر الأدب/٢٦٤.

<sup>(</sup>۱) تقدم ذکره بنظر ص۱۳۱

على أن تكون "أو" فيه بمعنى "بل" ورده ابن جني بقوله: (إنها على بابها من الشّك، ألا ترى أنه لو أراد بها معنى "بل" فقال: بل أنت في العين أملح. لم يف بمعنى "أو" في الشك لأنه إذا قطع بيقين أنها في العين أملح كان في ذلك سرف منه ودعاء إلى التهمة في الإفراط له، وإذا خرج الكلام مخرج الشك كان في صورة المقتصد غير المتحامل ولا المتعجرف. فكان أعذب للفظه، وأقرب إلى تقبل قوله)

(٢) ووافقه ابن عصفور . وما قاله ابن جني هو الأقرب إلى الصواب.



<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح جمل الزجاجي ١/٥٣٥، ٢٣٦.

هواضع «أو» في القرآن الكريم

# مواضع «أو» في القرآن الكريم

{ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً....} ﴿ ا

تحتمل "أو" في هذه الآية عدة معان:

الأول: أن تكون للشك، قال الطبري: (و'أو" عند أهل العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشك، والله تعالى جلّ ذكره غير جائز في خبره الشك. قيل: إن ذلك على غير الوجه الذي توهمته من أنه شك من الله جل ذكره فيما أخبر عنه، ولكنه خبر منه عن قلوبهم القاسية أنها عند عباده الذين هم أصحابها الذين كذبوا بالحق بعد مارأوا العظيم من آيات الله كالحجارة قسوة أو أشد من الحجارة عندهم وعند من عرف شانهم) . وهذا هو الأولى عنده، وذكره أبوحيان (٢) والآلوسي ، وأشار إليه القرطبي .

الثاني: أن تكون للإبهام، فإن الله تعالى أراد أن يبهم على المخاطب حال قلوبهم، وهذا كقوله عز وجل: {... وَإِنَّا أَوْ إِنَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُجَّة أَوْ فِي ضَلَالٍ قُبِينٍ إِنَّا عُمْ لَعَلَىٰ هُجَّة أَوْ فِي ضَلَالٍ قُبِينٍ إِنَّا فَهِ عالم أي ذلك كان، وكما يقول المرء لغيره: أكلت خبزًا أو تمرًا، وهو لايشك أنه أكل أحدهما إذا أراد أن لايبينه لصاحبه. وهذا ما أجازه السهيلي ، وابن (١)

<sup>(</sup>١)سورة البقرة/٧٤.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني ١/٥٧١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ/٢٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: نتائج الفكر/٢٥٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: بدائع القرائد ١٩٩/١.

الثالث: أن تكون للتفصيل والتنويع. (فكأن قلوبهم على قسمين: قلوب كالحجارة قسوة، وقلوب أشد قسوة من الحجارة، أجمل ذلك في قوله: {ثُعَّ قَسَتُ وَلُهِ بُكُمٍ، ثم فصل ونوع إلى مشبه بالحجارة وإلى أشد منها)

(٥) (٤) (٥) (٥) وهذا القول اختاره الطبري ، وأبو حيان ، والسهيلي ، وابن القيم ، وإليه أشار القرطبي .

الرابع: أن تكون للتخيير، بحيث يختار أحد التشبيهين، فإما أن يشبهها المجارة، وإما أن يشبهها بما هو أقسى من الحجارة. وإليه أشار ابن عطية .

الخامس: أن تكون للإباحة، والمعنى: (إن شبهتم قسوتها بالحجارة فأنتم (١) (١) (١) مصيبون، أو بما هو أشد فأنتم مصيبون) . قاله الزجاج، وذكره أبو حيان ، (١٠) (١٠) وردّه السهيلي ، وابن القيم .

السادس: أنها بمعنى الواو. كما في قوله تعالى: {... وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ آثِماً  $(^{11})$   $(^{11})$   $(^{11})$   $(^{11})$   $(^{11})$   $(^{11})$  أَوْهَكَفُورًا $(^{11})$  أَوْهَكَفُورًا $(^{11})$  أَوْهَكَفُورًا $(^{11})$  أَوْهَكَفُورًا $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهُكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهَكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهُكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهُكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهُكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهُكُفُورًا  $(^{11})$  أَوْهُكُمُ أَوْهُمُ أَوْمُ أَوْهُمُ أَوْهُمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْهُمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَنْهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَوْمُ أَوْمُ أَلَاهُمُ أَوْمُ أَوْمُ أَلَاهُمُ أَوْمُ أَلَاهُمُ أَوْمُ أَوْمُ أَلَاهُمُ أَوْمُ أَوْمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَوْمُ أَلَاهُمُ أَلِهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلَاهُ أَلَاهُمُ أَلَاهُمُ أَلَا لَالْهُمُ أَلُوهُمُ أَلَا لَالْهُمُ أَ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البصر المحيط ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نتائج الفكر/٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بدائع القوائد ١٩٩١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/٤٦٤، والتفسير الكبير ١٣٨/٣، وروح المعاني ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز ١/١٥٤٨، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/٤٦٣، ١٦٤، والبحرالمعيط ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٨) معانى القرآن وإعرابه ١٥٦/١.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: نتائج الفكر/٢٥٤.

<sup>(</sup>١١) ينظر: بدائم القوائد ١٩٩/.

<sup>(</sup>١٢) سورة الإنسان/٢٤.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: التفسير الكبير ١٣٨/٣.

<sup>(</sup>١٤) ينظر: شرح الكافية الشافية ٣/٢٢٢، ١٢٢٤.

<sup>(</sup>١٥) ينظر: البحر المحيط ١/٢٦٢.

(۱) وأشارإليه القرطبي .

السابع: أنها بمعنى "بل" وتأويله: فهي كالحجارة بل أشد قسوة. ذكره (٢) الطبري ، (ويحتاج هذا التأويل إلى تقدير مبتدأ إذا قلنا باختصاص ذلك (٢) .

وهذان المعنيان (السادس، والسابع) مما يوافق مذهب الكوفيين.

وأقرب الأقوال عندي إلى الصواب القول بالتفصيل والتنويع، فقلوب بني اسرائيل لاتخرج عن أحد هذين النوعين، فهي إما أن تكون كالمجارة في قسوتها، وإما أن تكون أشد منها قسوة فبعضها كذا وبعضها كذا. وهذا ما رجحه أبو حيان في "البحر المحيط" (3)

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١/٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١/٣٦٣، وينظر: المحرر الوجيز ١/٤٥٣، والتفسير الكبير ١٣٨/٣، والبحر المحيط ١٢٢/١.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۱۹۰/۱.

<sup>(3)/\</sup>٢٢٢.

## ﴿ وَلَقَدُّ أَنَرَلْنَا ۚ إِلَيْكَ آيَاتٍ بِيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفَرُ بِهَاۤ إِلَّا الْفَاسِقُوقَ. أُوَهُ لَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَهْمُثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } (١)

لـ "أو" في قوله تعالى ﴿أَلَوَهُكُلُّماً} قراءتان:

الأولى: قرأ الجمهور (٢) بتحريك الواو. أي {أَلَوَهُكُلَّمَا}، واختلف النحويين في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أن هذه الواو واو عطف، دخلت عليها ألف الاستفهام، وهذا ماذهب (٢) (٤) (٥) (٢) (٧) إليه سيبويه ، والطبري ، والرجاج ، وابن عطية ، والقرطبي ، (٨)

الثاني: أنها واو العطف، والهمزة داخلة على محذوف مناسب لما بعده، (٩) تقديره: أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا. قاله الزمخشري .

الثالث: (إن الهمزة للاستفهام، والواو زائدة) . قاله الأخفش. وهذا على (١٠) (١١) (١١) (١١) (المجوز زيادتها، وردّه الطبري . فمع صحة معناه إلا أنه لايجوز أن يحكم بالزيادة في القرآن، مع أن مراد الأخفش الزيادة الاصطلاحية التي تعني التوكيد، ولاتعني أن وجودها وعدمها سواء.

<sup>(</sup>۱) سبورة البقرة/۹۹، ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ١/٣٢٣، والدر المصون ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ١٨٨/، ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ١/٤٤١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معانى القرآن وإعرابه ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز ١/١١٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكشاف ٢٠٠٠/١.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: معانى القرآن ١٤١/١.

<sup>(</sup>١١) ينظر: جامع البيان ١/٤٤١، ٤٤٢، ومشكل إعراب القرآن ١/٤٢، والبحر المحيط ١٣٢٣.

الرابع: قال الكسائي: (هي "أو" العاطفة التي بمعنى "بل" وإنما حرّكت الواو (١) (٢) (٢) ويؤيده قراءة من قرأها ساكنة) . ورده القيسي ، والقرطبي ، وأبو (٤) (٤) (٥) حيان ، والآلوسي لضعفه؛ حيث لم يأت بعدها ساكن يستدعي تحريك الساكن.

الثانية: قرأ أبو السمّال العدوي بتسكين واو  $\{\hat{i}\hat{p}\hat{p}\}$  وفيها أيضًا أقوال:

الأول: ذهب الزمخشري إلى أنها عاطفة على "الفاسقين" وقدره بمعنى: (إلا (٨) الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مراراً كثيرة) يعني أنه عطف الفعل على الاسم؛ لأنه في تأويله.

الثاني: قال المهدوي : ("أو" لانقطاع الكلام بمنزلة "أم" المنقطعة، يعني أنها بمعنى "بل" وهذا موافق لرأي الكوفيين) القائلين بتقارب الحروف. وإليه ذهب ابن جني حيث قال: ( كأنه قال: وما يكفر بها إلا الفاسقون بل كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم. يؤكد ذلك قوله تعالى من بعده {بَلْ أَهْ ثُونُهُمْ لَا لِيُؤْمِنُونَ} فكأنه قال: بل كلما عاهدوا عهدًا بل أكثرهم لايؤمنون)

<sup>(</sup>١) الدر المصون ٢٤/٢، وينظر: البحر المحيط ٢٦٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١/٤/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روح المعاني ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/٨، وينظر: التبيان ٩٧/١، والبحر المعطل ٢٢٤/١.

 <sup>(</sup>٧) أبو السمال العدوي هو: قعنب بن أبي قعنب أبو السمال ـ بقتح السين وتشديد الميم وباللام ـ
 العدوي البصري، له اختيار في القراءة شاذ عن العامة.

ينظر: غاية النهاية ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكشاف ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>٩) المهدوي: هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي، تحوي، لغوي، مقرىء، مفسر، له عدة مصنفات. توقى بعد الثلاثين والأربعمائة.

ينظر: إنباه الرواة ١٢٦١، ومعرفة القراء الكبار ١٩٩١، وبغية الوعاة ١/١٥٦.

<sup>(</sup>١٠) البحر المعيط ٢٧٤/١، والدرالمصون ٢/٥٧.

<sup>(</sup>١١) المحتسب ١٩٩١.

وإذن ف"بل" للإضراب الانتقالي عنده لأن فيه ترقيًا من الأغلظ إلى الأشد غلظة، وكأنه تعالى أراد تسلية الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد كفر اليهود بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم بل هو عادة سلفهم من نقضهم العهود والمواثيق حالاً بعد حال. وإلى القول بالإضراب أشار أبو حيان ، والآلوسي .

(٤) الثالث: أنها تأتي بمعنى الواو ، على رأي الكوفيين أيضًا في تناوب (٥) الحروف، أي: وكلما عاهدوا.....، مستشهدين بقول الشاعر :

قَومُ إِذَا سَمِعُوا الصَّرِيخَ رَأَيْتَهُم مَا بَيْنَ مُلَجِمٍ مُهْرِهِ أَو سَافِع

والراجح عندي هو القول بالإضراب.

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روح المعاني ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٢٧٤/١، والدر المصون ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٥) قائله: حميد بن ثور الهلالي.

<sup>(</sup>٦) البيت من الكامل، وينظر: هذا البيت في ديوانه /١١١، وشرح الكافية الشافية ٢٢٢٢/٠.

### {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْهُرُواْ اللَّهَ هَنِيْهُمْ ٱبْآءَهُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِهُرًا...} ﴿ ا

(كانت عادة العرب في الجاهلية إذا قضت حجها تقف عند الجمرة، فتفاخر بالآباء، وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم، وغير ذلك حتى إن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أبي كان عظيم القُبّة، عظيم الجَفْنة، كثير المال، فأعطني مثل ماأعطيته، فلايذكر غير أبيه. فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية). هذا قول جمهور المفسرين.

وعليه ف "أو" تحتمل في هذه الآية عدة معان:

(٣) الأول: التخيير ، بمعنى: إما أن يذكروا الله ويعددوا نعمه وآلاءه كما يذكرون أباءهم، أو يذكرون الله أكثر من ذكرهم لأبائهم. وهذا كما تقول: تزوج هنداً أو أختها على سبيل التخيير.

(1) الثاني: الإباحة ، أي: اذكروا الله كذكركم لآبائكم أو اذكروه أكثر من آبائكم، وهذا كقولك: تعلم الفقه أو النحو، فيمكن الجمع بينهما والاقتصار على أحدهما.

وسوع هذين القولين كونها مسبوقة بطلب هو أمر على رأى الجمهور.

الثالث: الإضراب ، فبعد ما أمرهم الله تعالى أن يذكروه بالعبادة والدعاء كما يذكرون أباءهم أضرب عنه وانتقل إلى كلام غيره، لأن مفاخر أبائهم مهما كثرت لاينفعهم ذكرها، ومهما أعطوا من صفات وأموال فهي قليلة بالنسبة لعطاء الله، أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية، وجوده لايحد، لذا يجب عليهم أن يشتغلوا بذكر الله أكثر من ذكر أبائهم لأنه هو المستحق للعبادة والشكر والثناء، يقول القفال رحمه الله: (ومجاز اللغة في مثل هذا معروف،

<sup>(</sup>۱)مسورة البقرة/۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٢/٤٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ١٠٣/٢.

يقول الرجل لغيره، افعل هذا إلى شهر أو أسرع منه، لأيريد به التشكيك، وإنما (١) يريد به النقل عن الأول إلى ما هو أقرب منه)

وهذا موافق لمذهب الكوفيين، في تناوب الحروف، وهو الراجع عندي في هذه الآية، لأننا في التخيير والإباحة لانحمل المخاطب على أمر معين، بل نترك له فرصة الاختيار بين الأمرين أو الجمع بينهما، ولما كان الأولى الإكثار من ذكر الله أضربنا عن الأول على سبيل الانتقال إلى ما بعده.

#### \* \* \*

﴿... فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْتُهَ عَامٍ ثُمَّ بَعَتَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْثُهُ عَامٍ....} (٢)

تحتمل 'أو' في قوله: ﴿لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَصْضَ يَوْمٍ} معنيين:

الأول: الشك: لأنه إنما قال هذا على ما عنده وفي ظنه، وعليه فلايكون كاذبًا فما أخبر به، ونظيره قول أصحاب الكهف: {قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  $^{(7)}$  على ما توهموه ووقع عندهم، وكأنهم قالوا الذي عندنا وفي ظنوننا أننا لبثنا على ما توهموه وقع عندهم، وأي  $^{(3)}$  وقتادة ، والربيع : (أماته الله غُدُوة يوم يومًا أو بعض يوم. قال ابن جريج ، وقتادة ، والربيع : (أماته الله غُدُوة يوم

- (١) التفسير ١٠١/٥، إذ نسب الرازي هذا القول إلى القفال.
  - (٢)سورة البقرة/٢٥٩.
  - (٣) سورة الكهف/١٩.
- (٤) ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد، وقيل أبو خالد القرشي، روى القراءة عن ابن كثير، وروى عنه القراءة سلام بن سليمان وغيره. توفي سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة خمسين ومائة.
  - ينظر: غاية النهاية ١/٤٦٩..
- (°) هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، الأعمى، له اختيار في القراءة، روى عن أنس بن مالك، وروى عنه شعبة وغيره، توفي سنة سبع عشرة ومائة.
  - ينظر: غاية النهاية ٢٥/٢.
- (٦) هوالربيع بن أنس البكري، البصري، روى عن أنس بن مالك والحسن البصري. توقي سنة تسمع وثلاثين ومائة، وقيل: سنة أربعين ومائة.
  - ينظر: تهذيب التهذيب/لابن حجر ٢٠٧/٣.

ثم بُعث قبل الغروب فظن هذا اليوم واحدًا فقال: لبثت يومًا، ثم رأي بقية من الشمس فخشي أن يكون كاذبًا فقال: أوبعض يوم) فهو على شكه بين يوم أو الشمس فخشي أن يكون كاذبًا فقال: (٢) (٢) بعض يوم. وإليه ذهب الزمخشري ، والقرطبي ، وابن هشام .

(٥) الثاني: الإضراب، وبه قال الطبري ، وأبو حيان، يقول أبو حيان: (والأولى أن لاتكون "أو" هنا للترديد بل تكون للإضراب كأنه قال: بل بعض يوم لما لاحت له الشعبس أضرب عن الإخبار الأول الذي كان على طريقة الظن ثم أخبر بالثاني على طريق اليقين عنده)

وأصح القولين الأول؛ لأن المخاطب كان شاكًا، فالميت طالت مدة موته أو قصرت فالحال واحدة بالنسبة إليه، وعندما أجاب بقوله: {يَوْماً} كان ذلك هو الميقين عنده، وعندما رأى ضوء الشمس باقياً قال: {أَوْ بَعُمَٰنَ يَوْمٍ} على سبيل الشك عنده، ومن أين له أن يتيقن حتى يجزم بأنه لبث ميتاً بعض يوم؟

فلو قلنا بالإضراب للزمنا أن نقول أنه حين قال: {أَوْ بَعْضَ لَوُهِ إِ كَان جازمًا بذلك متأكدًا من قوله، ولكن إذا أردنا أن نحملها على حسب حالة المتكلم أنذاك فالأولى أن نحملها على أصلها وهو الشك ، لأنه وإن قال: "أو بعض يوم" فهو لايزال شاكًا. ولذا قال أبو السعود: (أما القول بالإضراب فبمعزل من التحقيق إذ لاوجه للجزم بتمام اليوم ولو بناء على حسبان الغروب لتحقق النقصان من أوله) . ووافقه الألوسي .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ١/٣٨٩، ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مغني اللبيب ٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٧) تفسير أبى السعود ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٨) روح المعاشي ٢٢/٣.

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ هُكُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّهَاةَ فَلَمَّا هُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْقَ النَّاسَ هَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَكَّ خَشْيَةً...} (١)

تحتمل "أو" عدة معان:

(٢) الأول: أن تكون على بابها من الشك في حق المخاطب. قاله أبو حيان ، يعني أن المخاطب حين يرى حالهم يشك في أمرهم هل يخافون من المشركين كخوفهم من المله أو أكثر. وعليه فتكون "أو" لأحد الأمرين، والمخاطب شاك لايعلم أيهما أصح؟

الثاني: للإبهام على المخاطب، (بمعنى أنهم على إحدى الصفتين من المساواة والشدة، وذلك لأن كل خوفين فأحدهما بالنسبة إلى الآخر إما أن يكون أنقص أومساويًا أو أزيد، فبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من خوفهم من الله، بل بقي إما أن يكون مساويًا أو أزيد، فهذا لايوجب كونه تعالى شاكًا فيه، بل يوجب إبقاء الإبهام في هذين القسمين على المخاطب) قاله الرازي، وإليه أشار أبو حيان ، وأبو السعود ، والآلوسي .

الثالث: للتخيير، فالمخاطب إذا رآهم على خوفهم ذلك، تخير هل يخافون من الناس كخوفهم من الله، أو يخافونهم أكثر من خوفهم من الله. وإليه أشار (٧) (٨) أبوحيان ، والآلوسيي .

<sup>(</sup>١) مسورة النساء/٧٧.

<sup>(</sup>٢) البحر المبط ٢٩٨/٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ١٩١/١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٢٩٨/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: روح المعانى ٥/٨٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط ٢٩٨/٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: روح المعاني ٥/٨٦.

الرابع: للتنويع والتفصيل، بمعنى (أن منهم من يخشى الناس كخشية  $\binom{(1)}{(1)}$  الله، ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله) ، وهذا اختاره أبوحيان، وذكره أبو السعود ، والآلوسي

الخامس: أنها بمعنى "بل" ، فبعد ما أخبر أنهم يخافون القتل من للشركين كما يخافون الموت من الله أضرب عن ذلك بقوله: {أَوْ أَشَرَا خُشْيَةً} بل أكثر من خوفهم من الله.

السادس: أنها بمعنى الواو، (والتقدير: يخشونهم كخشية الله وأشد خشية، وليس بين هذين القسمين منافاة، لأن من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة)

والآلوسي (٧)

وأقرب الأقوال عندي إلى الصواب هو القول بالتنويع والتفصيل، لأن منهم من كان يخاف الله، وفي الوقت نفسه يخاف مواجهة المشركين فراراً من الموت فجمع بين خشية الله وخشية الناس. ومنهم من كان يخاف من القتل أكثر من خوفه من الله. ومع هذا التعديد والتنويع فلايخرج خوفهم عن هذين المثلين. وهذا هو المختار عند أبي حيان كما ذكرت سابقًا.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روح المعاني ٥٨٦٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٢٩٨/٣، وروح المعاني ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير ١٩١/١٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط ٢٩٨/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: روح المعانى ٥/٨٠.

# ﴿فَالَ لَوْ أَىَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِيَ إِلَىٰ رُهُنِ شَدِيدٍ} (١)

لما رأى سيدنا لوط عليه السلام عسفاهة قومه وإقدامهم على سوء الأدب تمنى أن يكون له أنصار وأعوان حتى يساعدوه على ردهم فلما لم يكن له ذلك استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أن أوي إلى ركن شديد، وهو الاعتصام (٢) بعناية الله تعالى . وعليه تكون "أو" بمعنى "بل" على مذهب الكوفيين في تناوب الحروف.

### \* \* \*

# ﴿... وَهَا أَهْرُ السَّاعَةِ إِلَّا هَكَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ....} (٣)

تعددت المعاني حول "أو" في قوله تعالى: { إِلَّا هَكَلَّمْ حِ الْبَهَوِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ } إلى:

الأول: أن تكون على أصلها، وهو الشك، يقول ابن عطية: (والمعنى على ما قال قتادة وغيره: وماتكون الساعة وإقامتها في قدرة الله تعالى إلا أن يقول لها: كن، فلو اتفق أن يقف على ذلك محصل من البشر لكانت من السرعة بحيث يقول: هل هي كلمح البصر أو هي أقرب من ذلك؟ فـ "أو" على هذا على بابها للشك) (3) وذكره القرطبي بصيغة التضعيف ، ورده أبو حيان بقوله: (والشك بعيد لأن هذا إخبار من الله تعالى عن أمر الساعة، فالشك مستحيل عليه) ، (ولذا فلابد أن يكون ذلك الشك بالنسبة إلى غير المتكلم، وفي ارتكابه بعد، ويدل على أن هذا مراده تعليله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه مما يقضي منه العجب كما توهم) قاله الآلوسي، وبه أقول أيضاً.

<sup>(</sup>۱) سبورة هود/۸۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التفسير الكبير ١٨/٢٨.

<sup>(</sup>٣) سبورة النحل/٧٧.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ٨/٤٧٨، ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) الجامع الحكام القرآن ١٥٠/١٠.

<sup>(</sup>٦) البحرالميط ٥/١٧ه. وبتصرف

<sup>(</sup>۷) روح المعان*ي ۱۹۹/۱*٤.

الثاني: أن تكون للإبهام على المخاطب، كقوله تعالى {وَأَرْسَلْفَاهُ إِلَى عِالَى عِالَى الْفَاهُ إِلَى عِالَى عَلَى المخاطب، كقوله تعالى الكنه أبهم على أَلْهُ عِلَى أَوْيَرْ لِي اللّهِ عَلَى عَدِيهُ مَا عَلَى عَدِيهُ أَوْيَرْ لِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

وقد عارض فيه بعضهم، وقال: (لايصح لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى يأتي بها في زمان فيكون الإبهام على المفاطب في ذلك الزمان، وليس زمان تكليف) . ورده أبو حيان بقوله: (إن الإبهام وقع وقت الخطاب المتقدم على أمر الساعة لاوقت الإتيان بها، وليس من شرط الإبهام على المفاطب في الإخبار عن شيء اتحاد زمان الإخبار وزمان وقوع ذلك الشيء، الاترى في قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى هِأْتُكِوَ أَلْهُ ٍ أَوْ يَزِيدُوكَ وَأَ، كيف تأخر زمان الإخبار عن زمان وقوع ذلك الإرسال ووجودهم مائة ألف أويزيدون) . وقيل الإخبار عن زمان وقوع ذلك الإرسال ووجودهم مائة ألف أويزيدون) . وقيل أيضاً: (بأنه لافائدة في إبهام أمرها في السرعة وإنما الفائدة في إبهام وقت مجيئها. وأجيب بأن المراد أنه يستبهم على من يشاهد سرعتها هل هي كلمح البصر أو أقل) ، كما أن وقت مجيئها خاص بعلم الله فكيف يخبرنا به على سبيل الإبهام.

(١٠) الثالث: أن تكون للتخيير، قاله ابن عطية ، وإليه أشار الآلوسي ،

<sup>(</sup>۱)سسورة الصافات/۱٤٧.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في كتابه «معاني القرآن وإعرابه"، ونقله عنه الرازي في التفسير الكبير ١٠/٢٠، وأبوحيان في "البحرالمحيط" ٥٢١/٥، والألوسي في "روح المعاني" ١٩٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل ٩٩/٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحرالمحيط ٥٢١/٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: روح المعاني ١٩٩/١٤.

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير ٢٠/٢٠ «بتصرف"

<sup>(</sup>٧) البحرالمحيط ٥/٢١٥.

<sup>(</sup>۸) روح المعاشي ۱۹۹/۱۶.

<sup>(</sup>١) المحرر العجيز ١/٩٧٨.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: روح المعانى ١٤/١٩٨، ١٩٩.

ورده أبو حيان: (بأن التخيير بعيد أيضاً؛ لأن التخيير إنما يكون في المحظورات كقولهم: خذ من مالي ديناراً أو درهماً، أو في التكليفات كآية الكفارات {وَالَّذِينَ يُخَالِهُوهُ فَي التكليفات كآية الكفارات {وَالَّذِينَ يُخَالِهُوهُ فَي النه مالك من أن "أو" تأتي يُخَالِهُولُوفَ ... وأجيب: (بأن هذا مبني على مذهب ابن مالك من أن "أو" تأتي للتخيير، وأنه غير مختص بالوقوع بعد الطلب بل يقع في الفبر، ويكثر في التشبيه حتى خصه بعضهم به .... وقيل: إن المراد تخيير المخاطب بعد فرض الطلب والسؤال فلا حاجة إلى البناء على ماذكر.

وزعم بعضهم أن التخيير مشكل من جهة أخرى وهي أن أحد الأمرين من كونه كلمح البصر أو أقرب غير مطابق للوقوع فكيف يخبر الله تعالى بين مالايطابقه، وفيه أن المراد التخيير في التشبيه وأي ضرر في عدم وقوع المشبه به بل قد يستحسن فيه عدم الوقوع)

الرابع: أن تكون بمعنى "بل" وهذا موافق لما قاله الفراء ، والكوفيون من بعده، والتقدير: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر بل هو أقرب. ووافقهم (٥) (٦) (٧) الرازي ، والرضي ، وأبوالسعود ، و"أو" عندهم حرف ابتداء واستئناف. ورده أبو حيان فقال: (ولايصح لأن الإضراب على قسمين كلاهما لايصح هنا.

أما أحدهما: قأن يكون إبطالاً للإستاد السابق وأنه ليس هو المراد، وهذا مستحيل هنا لأنه يؤول إلى إستاد غير مطابق.

والثاني: أن يكون انتقالاً من شيء إلى شيء من غير إبطال لما سبق، وهذا مستحيل هنا للتنافي الذي بين الإخبار بكونه مثل لمح البصر في السرعة

<sup>(</sup>١) سبورة المجادلة/٣، ٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٥٢١/٥.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۱۹۸/۱۶، ۱۹۹ دېتصرف"

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن ٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير ٢٠/٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية ٤/٣٩٦، ٣٩٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير أبى السعود ٥/١٣١.

# والإخبار بالأقربية فلايمكن صدقهما معًا) . .

وهذا هو الصحيح ولاأجد مخرجاً لما قاله الآلوسي: (وأجيب باختيار الثاني ولاتنافي بين تشبيهه في السرعة بما هو غاية ما يتعارفه الناس في بابه، وبين كونه في الواقع أقرب من ذلك، وهذا بناء على الغرض من التشبيه بيان سرعته لابيان مقدار زمان وقوعه وتحديده. وأجيب أيضاً بما يصححه بشقيه، وهو أنه ورد على عادة الناس يعني أن أمرها إذا سئلتم عنها أن يقال فيه: هو كلمح البصر، ثم يضرب عنه إلى ما هو أقرب... ثم قال: والمأثور عن ابن جريج أنها بمعنى "بل" وعليه كثيرون)

الخامس: أن تكون للإباحة، حيث قال ابن مالك: (وأكثر ورود أو للإباحة في تشبيه أو تقدير. فالتشبيه نحو: ﴿ الْهِ اَلْهِ الْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أما قوله بالإباحة: فتقديره: إن شبهت سرعتها بلمح البصر أو إن شبهتها بأقرب من ذلك، فأنت مصيب فلاأرى للإباحة موضعًا هنا، لأنها تكون بعد الطلب عند جمهور النحاة ، كما أن المعنى لايحتمل الإباحة لأننا في الإباحة يمكننا أن نجمع بين الأمرين أو نقتصر على أحدهما، فكيف نجمع بين سرعتين مختلفتين.

أما القول بالواو، فالواو لمطلق الجمع، والفرق بين الواو و"أو" في قولك: "تعلم الفقه والنحو" و "تعلم الفقه أو النحو" (أن الواو معناها الجمع، فلو تعلم النحو ولم يتعلم الفقه كان عاصيًا؛ لأن معناه تعلم هذين، و"أو" إن تعلمهما أو تعلم أحدهما لم يكن عاصيًا) .

<sup>(</sup>١) البحرالميط ٥/٢١ه.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ١٤/٩٩٨٩٨.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية ١٢٢٣، ١٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٨٤/٣، والجني الداني/ ٢٤٥، ومغنى اللبيب ١٦٤/١، وغيرها.

<sup>(</sup>٥) التبصرة والتذكرة ١٣٣/١.

ولذا فلاأرى أفضل من القول بالشك والإبهام في حق المفاطب، أما القول بالتخيير بالتخيير فلا أرى أن تحمل عليه هذه الآية لأن مذهب الجمهور أن يقع التخيير بعد الطلب فلا حاجة إلى الفروج عن مذهبهم، كما أننا لسنا بحاجة إلى القول بتقدير طلب لحمله عليه مادام المقام لايحتاج إلى ذلك.

### \* \* \*

﴿ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبِنَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا هَ عَلَيْهِمْ وَهِيلًا (۱)

جاءت "أو" لمعنيين:

١ ـ للإباحة، (قال أبن الأنباري: دخلت "أو" هنا لسعة الأمرين عند الله تعالى، ويقال لها المبيحة كالتي في قولهم: جالس الحسن أو أبن سيرين، فإنهم (٢)
 يعنون قد وسعنا لك الأمر)

(٢) ٢ ـ للإضراب، (قال الكرماني: "أو" للإضراب ولهذا كرر "إن")

والقول بالإباحة أولى، لأن "أو" في أصلها أن تكون لأحد شيئين، وتوجيهها إلى أصلها أولى من خروجها عن أصلها ومعناها المعروف لها. وهذا موافق لمذهب (٤) (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء/١٥.

 <sup>(</sup>٢) لم أجده في كتابه دمسائل المضلاف ولافي «البيان»، ولا في «الإغراب في جدل الإعراب»، ولا في "مع الأدلة وكلاهما في مجلد واحد، تحقيق: سعيد الأفغاني، وذكره عنه أبو حيان في "البحر المحيط "١٠/٥٠، والألوسي في "روح المعاني" ٥٠/٥٠.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٩٥/٥٩، وينظر: البحر المعيط ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر من ٢٣٥ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٢٦٣/١.

# ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِأْتَةِ أَلْهَ ٍ أَوْ يَزِيدُونَ} ﴿ اللَّهِ مِأْتَةِ أَلُهُ إِلَّا اللَّهِ مِأْتَةً

تحتمل "أو" عدة معان:

الأول: أن تكون للشك، يعني أن الرائي إذا راهم شك في عدتهم لكثرتهم، (٢) (٣) (٣) فالشلك يرجع إلى الرائي لا إلى الله. وإليه ذهب الزجاج ، وابن جني ، والنمخشري ، والرازي ، وأبو السعود ، وأجازه النحاس ، وإليه أشار (١) (٨) ابن الأنباري ، وغيره.

الثاني: أن تكون للإبهام، وهذا كقولك: جاء زيد أو عمرو. أردت أحدهما. يقول الصيمري: (أي أرسلناه إلى أحد العددين على الإبهام، ومعنى قولي على الإبهام أي من غير تبيين ما يقصد إليه أن يبين، وذلك أن المتكلم إذا قال: جاءني زيد أو عمرو، قد يجوز أن يعلم الذي جاءه بعينه، وإنما يُدخل "أو" في كلامه ليبهم على السامع) . وبه قال ابن يعيش ، وأجازه النحاس ، وذكره القرطبي ، وأبو حيان ، وغيرهما.

<sup>(</sup>١)سورة الصافات/١٤٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر:معانى القرآن وإعرابه ٣١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص ٢/١٦١، والمحتسب ١٠٠٠/.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٣٥٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير الكبير ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٠٦/٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: إعراب القرآن ٣/٤٤٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ٢٠٨/٢، والجامع لأحكام القرآن ١٣٢/١٥، والبحر المحيط ٣٧٦/٧، والفتوحات الإلهية ٣/٥٥٥، وروح المعاني ١٤٧/٢٣.

<sup>(</sup>٩) التبصرة والتذكرة ١٣٢/١.

<sup>(</sup>۱۰) شرح المفصل ۱۹/۸.

<sup>(</sup>١١) ينظر: إعراب القرآن ٣/٤٤٣.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣٢/١٥.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: البحر المحيط ٣٧٦/٧، وينظر: الفتوحات الإلهية ٥/٥٥٥، وروح المعاني ١٤٧/٢٣.

الثالث: أن تكون للتخيير، والمعنى: أن الرائي إذا راهم تخير في أن (١) (١) (١) يعدهم مائة ألف أو يزيدون. وإليه أشار ابن الأنباري ، ونسبه الرماني إلى سيبويه، ورده ابن هشام بقوله: (ولايصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما)

الرابع: أن تكون للإباحة، يقول ابن مالك: (وأكثر ورود "أو" للإباحة في تشبيه أو تقدير... والتقدير نحو: {إِلَى هِأْثَةِ أَلْهُ إِلَّهُ يَزْيِحُونَ} فلو جيء بالواو في مثل هذا من الكلام لم يختلف المعنى. ولذلك قرأ بعض القراء: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى هِأْثَةِ أَلْهُ وِيَزْيِحُونَ} بالواو) . وإلى هذا أشار الجمل .

(٦) الخامس: أن تكون بمعنى "بل" قال ذلك الفراء، وأبو عبيدة ، يقول (٧) الفراء: ("أو"هاهنا بمعنى "بل" كذلك في التفسير مع صحته في العربية) .

واستشهد الطبري برواية ابن عباس أنه قال: (بل يزيدون، كانوا مئة (١٠) (١٠) ألف وشلاثين ألفًا) ووافقهم الرضي ، وإليه أشار ابن الأنباري ،

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان ٣٠٨/٢، والإنصاف في مسائل الخلاف ٤٨١/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: معاني الحروف/۷۷، وليس لهذه الآية ذكر في كتاب سيبويه، وإنما قال في كلامه عن «أو" «تقول: جالس عمراً أو خالداً أو بشراً، كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء، ولم ترد إنساناً بعينه، ففي هذا دليل أن كلهم أهل أن يجالس، كأنك قلت: جالس هذا الضرب من الناس» الكتاب ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية الشافية ١٢٢٣/، ١٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفتوحات الإلهية ٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) مجاز القرآن ٢/١٧٥.

<sup>(</sup>٧) معانى القرآن ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٨) جامع البيان ١٠٤/٢٣.

<sup>(</sup>٩) يُنظر: شرح الرضى على الكافية ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: البيان ٢٠٨/٢.

(۱) (۱) (۱) (۱) (۲) (۱) (۱) والنحاس ، والزجاج ، وابن جني . يقول وأبوحيان ، ورده المبرد ، والنحاس ، والزجاج ، وابن جني . يقول النحاس: (لايصح هذا القول، لأن "بل" ليس هذا من مواضعها، لأنها للإضراب عن الأول والإيجاب لما بعده. وتعالى الله عز وجل عن ذلك، أو الخروج من شيء إلى شيء، وليس هذا موضع ذلك)

وأقرب الأقوال عندي إلى الصواب هو أن تكون "أو" على أصلها لأحد الأمرين: إما على سبيل الإبهام يقول ابن جني: (تأوّل أهل النظر قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِانَّةِ أَلْهَ ۚ إِلَى لَهُ عَرْيَاكُونَ } قالوا: معناه وأرسلناه

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط ٧/٣٧٦. وينظر: الفتوحات الإلهية ٣/٥٥٥، وروح المعاني ٢٣/٧٤١.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن ٢/٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن وإعرابه ٢١٤/٤.

<sup>· (</sup>٥) سر صناعة الإعراب ٤٠٦/١ تحقيق: د/حسن هنداوي، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٣٢/١٥، والجنى الداني/٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن ٢/٤٤٣.

<sup>(</sup>٧) البيان ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٨) الجامع لأحكام القرآن ١٣٢/١٥.

<sup>(</sup>٩) البحر المحيط ٧/٣٧٦، وينظر: الفتوحات الإلهية ٣/٥٥٥، وروح المعانى ١٤٧/٢٣.

<sup>(</sup>١٠) إعراب القرآن ٢/٤٤٣.

<sup>(</sup>۱۱) معانى القرآن وإعرابه ٣١٤/٤.

<sup>(</sup>١٢) الجامع لأحكام القرآن ١٣٢/١٥.

<sup>(</sup>١٣) معانى القرآن وإعرابه ٤١٣/٤.

إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون. فهذا الشك إنما دخل الكلام على الحكاية لقول المخلوقين، لأن الخالق جل جلاله، وتقدست أسماؤه لايعترضه الشك في شيء من خبره. وهذا ألطف وأوضح معنى من قول قطرب: إن "أو" بمعنى الواو، ومن قول الفراء: إن "أو" بمعنى "بل" فهذا ما احتملته هذه الآية من القول)

ويقول أبو جعفر النحاس: (وفي الآية قولان سبوى هذين ـ يقصد بل والواون · أحدهما: أن المعنى وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مائة ألف أوأكثر، وإنما خُوطب العباد على ما تعرفون، والقول الآخر: أنه كما تقول: جاءني زيد أو عمرو، وأنت تعرف من جاءك منهما إلا أنك أبهمت على المخاطب) .



<sup>(</sup>٢) سر مناعة الإعراب ٤٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن ٢/٤٤٣.

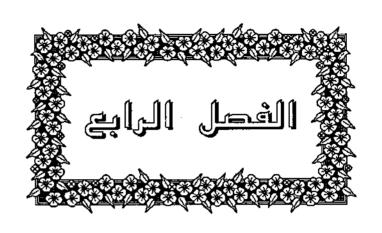



## معنی « بلی »

(حرف ثلاثي الوضع، والألف من أصل الكلمة) (١) وهذا مذهب البصريين. أما الكوفيون فيرون أنها مركبة، يقول الفراء: (بل كلمة عطف ورجوع لايصلح الوقوف عليه... فقالوا: بلى، فدلّت على الوقوف عليه... فقالوا: بلى، فدلّت على معنى الإقرار والإنعام، ودل لفظ "بل" على الرجوع عن الجحد فقط) ، ووافقه الطبري ، وابن فارس ، إلا السهيلي فإنه يرى أنها مركبة من "بل و لا" .

وقال بعضهم: (إن الألف للتأنيث بدليل إمالتها وكتابتها ياء) . (والأولى كونها حرفًا برأسها) كونها حرفًا عربًا على المسريون.

و"بلى" (حرف جواب يجاب به النفي خاصة ويفيد إبطاله) ، فتعطي من الإضراب ما تعطي "بل" إلا أنها لاتكون أبداً إلا جواباً للنفي ، سواء اقترنت به أداة استفهام أم لا. فتقول في جواب النفي إن كان مجرداً "بلى" لمن قال: ما خرج زيد؟ ومعناه: قد خرج. فحلت "بلى" محل الجملة الواجبة جواباً للنفي. وإن كان مقروناً باستفهام حقيقي نحو: أليس زيد بقائم؟ تقول: بلى.

أَو باستفهام توبيخي نحو قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَى أَنَّا لَإِنْسُمَحُ سِرَّهُمْ وَاللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْحَ وَنَجَوْاهُم بَلَىٰ ﴿ (١٠) ، أَو تقريري كقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِيكُمْ قَالُوا ْ بَلَىٰ ﴿ (١١) .

<sup>(</sup>١) الجنى الداني/٤٠١، وينظر: مغني اللبيب ١٢٠/١، وهمع الهوامع ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٧/٥، وينظر: "إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ٦٢/، والمحرر الوجيز ٢١/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصاحبي/٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) أمالي السهيلي/٤٤. تحقيق: د/محمد إبراهيم البناء

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ١/١٠٠، وينظر: همع الهوامع ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٧) شرح الرضي على الكافية ٤٢٨/٤، وينظر: جواهر الأدب/٤٤٨.

<sup>(</sup>٨) المعجم الوسيط، مادة «بلي".

<sup>(</sup>٩) رصف المباني/٢٣٤، وينظر: حروف المعاني والصفات/٢١.

<sup>(</sup>١٠)سورة الزخرف/٨٠.

<sup>(</sup>١١) سنورة الأعراف/١٧٢.

أجرت العرب التقرير مجرى النفي المجرد في رده بـ "بلى"، ولذلك قال ابن عباس: (لو قالوا: نعم لكانكفرًا) . ووجهه: (أن "نعم" تصديق للمخبر في الإيجاب والنفي. فإذا قال: ليس لك عندي وديعة، فقلت: نعم. كان تصديقًا له، وإن قلت: بلى، كان إيجابًا لما نفي) ، ثم جروا في ذلك على مقتضى العرف لا اللغة فيما كان الاستفهام فيه للتقرير، وهو: (أن النفي مطلقًا إذا قصد إيجابه أجيب بـ"بلى"، وإن كان مقررًا بسبب دخول الاستفهام عليه، وإنما كان ذلك تغليبًا لجانب اللفظ على المعنى) ، وبه نطق القرآن.

ونازع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية؛ بأن الاستفهام التقريري خبر موجب، وعليه يجوز أن تقع "نعم" موقع "بلى" مستدلين بما جاء في الحديث الشريف من قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمهاجرين: (ألستم تعرفون ذلك لهم؟ قالوا: نعم، قال: فإن ذلك) أي: أن ذلك شكر لهم.

وبقول جُحدُر بن مالك:

أَلَيِسَ اللّيلُ يجمعُ أمَّ عمْروِ

وإِيَّانا فَـذَاكَ بِنا تَـدَاني

نعمْ وَتَرى الهِــلال كما أراهُ

ويعلُوها النَّهارُ كما عَلاني

<sup>(</sup>١) شرح الرضي على الكافية ٤٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الجني الداني/٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ٥/١٢٥.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيد في غريب الحديث ٢٧٠/٢، ٢٧١، (في حديث النبن عليه السلام ـ أن المهاجرين قالوا: يارسول الله، إن الأنصار قد فضلونا، أوونا، وإنهم فعلوا بنا وفعلوا، فقال رسول الله حصلى الله عليه وسلم: ألستم تعرفون ذلك لهم؟ قالوا نعم، قال: فإن ذلك»)

وينظولنهاية في رب الحديث والأثر/لابن الأثير ٧٧/١. تحقيق: طاهر أحمد الزواوي، والدكتور/ محمود الطناحي.

وورد الحديث بلقظ "الأنصار" بدل "المهاجرين" في "الجنى الداني"(٤٠٧)، ومغني اللبيب ٢٨٣/١.

<sup>(°)</sup> البيت من الواقر، وهو من قصيدة لجحدر بن مالك الحنقي، قالها وهو في سجن الحجاج، والبيتان في كتاب الشعر والشعراء/لابن قتيبة برواية «بلى" مكان «نعم" وعليه قلا شاهد فيه./٢١٧ تحقيق: د/مفيد قميحة.

وينظر: غزانة الأدب ٢٠١/١١ فقد رواه بهنعم وأشار إلى رواية ابن قتيبة ورواية السكري.

كما ردوا على ابن الطراوة تلحينه لسيبويه في قوله: (وإن زعم زاعمٌ أنه يقول: مررتُ برجلٍ مخالِط بدنِه داءٌ، ففرقَ بينه وبين المنون. قيل له: ألستَ تَعلم أنَّ الصفة إذا كانت للأوَّل فالتنوينُ وغيرُ التنوين سَواءُ إذا أردتَ بِإسقاطِ التنوين معنى التنوين نحو قولك: مررتُ برجلٍ ملازِم أباك، ومررتُ برجلٍ ملازِم أبلك، ومررتُ برجلٍ ملازِم أبيك أُوملازميك، فإنَّه لايَجد بُدَّامن أن يقول نَعَمْ، وإلاَّ خَالفَ جميعَ العرب والنحويين، فإذا قال ذلك قلتَ: أقلستَ تَجعلُ هذا العمل إذا كان منونًا وكان لشيء من سبب الأوّل، أو التبسس به بمنزلته إذا كان للأوّل فإنه قائلٌ نَعَمْ....)

قفي هذا النص استعمل سيبويه "نعم" مكان "بلى" في موضعين، فذهب ابن الطراوة إلى أن ذلك لحن.

قال أبو حيان في "تذكرته" بعد أن نقل كلام سيبويه: (قد لحّن ابن الطراوة سيبويه في استعماله "نعم" في هذين الموضعين، وقال: إنما هو موضع "بلي" لاموضع "نعم". وهو كما قال في أكثر مايوجد من كلام النحاة) .

إذ يقول سيبويه نفسه في كتابه: (وأمّا 'بَلَى' فيوجب به بعد النفي، وأمّا نعَم فَعدَةٌ وتصديقٌ، تقول: قد كان كذا وكذا. فيقول: نعم، وليسا اسمين... فإذا استفهمتُ فقلتُ أَتَفعلُ؟ أَجَبْتَ بِنَعَمْ، فإذا قلت: أَلَسْتَ تَفعلُ؟ قال: بلَى، يَجريان مجراهما قبل أن تَجيء الألف)

ويقول المبرد في المقتضب: (وإنما الفصل بين "بلى" و "نعم" أن "نعم" تكون جوابًا لكل كلام لانفي فيه، و "بلى" لاتكون جوابًا إلا للنفي) .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۱۹.

<sup>(</sup>٢) شرح أبيات المغني ٦/٨٥، وخزانة الأدب ٢٠٢/١١، و«ابن الطراوة النحوي» للدكتور/عياد الثبيتي/٢١٥، وينظر كتاب "أبوالحسين بن الطراوة وأثره في النحو" للدكتورمحمد إبراهيم البنا/٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤/٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٣٣٢/٢، وينظر: شرح جمل الزجاجي/لابن هشام/٤٠٨، تحقيق: د/علي محسن عيسى مال الله.

ويقول الرماني: (وهي من الحروف الهوامل، وهي جواب التقرير، فيقول القائل: ألم أحسن إليك؟ فتقول: بلي. قال الله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالُواْ، وَلَا الله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالُواْ، وَلَا الله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ فَالُواْ، وَلَا الله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِيكُمْ فَالُواْ، وَلَا الله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِيكُمْ فَا لَكُ الله يَوْلِ إلى معنى نعم لست بَلَيْ الله وَلا الله عنى نعم لست بربنا)

ويقول ابن الأنباري في "البيان": ("بلى" حرف يأتي في جواب الاستفهام في النفي، و"نعم" يأتي في جواب الاستفهام في الإيجاب....) .

فهذه النصوص تؤيد ماذهب إليه ابن الطراوة، إلا أن بعض النحاة لم يرضوا بتخطئة ابن الطراوة لكلام سيبويه، وأخذوا يبحثون عن مخرج لقول سيبويه، وأخذوا يبحثون عن مخرج لقول سيبويه،  $\binom{3}{2}$  (د)  $\binom{3}{4}$  ومن هؤلاء السهيلي ، والشلوبين ، وابن عصفور ، وابن هشام .

يقول السهيلي في وقوع "نعم" موقع "بلى": (إذا ثبت هذا فلا يمتنع أن يجاب بنعم بعد الاستفهام من النفي، لاتريد تصديق النفي، ولكن تحقيق الإيجاب الذي في نفس المتكلم، لأن المتكلم إذا قال لمن رأه يشرب الخمر منكرًا عليه: أليست الخمر حرامًا؟ لم يستفهمه في الحقيقة، وإنما أراد تقريره أو توبيخه، وفهم مراده في ذلك بقرينه، فلما فهم مراده وأنه يعتقد التحريم جاز أن يجاب بنعم، تصديقًا لمعتقده دون التفات إلى لفظ النفي....)

وإذا كان الأمر كذلك (لم يكن قول الشاعر مخالفًا لابن عباس ـ رضي الله

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف/١٧٢.

<sup>(</sup>٢) معاني الحروف/١٠٥.

<sup>(</sup>٣) البيان في غريب إعراب القرآن ٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أمالي السهيلي/٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مغني اللبيب ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح جمل الزجاجي ٢/٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مغني اللبيب ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٨) أمالي السهيلي/٤٥، ٤٦.

عنهما - فيما قاله من ذلك، لأنه لم يتواردا على معنى واحد، فإن الذي منعه إنما منعه على أن "نعم" جواب، وإذا كانت جوابًا إنما يكون تصديقًا لما بعد ألف الاستفهام، والذي أجازه إنما أجازه على أن تكون "نعم" غير جواب، وإنما "نعم" فيه على وجه التصديق لمعنى الاستفهام الذي هو التقرير) . قاله أبو حيان، وإليه ذهب الرضي . ومع ذلك يقول أبو حيان في "الارتشاف": (وأما قول جحدر:

أليس الليل يجمع أم عمرو..... البيتين.

فليس نصاً في أن التقرير يجاب بنعم) ، وبهذا فلا يزال التناقض قائماً بين كلام ابن عباس وكلام غيره، (فلابد من دليل سمعي يبين جواز ذلك) (ولم يُذكر سوى بيتي جحدر، وقد ذكرت له عدة تأويلات، فلا يقوم بمثله حجة على إثبات ما ثبت في اللسان العربي خلافه) ، وهذه التأويلات هي:

الأول: (أن يكون "نعم" فيه جوابًا لما قدره في نيته واعتقاده من أن الليل يجمع أم عمرو وإياه، فجاء الجواب بنعم، وإن لم يكن ملفوظاً به لزوال اللبس، لأن أجاب نفسه فعلم ما أراد. أو يكون جوابًا لقوله: أليس الليل، وإن كان تقريرًا لزوال اللبس لأنه علم أنه لاينكر أحد أن الليل يجمعهما، وهو أيضًا يجيب فقد علم ماأراد) . قاله ابن عصفور، وسبقه إلى هذا الرأي السهيلي .

الثاني: أن يكون جوابًا لما بعده، حيث قال ابن عصفور: (ويجوز أن تكون جوابًا لمقوله: وترى الهلال، فقدم) ، فقال البغدادي: (وفيه نظر، لأن قوله: "وترى

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ٢٠٣/١١. نقلاً عن «كتاب التذكرة" لأبي حيان.

<sup>(</sup>٢) شيرح الرضي على الكافية ٤٢٧/٤، وينظر: شيرح المفصل ١٢٣/٨، ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب ٢١/٥٠١.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق. نقله البغدادي عن أبي حيان.

<sup>(</sup>٦) شرح جمل الزجاجي ٤٨٦/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: أمالي السهيلي/٤٥، ٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٨) شرح جمل الزجاجي ٤٨٦/٢.

(۱) الهلال"، عطف على ماقبله، فهو داخل تحت التقرير)

الثالث: أن قوله "نعم" ليس جوابًا للتقرير، وإنما هو جواب لقوله: "فذاك بنا تدان".

أشار إلى ذلك السهيلي ، والمالقي ، وهو الأولى عند أبي حيان، وابن هشام. يقول أبو حيان: (والأولى عندي أن يكون جوابًا لقوله: فذاك بنا تداني. لأنها جملة خبرية، ولاتحتاج إلى شيء من هذه التكلفات) .

ولقلة الشواهد التي استدلوا بها، فإنه لايصح القياس عليها.

أما مجيء "بلى" بعد الإيجاب فشاذ، يقول الرضي: (وزعم بعضهم أن "بلى" تستعمل بعد الإيجاب مستدلاً بقوله:

وقد بعدُت بالوصل بيني وبينها بلي، إن من زار القبور ليَبُعُدا

واستعمال "بلى" في البيت لتصديق الإيجاب شاذ) ، وجاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: (بيّنما رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - مُضِيفٌ ظَهْرهُ إلى قُبّةٍ مِنْ أدم يمانٍ إذْ قال لأصحابه: أتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أهلِ الجنّةِ. تَلُونُوا رُبُعَ أهلِ الجنّةِ.

بلي إن من زار القبور ليبعدا)

فلا تبعدن یا خیر عمرو بن جندب

(٦) شرح الرضى على الكافية ٤٢٧/٤.

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ١١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أمالي السهيلي/٤٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: رصف المباني/٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) التذييل والتكميل ٥ ورقة ١٩٦.

<sup>(°)</sup> قال البغدادي في الفرانة ٢١٢/١١: (وهذا البيت لم أعرفه، ولم أنظره إلا في شبرح الرضي، شم قال: وجاء في شعر الطهوى:

قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نَصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (١) لَهَ "بِلَى" الأولى أجيب بها الاستفهام المجرد من النفي، وهو موضع نعم، وفي رواية أخرى قال: (كنا مع النبي - صلى لله عليه وسلم - في قبة فقال: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجِنَّةِ. قُلْنَا: نَعَمْ.....) . إلى أخر الحديث.

وجاء في محيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: (انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يارسول الله أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل مانحلت النعمان، قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن)

و"بلى" استعملت هنا أيضاً في جواب الاستفهام المجرد، وهو موضع "نعم". قال ابن هشام: (وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك، لأنه قليل فلايتخرج عليه (٤) التنزيل) ، ولاختلاف الروايات.



<sup>(</sup>۱) عمدة القاري شرح صحيح البخاري/كتاب الأبمان والنذور/باب كيف كانت يمين النبي -صلى الله عليه وسلم - ١٧٤/٢٣.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح منصيح البخاري/ كتاب الرقاق، باب كيف الحشر/١٠٧/٢٣، ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) منصيح مسلم، كتاب الهبة، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ١١/١١.

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب ١٢١/١.

مواضع "بلى" في القرآن الكربي

# مواضع "بلى" في القرآن الكريم

﴿ وَقَالُواْ لَى تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّذَذُتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا قَلَى اللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَ. بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً يُخْلِفُ اللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَ. بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَ. بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَاتُوهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الْأَالِ الْمَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الْأَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

جاءت "بلى" في جواب نفي وهو "لن" في قولهم {لَن تَمَسَّنَا النَّارُ} فحسنت؛ لأن "بلى" رد لما نفوه، وإثبات لما بعده، ولهذا أفادت في هذه الآية تكذيب القائلين من اليهود {لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّحْدُوكَةً} إذ رد الله عليهم بقوله: {بَلَيْ} والمعنى: بلى تمسكم أبدًا بدليل قوله: {هُمْ فِيهَا خَالِحُونَ} لأن الخلود في النار والجنة يكون بحسب الكفر والإيمان، والجنة لايسكنها إلا أهل الإيمان والطاعة.

<sup>(</sup>١) سنورة البقرة/٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن/للقراء ٢/١٥، وجامع البيان ٢٨٤/١، ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ١٦٢/١، والكشاف ٢/٢٩١، البيان ١٩٩/١، والمحرر الوجيز ٢٦٩/١، البحر المحيط ٢٧٩/١.

﴿وَقَالُواْ لَن يَخْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن هَائَ هُوكًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ هُنتُمْ صَاحِقِينَ. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ قَلَهُ أَجْرُهُ عِنْكَ رَبِّهِ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَى (١)

"بلى" (إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة) ، والمعنى: بلى يدخل الجنة غيرهم.

ورغم موافقه الرازي لما سبق أضاف وجهًا آخرًا لـ"بلى" وهو (أنه تعالى لما (٤) (٤) نفى أن يكون لهم برهان أثبت أن لمن أسلم وجهه لله برهانًا) ، ورده أبوحيان ، (٥) والآلوسي .

### \* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي هَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى ۚ وَلَكِن لَيَهِلْمَئِنَّ قَلْبِي....} (٦)

لـ "الوار" في قوله {أَوَلَمْ تُوُّهِن} ثلاثة أوجه:

الأول: (أنها للعطف، وقدمت عليها همزة الاستفهام لأن لها صدر الكلام، والهمزة هنا للتقرير، والذي يظهر أن التقرير إنما هو منسحب على الجملة المنفية، كقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَفًا آمِنًا ﴾ أي: جعلناه حرمًا آمنًا،

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة/١١٢،١١١.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/٥٠، وينظر: جامع البيان ٢/٦٠، والمحرر الوجيز ١/٥٥، والتفسير الكبير ٢/٤، والتفسير الكبير ٢/٤، وروح المعانى ١/٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٢/٤.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٥) روح المعاني ١/٣٦٠.

<sup>(</sup>٢)سورةاليقرة/٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت/٦٧.

وقوله: {أَلَمُ نَشُرَحٌ لَكَ صَحْرَهَ ۗ (1) أي قد شرحنا لك صدرك، وقال الشاعر (1):

السَّنَمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطايا وَأَنْدَى الْعالَمِينَ بُطُونَ راحٍ (1):

اي: أنتم خير)

الثاني: أنها للعطف على جملة محذوفة دل عليها المقام، والتقدير: أشككت ولم تؤمن. على دأي الزمخشري كما سبق.

الثالث: (أنها واو الحال، دخلت عليها ألف التقرير) قاله ابن عطية، وفيه نظر، (لأنها إذا كانت للحال فلابد أن يكون في موضع نصب، وإذ ذاك لابد لها من عامل فلاتكون الهمزة للتقرير دخلت علي هذه الجملة الحالية، إنما دخلت على الجملة التي اشتملت على العامل فيها، وعلى ذي الحال، ويصير التقدير: أسألت ولم تؤمن، أي أسألت على هذه الحال، ولذلك كان الجواب بـ"بلى") ؛ لأن "بلى" إيجاب للنفي. وإن صار معناه الإثبات اعتبارًا لجانب اللفظ على المعنى، وهذا ماجرت عليه العرب. فبعد ما قال تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام وهذا ماجرت عليه العرب. فبعد ما قال تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام وماسألت غير مؤمن، ولكن سألت ليزداد قلبي سكونًا وطمأنينة.

أما على تقدير ابن عطية فيعسر المعنى لأنه (لايتأتى أن يجاب العامل في الحال بقوله "بلى" لأن ذلك الفعل مثبت مستفهم عنه، فالجواب إنما يكون في التصديق بـ" لا" أما أن يجاب بـ" بلى" فلايجوز) لأن "بلى" تعقب كلامًا منفيًا لتثبته.

<sup>(</sup>١)سورة الشرح/١.

<sup>(</sup>٢) قائله جرير.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من البحر الوافر، وفيه يمدح جرير عبد الملك بن مروان.

وينظر البيت في شسرح ديوانه/١٨.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٢/٢٩٧، ٢٩٨. «بتصرف

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٢/٤١٩.

<sup>(</sup>r) البحر المبط Y/A/Y.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشاف ١/٢٩١، والبحر الحيط ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٢٩٨/٢. وبتصرف

﴿... خَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُوكَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (()

إن لفيفًا من بني إسرائيل كانوا يقولون: نحن أهل الكتاب، والعرب أميون أصحاب أوثان، فأموالهم لنا حلال متى قدرنا على شيء منها لاحجة علينا في ذلك، ولاسبيل لمعترض وناقد علينا في ذلك ، فرد الله قولهم وكذبهم فقال: {بَلَى} أي: بلى عليهم سبيل وحجة، فجاءت "بلى" موجبة لما نفوه إذ سبقت بنفي وهو {لَيْسَ}، ثم قال تعالى: {هَنْ أُوْفَى اللهِ المحاءة الجملة التي المحلة مقررة للجملة التي المحاء المحلة مقررة المحلة التي المحاء الم

### \* \* \*

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَى يَضْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ٱلْمَافِ قِنَ الْمُلَّائِكَةِ مُنزَلِينَ. بَلَىَ إِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوهُم قِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِذْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَاف ٍ قِنَ الْمُلَّائِكَةِ مُسَوِّمِينَ}

﴿ أَلَى يَكُفِيَكُمُ ﴿ (دخلت أداة الاستفهام على حرف النفي "لن" على سبيل الإنكار، والمعنى: إنكار عدم كفاية الإمداد بهذا العدد، وجيء بـ "لن" بدل "لا" لتأكيد النفي إشعارًا بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم، وكثرة عدوهم كالآيسين من النصر. و"بلى" إيجاب لما بعد النفي "لن" بمعنى: بلى يكفيكم الإمداد بهم فأوجب الكفاية) (١)

وقال ابن عطية: (﴿ أَلَق يَكْفِيكُم اللَّهُ عَلَى اعتقادهم الكفاية في هذا العدد

<sup>(</sup>۱) سبورة أل عمران/۷۹، ۷۹.

<sup>(</sup>٢)ينظر: جامع البيان ٣١٨/٢، ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن/للنحاس ٢٨٩/١، والكشاف ٢/٨٣١، والتبيان ٢٧٣/١، والبحر المحيط ٢٠١/١، وتقسير أبي السعود ٢٠٠١، ٥١.

<sup>(</sup>٤) سـورة آل عمران/١٢٤، ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ١/١١٨. ويتصرف

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط ٣/٥٠.

من الملائكة، ومن حيث كان الأمر بينًا في نفسه أن الملائكة كافية بادر المتكلم إلى الجواب ليبني مايستأنف من قوله عليه، فقال: "بلى" وهي جواب المقررين، وهذا (١) يحسن في الأمور البينة التي لامحيد في جوابها)

ويفهم من كلام ابن عطية أنه يمكن أن تقع "نعم" في بعض مواقع "بلى" وهذا موافق لقول الشلوبين: (إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد، وإن كان مرادًا به التقرير فالأكثر أن يجاب بمايجاب به النفي رعيًا للفظه، ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب به الإيجاب رعيًا للعناه) "، وهذا مضالف لما عرف عن العرب حيث أجروا التقرير مُجرى النفي المحض، وإن كان إيجابًا في المعنى تغليبًا لجانب اللفظ على المعنى.

### \* \* \*

﴿ وَلَوْ تَرَى ۚ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا هُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ (٣)

اي: ولو ترى يامحمد القائلين: {إِنَّ هِمَ إِلَّا جَيَاتُنَا التَّنْيَا وَمَانَحْنُ وَمِ الْحَدْدُ البعث إِمَّ هُو ثِينَ إِلَّا جَيَاتُنَا التَّنْيَا وَمَانَحْنُ فِي الله، يقال لهم: البعث والقيامة واقفين بين يدي الله، يقال لهم: البعث والنشر بعد الممات الذي كنتم به تكذبون في الدنيا حقًّا؟ فيجيبون: {بَلَمْ وَرَبِّنَا} إنه لحق. مؤكدين جوابهم باليمين إقرارًا بالإيمان ورغبة في تضفيف العذاب. فكان جوابهم بـ "بلى" إقرارًا وإثباتًا لما بعد النفي.

يقول ابن عطية: (و "بلى" هي التي تقتضي الإقرار بما استفهم عنه منفيًا ولاتقتضي نفيه وجحده، و"نعم" تصلح للإقرار به، .....وتصلح أيضًا نعم لجحده فلذلك لاتستعمل) . ومعناه: إذا قال لك قائل: ألم أعطك دينارًا؟ قلت: نعم. لم

<sup>(</sup>١) المصرر الوجيز ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ١/٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام/٣٠.

<sup>(</sup>٤) مسورة الأنعام/٢٩.

<sup>(</sup>ه) المحررالوجين ه/١٧٤، تحقيق: الشيخ / عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ومحمد الشافعي صادق العناني،

يُدُر هل أردت نعم لم تعطني، فيكون مخالفًا للسائل أو نعم أعطيتني فتكون موافقًا له، ولما كان يلتبس أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى جريًا على عادة العرب في تغليب اللفظ على المعنى. ولما فهم من كلام أبن عطية في غير موضع أنه يجوز وقوع "نعم" موقع "بلى" إذا كانت للتصديق، نراه يخطئ الزجاج وغيره في قولهم: (إنها إنما تقتضي جحده، وإنهم لو قالوا: "نعم" عند قوله: {أَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ الكفروا) .

والأقرب عندي إلى الصواب ما قاله جمهور النحاة، وجرت عليه عادة العرب.

### \* \* \*

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنَ بَنِيَ آخَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اللهُ الْفَيَامَةِ إِنَّا هُنَّا عَنْ هَذَا أَىْ تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا هُنَّا عَنْ هَذَا غَنْ هَذَا غَنْ هَذَا عَنْ هَ أَعْلِينَ ﴿ ٢ ﴾ وَاللَّهُ إِنَّا هُنَا عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا إِنَّا هُنَا مَا عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا عَنْ هَذَا إِنَّا هُنَا مِنْ اللَّهُ عَنْ هَذَا إِنَّا هُنَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّ

{أَلَسُتُ} (دخلت همزة الاستفهام على النفي فصار معناها التُقرير، وهذا النوع من التقرير يجاب بما يجاب به النفي الصريح، فإذا قلت: ألست من بني فلان؟ أجيب بـ "بلى" وصار معناه أنت من بني فلان، فكذلك أجيب بـ "بلى" ومعناه أنت ربنا) قاله أبو حيان، ولهذا قال ابن عباس: (لو قالوا نعم لكفروا) يريد أن النفي إذا أجيب بـ "نعم" كانت تصديقًا له، فكأنهم أقروا بأنه ليس بربهم، وهذا لأن العرب أجرت النفي مع التقرير مجرى النفي المحض، وهو ما عليه الجمهور، وبه أقول، وإليه أميل.

<sup>(</sup>١) سنورة الأعراف /١٧٢.

<sup>(</sup>٢) المصرر العجيز ٥/١٧٤.

<sup>(</sup>٣)سسورة الأعراف/١٧٢.

<sup>(</sup>٤) النهر الماد ١/٥٨٨، ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدر المصون ٥/٢/٥.

﴿الَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ الْمُلَإَيِّكَةُ ظَالِيَ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْاْ السَّلَمَ مَا هُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَعِ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا هُنتُمْ تَعْمَلُونً ۚ (١)

أي حين يُعاين الكفرة الموت وقد نزل بهم يقولون (هَاهُكُنَّا نَعْمَلُ هِن سُوَعٍ} وهذا النفي فيه وجهان:

أحدهما: (أنهم كذبوا وقصدوا الكذب اعتصامًا منهم به، والآخر: أنهم أخبروا عن أنفسهم أنهم أنهم أخبروا عن أنفسهم أنهم لم يكونوا يعملون سبوءًا، فأخبروا عن ظنهم بأنفسم، وهو كذب في نفسه، وحسن الرد عليهم في الوجهين جميعًا بـ "بلى") قاله ابن عطية، والتقدير: (بلى قد كنتم تعملون السوء) فأثبت بـ"بلى" ما نفوه عن أنفسهم.

### \* \* \*

{وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِيَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا...}

حلف هؤلاء المشركون من قريس بالله أن لايبعث الله من يموت بعد مماته، (°) فرد الله عليهم بإثبات مانفوه فقال: {بَلَقٌ اُي «بلى يبعثهم» ، فأوجب بذلك البعث وهو ماوعده لعباده، والله لايخلف الميعاد.

<sup>(</sup>١) سورة النحل/٢٨.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٨/٤٠٤، وينظر: البحر المحيط ٥/٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٩٩/١، وينظر: تفسير أبي السعود ١٠٩/٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل/٣٨.

<sup>(</sup>ه) ينظر: معاني القرآن/للفراء ١٠٠/٢، ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ١٩٨/٣، والكشاف ٢٠٠/٢، والكشاف ٢٠٩/٢، والجامع لأحكام القرآن ١٠٥/١، والمحرر الوجيز ١٥٥/٨، البحر المحيط ١٩٠/٥، وغيرهم.

# ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ هَكَفَرُواْ لَإِنَّا أُتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ ....} ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَتَأْتِينَا كُمْ ....}

أي نفى الذين كفروا البعث وأنكروا مجيء الساعة أو استبطأوا مجيئها على سبيل الهزء. فقال الله: قل لهم يامحمد {بَلَنَ وَرَبِّ لَقَأْ تِيَنَّكُمْ فَاوجب بسليل الهذء. فقال الله: قل لهم يامحمد إبَلَى وَرَبِّ لَقَأْ تِيَنَّكُمْ فاوجب بسليل ما بعد النفي على معنى (أن ليس الأمر إلا اتيانها ثم أعاد إيجاب مؤكداً بما هو الفاية في التوكيد والتشديد وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل) قاله الزمخشري.

### \* \* \*

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى ٓ أَى يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿ ` ` الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿ ` الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿ الْعَلِيمُ ﴿ الْعَلِيمُ ﴿ الْ

{أُولَيْسَ الَّذِي خُلَقَ.....} (استئناف مسوق من جهته تعالى لتحقيق مضمون الجواب الذي أمر صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم بذلك ويلزمهم الحجة، والهمزة للإنكار والنفي، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أليس الذي أنشاها أول مرة، وليس الذي جعل لهم من الشجر الأخضر ناراً، وليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما وعظيم شأنهما { بِقَالِحِرِ عَلَى الله أَن يَحْلُقُ وَيَعْلَى الله من الشجر الإخضر ناراً، وليس الذي وثلًا السموات والأرض مع كبر جرمهما وعظيم شأنهما { بِقَالِحِرِ عَلَى الْأَن يَحْلُق الله وثلَي من عِبته تعالى وتصريح بما أفاده الاستفهام الإنكاري من تقرير ما بعد النفي وإيذان بتعيين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة الإلزام، ثم قال تعالى: { وَهُو الْخَلَّ الْقُلِيمُ عَطف على ما يفيده الإيجاب أي بلى هو قادر على ذلك، وهو المبالغ في الخلق والعلم كيفًا وكماً) . قاله أبو السعود ووافقه الجمل ، والآلوسي .

<sup>(</sup>۱) سورة سياً ۳٫٪.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢٧٩/٣، وينظر: تفسير أبي السعود ١٢١/٧، وروح المعاني ٢٢/٥٠١.

<sup>(</sup>۲) سـورة يـس/۸۱.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ١٨٢/٧. ومراده من المبالغة في الخلق والعلم أنهما من الكثرة بحيث لاتعبر اللغة عنهما إلا بصبغ المبالغة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الفتوحات الإلهية ٣/٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: روح المعاني/٢٣/٥٥.

وعليه فـ بلى جاءت في هذه الآية جواباً لاستفهام تقريري إذا أثبت مانفوه وهو قدرة الله عز وجل على الخلق والإعادة.

### \* \* \*

﴿أَوْ تَقُولُ لَوْ أَقَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَهَ الْعَذَابَ لَوْ أَقَّ لِي هَكَرَّةً فَأَهُوفَ مِنَ الْمُدْسِنِينَ. بَلَىٰ قَدْ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَهُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١)

قوله تعالى: { لَكُنْ قَحْ جَا لَا تَلْكَ أَيَاتِهِ...} جواب لقوله: { لَوْ أَنَّ اللّهَ هَجَالِيْهِ لَكُنْ الْكُنْ الْكِلْمِ البيانِ وهي إنما تأتي في جواب النفي، لأن المعنى: ماهداني الله وماكنت من المتقين، فقيل له: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت فلولا أن معنى الكلام النفي لما وقعت بلى في جوابه ) . قاله ابن الانباري، وإليه ذهب الزجاج ، والزمخشري ، وأبو حيان . ونقل أبوحيان ، والزركشي عن ابن عطية أنه قال: (وحق بلى أن تجيء بعد نفي عليه تقرير) . ورده أبو حيان بقوله: (وليس حق "بلى" ماذكر بل حقها أن تكون جواب نفي شم حمل التقرير علي النفي ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب، ووقع ذلك أيضاً في كتاب سيبويه نفسه أن أجاب التقرير بـ"نعم" اتباعاً لبعض العرب) ، وماذكر عن سيبويه وغيره مخالف لما جاء في التنزيل، ولما اتفق عليه جمهور النحاة.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر/٥٧، ٥٩، ٥٩.

<sup>(</sup>٢) البيان ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرأن وإعرابه ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٣/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ٤٣٦٧٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>V) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٢٣٦٧.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

أما ما نقل عن ابن عطية بأنه نفى مجيء "بلى" بعد نفي سسوى التقرير، فإني أجده مخالفًا لما في كتابه "لمحرر" حيث يقول: (والقانون أن "بلى" تجيء بعد النفي، و"نعم" تجيء بعد الإيجاب، وقد تجيء بعد التقرير، كقولك: أليس كذا؟ ونحوه. ولاتجيء بعد نفي سوى التقرير)

فيحتمل قوله: (ولاتجيء بعد نفي سنوى التقرير) وجهين:

الأول: أنه أراد بذلك "بلى" وهذا هو المقهوم من كلامه.

وبهذا نجد تناقضاً بين ماورد فيما طبع من كتابه، ومانقله عنه أبو حيان.

ثم سال الزمخشري: (فإن قلت: هلاً قرن الجواب بماهو جواب له، وهو قوله: {أَنَّ اللَّهَ هَاَنِي} ولم يفصل بينهما بآية؟

أجاب بأنه إن تقدم على إحدى القرائن الثلاث فُرُق بينهن وبين النظم، فلم يحسن. وإن تأخرت القرينة الوسطى نقض الترتيب، وهو التحسر على التفريط في الطاعة، ثم التعليل بفقد الهداية، ثم تمنى الرجعة، فكان الصواب ما جاء عليه، وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها، ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب) (١)

<sup>(</sup>١) للحرر الوجيز ٨/٥٠٤.

<sup>(</sup>۲) سـورة البقرة/٨٠، ٨١. وقد تقدم ذكرها.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) سبورة اليقرة/١١١، ١١٢، وقد تقدم ذكرها.

<sup>(</sup>٥) للحرر الوجيز ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ٢/٥٠٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر الميط ٤٣٦/٧.

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ هَكَفَرُهَا إِلَى ۚ جَهَنَّمَ زُمَرًا جَتَّى ۚ إِذَا جَاّعُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُوكَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاّءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ جَقَّتْ هَكِلَمَهُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (١)

والمعنى: ويوم يُحشر الذين كفروا بالله إلى النار التي أعدها الله لهم يوم القيامة بسالهم خزنتها على سبيل التقريع والتوبيخ ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوكَ عَلَيْكُمْ أَيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْخِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُواْ بَلَى الْهَ أَي قد أتونا وأنذرونا (٢) ﴿وَلَكِنْ جَعَّتْ هَكِلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ لِسوء أعمالنا وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة. فجاءت بلى إيجابًا لما بعد النفي، وهو ﴿لَمْ الله المسبوق بهمزة الإستفهام على عادة بعض العرب في التقرير كما سبق.

### \* \* \*

َ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِذَرْنَةِ جَهَنَّمَ اذْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذَابِ. قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْثِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَيْ .......(<sup>(۲)</sup>

قال أهل جهنم لخزنتها وقوامها، استغاثة بهم على ماهم فيه من كرب عظيم، الدُّعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّهُ عُنَّا يَوْماً قِنَ الْعَجَّابِ فرد عليهم الخزنة على سبيل التوبيخ بإضاعتهم لأوقات الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبِيّنَاتِ قَالُواْ بَلَى اليه أي «أتونا وأنذرونا فكذبناهم» كما نطق به قوله تعالى: ﴿قَالُواْ بَلَى اللّهُ عِنْ شَيْعٍ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالٍ فَي اللّهُ عِنْ شَيْعٍ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالٍ فَي اللّه عَنْ شَيْعٍ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالٍ فَي اللّهُ عِنْ شَيْعٍ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالٍ هَلِيرٍ (٥)

<sup>(</sup>١)سورة الزمر ٧١/.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢٨٤/١، والجامع لأحكام القرآن ٢٨٤/١، والبحر المحيط ٢٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) سبورة غافر/٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٤٣١/٣، وتفسير أبي السعود ٢٨٠/٧، وروح المعاني ٢٢/٧٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الملك/٩. وسيأتي ذكرها.

﴿أَمْ يَحْسَبُونَى أَنَّا لَإِنَسْمَحُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} ﴿

أي: أيحسب هؤلاء المشركون بالله أنا لانسمع مايتناجون به ويخفونه عن الناس، فلانعاقبهم لخفائه علينا، {بَلَى وَرُسُلُنَا لَكَيْهِمْ يَكُتُبُوكَ} أي بلى نحن نعلم مايتناجون به، وحفظتنا لديهم يكتبون ماينطقون به ويتكلمونه.

وجاءت "بلى" في هذه الآية لإثبات مانفوه، إذ سبقت بحرف النفي  $\{\vec{k}\}$  وهي جواب للكلام المنفي، والتقدير: «بلى نسمعها ونطلع عليها» .

\* \* \*

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَاطِرٍ عَلَيَّ أَنْ يُحْرِيَ الْمُوْتَىٰ بَلَىَ **إِلَّالُهُ** عَلَىٰ هُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ (<sup>(٢)</sup>

أولم ير هؤلاء المنكرون البعث أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يكل ولم يتعب بقادر على إعادتهم أحياء مرة أخرى بعد الموت "بلى" إن الذي يقدر على خلق السموات والأرض قادر على إحياء الموتى ولايعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فجاءت بلى (مقررة لإحياء الموتى) فهي جواب للنفي بإبطاله فهي تبطل النفي وتقرر نقيضه بخلاف نعم فإنها تقرر النفي نفسه.

<sup>(</sup>١)سورة الزخرف/٨٠.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الكشاف ۲۹۷/۳، والجامع لأحكام القرآن ۲۱/۱۱، والبحر المحيط ۲۸/۸، وتقسير أبي السعود ۸/۲، وروح المعاني ۱۰٤/۲۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف/٣٣.

<sup>(</sup>٤) البحر للحيط ٨٩٨٨، وينظر: أبي السعود ٨٩٨٨.

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ هَكَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِهَا هُنتُمْ تَكْفُرُونَ} (١)

أي يوم يعرض هؤلاء المكذبون بالبعث على النار يقال لهم حينئذ: أليس هذا العذاب الذي تُعذبونه اليوم هو الذي كنتم به تكذبون في الدنيا بحق؟ توبيخًا لهم فيجيبون {بَلَمْ وَرَبِّنًا} مؤكدين جوابهم بالقسم، وكأنهم يريدون بذلك الاعتراف خلاصهم وأنى لهم ذلك .

### \* \* \*

اِيْنَا دُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْإَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاّءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الغَرُورُ ۖ (٢)

حين يضرب بحاجز بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة، يأخذ المنافقون في نداء المؤمنين ويقولون لهم: {أَلَمْ نَكُن قَعَكُمْ} في الدنيا نصلى ونصوم ونناكحكم ونوارثكم؟ قالوا: {بَلَقُ كنتم معنا في الظاهر ولكنكم فتنتم أنفسكم فنافقتم . فبقولهم "بلى" أثبتوا ما بعد النفي وهو وجودهم معهم في الدنيا.

<sup>(</sup>١)سورة الأحقاف/٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ٨٠/٨، وروح المعاني ٣٤/٢٦.

<sup>(</sup>٣) مسورة الحديد/١٤.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن/للنجاس ٤/٨٥٨، والجامع لأحكام القرآن ٢٢/٢٤٦، والبحر للحيط ٢٢١/٨، ويقسير أبي السعود ٢٠٨/٨، وروح المعاني ١٧٧/٢٧.

ُزَعَمَ الَّذِينَ هَكَفَرُوٓاْ أَىٰ لَي يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُمُّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ}(١)

والمعنى: زعم الذي كفروا بالله أن الله لن يبعثهم من قبورهم. فقال الله: قل لهم يامحمد {بَلَىٰ وَرَبِّمِ لَتُبْعَثُنَّ أَي لتخرجن من قبوركم أحياء {ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ أَي لتخرجن من قبوركم أحياء {ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ أَي لتخبرن بما عملتم في الدنيا {وَ لَالِكَ كَلَى اللَّهِ يَسِيرُ أَ: إذ الإعادة أسهل من الابتداء.

(٢) فجاءت "بلى" «ردًا عليهم وإبطالاً لزعمهم وإثباتًا لما نفوه وهو البعث» ، ف"بلى تنقض النفي وتثبت المنفي والمعنى: قل بلى تبعثون.

\* \* \*

﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ هُلِّمَا ۚ أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا ....﴾

والمعنى: إنه كلما ألقي فوج من الكفار في جهنم سألهم خزنتها زيادة لهم في العذاب ألم يأتكم نذير في الدنيا فينذركم العذاب الذي أنتم فيه فيقول الكفار: {بَلَىٰ قَدْ جَآعَنَا نَذِيرٍ أَ. وهذا اعتراف منهم بعدل الله وإقرار بأن الله أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذارهم . فأثبتت {بَلَىٰ ماجاء بعد النفي وهو بعث النذير، وجمعوا في جوابهم بين بلى ونفس الجملة المجاب بها مبالغة في الاعتراف.

<sup>(</sup>١)سورة التغابن/٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ١١٤/٤، والبحر المحيط ١٧٧٨، وتقسير أبي السعود ١٨٥٥٨، وروح المعاني ١٢٢/٢٨.

<sup>(</sup>٢)سبورة الملك/٩٠٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ١٣٦/٤، والتفسير الكبير ٦٤/٣٠، والبحر للحيط ٢٠٠/٨.

# ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَاهُ أَلَّهِ نَجْمُعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَاجِرِينَ عَلَىٰٓ أَى نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

وقوله: {أَلِيَحْسَبُه} استفهام توبيخ وتقرير، أي أيظن ابن آدم المنكر للإعادة بعد الموت أن الله لايقدر على ذلك {بَلَى قادر على جمعها بعد تفرقها، وقادر على أعظم من ذلك وهو أن يسوي بين أصابع يديه ورجليه فيجعلها كخف البعير شيئًا واحدًا (فأوجبت بلى ما بعد النفي وهو الجمع وكأنه قيل: بلى نجمعها) .

### \* \* \*

# {إِنَّهُ ظُدَّ أَنْ لَد يَحُورَ. بَلَى ٓ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۗ (٣)

أي: أن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره يوم القيامة ظن في الدنيا أنه لن يرجع إلى الله، ولن يبعث بعد موته، ولذلك كان مسروراً في أهله، لايبالي بما يرتكب من ذنوب وأثام، فرد الله عليه ظنه فقال: {بَلَى} أي ليس الأمر كما ظننت بل ترجع إلينا وتحاسب على مافعلت، فإن الله عالم بكل مايفعله المرء في دنياه ولابد من رجوعه إلى الله للمحاسبة. والتقدير: "بلى ليحورن" فـ "بلى" إيجاب لما بعد النفى في "لن".



<sup>(</sup>١) سبورة القيامة/٣،٤.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١٩٠/٤، وينظر: البحر المحيط ٨٩٥/٨، وتفسير أبي السعود ٩٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق/١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن/للقراء ٢٥١/٣، والكشاف ٤/٥٣، والبحر المحيط ٨/٤٤٤، وتقسير أبي السعود ١٣٣/٩.

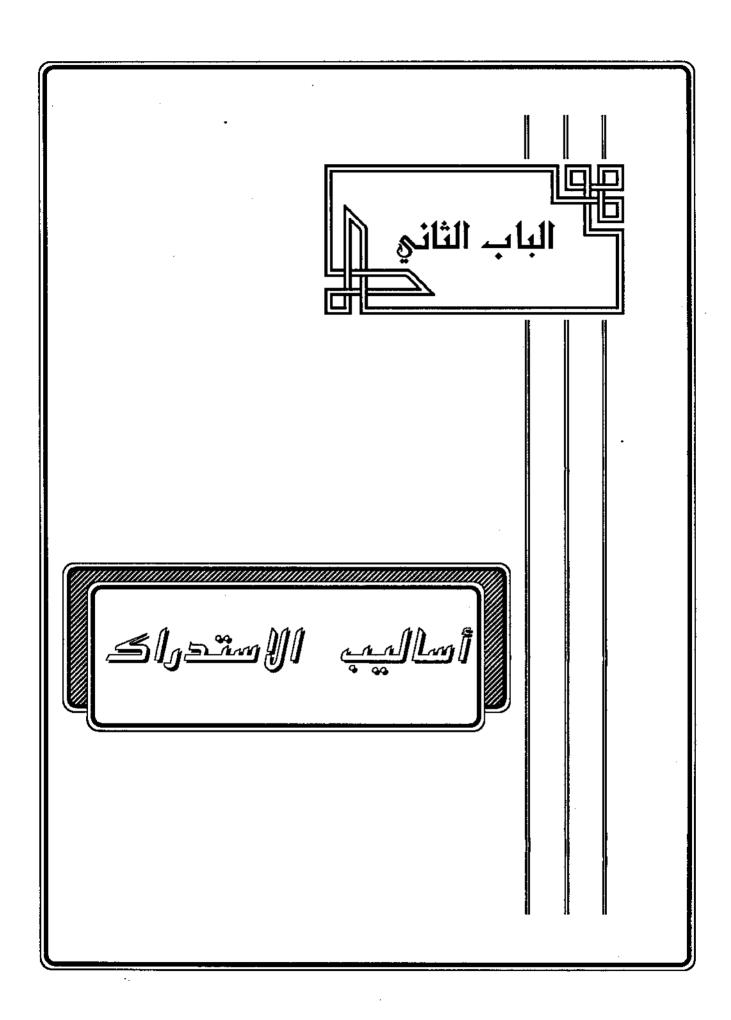

الفصل الأول « لكــن ً » المشددة و مـواضعما

الفصل الثاني « لكــن » ســاكنة النـون و مــواضعها

الفصل الثالث « إل » في الاستثناء الهنقطع

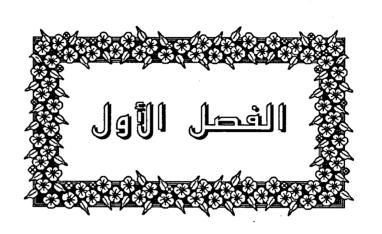



### « لكنَّ » الهشددة

"لكن" حرف ناسخ من أخوات "إن" تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول ليكون اسمها، وترفع الثاني ليكون خبرها، يقول سيبويه: (ولكنَّ المثقَّلةُ في جميع الكلام بمنزلة "إنّ") (٢) غير أنها تفيد معنى الاستدراك.

والاستدراك هو: (دفع توهم يتولد من الكلام المتقدم دفعاً شبيها بالاستثناء) (٢) من ثم قدر الاستثناء المنقطع بـ الكن في كون مابعدها مخالفاً لما قبلها ك اللا في الاستثناء. فإذا قلت: جاءني زيد، فكأنه توهم أن عمراً جاءك أيضاً لما بينهما من الإلفة فرفعت ذلك التوهم بقولك: لكن عمراً لم يجيء. فمعنى الاستدراك لايتحقق إلا إذا وقعت "لكن" بين كلامين متنافيين بوجه ما. (فإن كان ماقبلها نقيضاً لما بعدها نحو: ماهذا ساكن لكنه متحرك. أو ضداً نحو: ماهذا أسود لكنه أبيض، جاز بلا خلاف، وأفاد مع الاستدراك التوكيد حيث مابعدها مفهوم عما قبلها خطر الجمع بين متناقضين أو متضادين، وإن كان خلافاً ففي جوازه خلاف، نحو: "ماهذا أكل لكنه شارب") (٤). يقول الزمخشري: ("لكن" هي جوازه خلاف، توسطها بين كلامين متغايرين نفياً وإيجاباً فتستدرك بها النفي بالإيجاب، والإيجاب بالنفي، وذلك قولك: ماجاءني زيد لكن عمراً جاءني، وجاءني، وجاءني،

<sup>(</sup>١) هذا على مذهب البصريين، أما الكوفيون فقالوا: بأن «إن وأخواتها لاترفع الخير، وإنما هو باق على رفعه قبل دخولها.

ينظر: الإنصاف في مسائل الخلافة/١٧١ ومابعدها. مسألة/٢٢.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲/۱٤٥.

<sup>(</sup>۲) الكليات ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ارتشاف الضرب ١٢٨/٢. «بتصرف"، وينظر: إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي/٩٣، ٩٤، والجنى الداني/٥٥٥.

زيد لكن عمرًا لم يجيء .... والتغاير في المعنى بمنزلته في اللفظ كقولك: فارتني زيد لكن عمرًا حاضر، وجاءني زيد لكن عمرًا غائب، وقوله تعالى: {... وَلَوْ أَرَاهَكُهُمْ وَلَيْ اللَّهُ سَلَّمَ ... } (١) على معنى النفي وتضمن ماأراكهم كثيرًا (٢) ، فحذف السبب وهو نفي الرؤية وأقام المسبب مقامه.

و(لم يجز بإجماع) أن تقع "لكن" بين كلامين متماثلين كقولك: زيد قائم لكن عمراً قائم. فأنت حين أخبرت عن الأول بخبر خفت أن يتوهم من الثاني مثل ذلك. فعندما قلت: لكن عمراً قائم فسد الكلام، ولكن تقول في مثل هذا: لكن عمراً لم يقم فيصير مابعدها نفياً وماقبلها إيجاباً فيتحقق الاستدراك.

<sup>(</sup>١) سبورة الأنفال/٤٣، وسبيأتي ذكرها،

<sup>(</sup>٢) المفصل في العربية/للزمخشري/٣٠٠، وينظر: شرحه ٨٠/٨، وشرح الرضي على الكافية ٣٧٢/٤، والفوائد الضيائية في شرح كافية ابن العاجب/للجامي ٢٥١/٢تحقيق: د/أسامة الرفاعي.

<sup>(</sup>٣) الجنى الداني/٥٥٥.

### « لكنُّ » بين البساطة والتركيب

ذهب البصريون إلى أن «لكنَّ» (بسيطة منتظمة من خمسة أحرف، وهو أقصى ماجاءعليه الحرف) .

يقول ابن يعيش: (أما"لكن" فحرف نادر البناء لامثال له في الأسماء والأفعال، وألفه أصل لأنا لانعلم أحدًا يؤخذ بقوله ذهب إلى أن الألفات في الحروف زائدة. فلو سميت به لصار اسمًا وكأنت ألفه زائدة، ويكون وزنه فاعلاً لأن الألف لاتكون أصلاً في ذوات الأربعة من الأفعال والأسماء)

وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة، ثم اختلفوا:

١ ـ فذهب الفراء إلى أنها مركبة من ثلاثة أشبياء: اللام و "إن" و "الكاف"، يقول: (وإنما نصبت العربُ بها إذا شُدّدت نونها لأن أصلها: إنّ عبد الله قائم، فزيدت على "إن" لام وكاف فصارتا جميعًا حرفًا واحدًا. ألاترى أن الشاعر قال:

ولكننيي مِن حُبّها لكمَيد (٣)

(٤) فلم تدخل اللام إلا لأن معناها إن)

<sup>(</sup>١) ارتشاف الضرب ٢٨/٢، وينظر: شرح الرضي على الكافية ٢٧٢/٤، والجني الداني/٥٥٠، وهمم الهوامم ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>۲)شرح المقصل ۷۹/۸.

 <sup>(</sup>٣) ويروى: ه لعميده وصدره: يلومونني في حب ليلى عواذلي. نص عليه ابن عقيل في شرحه
 ٢٦٣/١. تحقيق: الشيخ/ محمد محيي الدين عبد الحميد، ولم أجد أحدًا قبله ذكر هذا الصدر
 إلا ابن عقيل.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن ١/٥٦٥،٢٦٥٠

وأما بالنسبة لقول الشاعر فقد أجاز الكوفيون دخول الملام في (١) (٥) خبر لكن، ووافقهم المالقي ، بينما منعه البصريون ومنهم ابن يعيش ، وابن عصفور (٧)

يقول ابن عصفور: (هذا لادليل فيه لأنه لم يسمع إلا في هذا فيمكن أن تكون اللام زائدة.... ويمكن أن تكون اللام هنا دخلت في خبر إنّ، وذلك بأن يكون الأصل: ولكن إني من حبها لعميد، فنقل حركة همزة "إني" إلى نون "لكن" ثم أدغم نون لكن في النون الساكنة من "إني" إجراء للمنفصل مجرى المتصل)

٢ ـ وذهب السهيلي إلى (أنها مركبة من "لا" و "إنّ"، والكاف التي هي الخطاب في قول الكوفيين ماهي إلا كاف التشبيه لأن المعنى يَدُل عليها إذا قلت: ذهب زيد لكن عمراً مقيم، تريد: لاكفعل عمرو. فلا لتوكيد النفي عن الأول،

<sup>(</sup>۱) شرح المقصل ۸۰/۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحرالمحيط ٢/٣٢٧.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الإنصاف في مسائل الغلاف، مسائلة "٢٥" ٢٠٨/١، وشرح المقصل ٧٩/٨، والجنى الداني/٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: رصف المباني/٣٤٩.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل ١٤/٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح جمل الزجاجي ٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مغنى اللبيب ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٩) شرح جمل الزجاجي ٢٨-٤٣٠.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٠٩/١، ومغني اللبيب ٢٣٣/١ إذ عداها زائدة.

وإنّ لإيجاب الفعل الثاني، وهو المنفي عن الأول، لأنك ذكرت الذهاب الذي هو ضده فدل على انتفائه، فلاتقع "لكنّ" إلا بين كلامين متنافيين. فلذلك تركبت من "لا" و "الكاف" و "إن" إلا أنه لما حذفوا الهمزة المكسورة، كسروا الكاف إشعارًا بها)

٣-وذهب ابن أبي الربيع مذهب الكوفيين فقال: ("لكنَّ" أصلها "لكنْ إنَّ "مُحذفت الهمزة طلبًا للتخفيف، وجعل الحرفان كحرف واحد فألتقت النونات، فحذفت إحداهما، فصار "لكن" فعملت عمل "إنّ"، ولأجل ماذكرته كان فيها مافي إنّ ولكن من الاستدارك والتوكيد)

أما رأي الفراء فإنه أهمل الألف الموجودة في "لكن" والواضح أن الألف لاتزاد في الحروف كما سبق بيانه. كما أن اللام والكاف وإن لاتفيد معنى الاستدراك ولا النفي.

وأما رأي البصريين في أنها ليست مركبة وأنها تفيد معنى الاستدراك فقط، فإن ذلك منقوض بشيئين:

أولاً: عدد حروفها خمسة ولايوجد لها نظير في الحروف.

ثانيًا: أن هناك معنى التوكيد في الاستعمال القرآني كثير ولايشملها معنى الاستدراك القائل به البصريون.

وأما رأي السهيلي فقد أخذ معنى الاستدراك من "لا" النافية، والتوكيد من "إن" فهو متفق مع جميع الاستعمالات القرآنية التي ترد بعد ذلك وبناء عليه فإني أراني أميل إلى رأي السهيلي.

<sup>(</sup>١) نتائج الفكر/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) البسيط في شرح جمل الزجاجي ٢٧٢/٢، وجدت هذا الرأي منسوبًا إلى الفراء، وقد نسبه إليه أبو حيان في الارتشاف ٢/٨٢، والمرادي في الجنى الداني/٥٥، والسيوطي في همع الهوامع ٢/.٥١. ولم أجده في معاني القرآن/للفراء، وإنما وجدته يقول: (وإنما نصب العرب بها إذا شددت نونها لأن أصلها: إن عبد الله قائم، فزيدت على دإن لام وكاف فصارتا جميعًا حرفًا واحدًا) وينظر: شرح المفصل ٨/٧٨.

### معنى «لكنّ »

أشرنا فيما سبق إلى أن معناها الاستدراك وأنها تفيد التوكيد إذا كان ماقبلها مناقضاً لما بعدها. والآن نفصل ماقيل في ذلك من أقوال ثلاثة:

(١) الأول: الاستدراك فقط، وهذا هو المشهور لدى جمهور النحاة

والثاني: أنها (ترد تارة للاستدراك وتارة للتوكيد) (٢) وهذا يعنى أنها ترد للتوكيد مجردًا عن الاستدراك. (قاله جماعة منهم صاحب البسيط، وفسروا الاستدراك برفع مايتوهم ثبوته نحو: "مازيد شجاعًا لكنه كريم" لأن الشجاعة والكرم لايكادان يفترقان، فنفي أحدهما يوهم انتفاء الآخر، و "ماقام زيد لكن عمرًا قام" وذلك إذا كان بين الرجلين تلابس أو تماثل في الطريقة، ومثلوا للتوكيد بنحو "لو جاءني أكرمته لكنه لم يجيء، فأكدت ماأفادته "لو" من الامتناع)

والثالث: أنها للاستدراك والتوكيد معًا، يقول ابن أبي الربيع (معنى "لكن" الاستدراك والتوكيد)

الاستدراك والتوكيد)

فإن الإتيان بـ لكن بعد النفي المتقدم أكد مجيء محمد، فهو في الحقيقة عندما قال "لكن محمد جاءني" لم يستدرك فقط وإنما أكد أن الذي جاء إنما هو محمد فأنادت معنى الاستدراك والتوكيد معًا ويكون بهذا موافقًا للزجاجي

وإذا ناصرنا السهيلي في تركيبها من "لكن وإن" فلا مناص من قبول الرأي الأخير.

<sup>(</sup>۱) منهم على سبيل المثال: سيبويه في" الكتاب" ١/٥٣٥، والمبرد في "المقتضب" ١/،١٥، والرضي في "شرح الكافية" ٣٣٢/٤، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) مغني اللبيب ٢٢٢/١، وينظر: حاشية الدسوقي ٢٩٢/١، حيث أشار الدسوقي إلى أن صاحب «البسيط" هو ابن أبي الربيع، ولم أجد مانسبه لابن أبي الربيع في كتابه "البسيط"، وكل ماقاله أنها للتوكيد والاستدراك. وربما يكون صاحب "البسيط" المقصود هو: ضياء الدين أبن العلج

<sup>(</sup>٣) البسيط في شرح جمل الزجاجي ٧٦٦٧٢. دبتصرف

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجمل في النحو/٥١ تحقيق: د/علي توفيق الحمد.

مواضع « لكـن " الهشددة في القرآن الكريم

### مواضع "لكنّ" المشددة في القرآن الكريم

ورد ذكر "لكنِّ" المشددة في القرآن مع الواو في آيات تجاوزت السستين وهي:

﴿واتَّبَعُواْ مَاتَتْلُو أَالشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَاقٌ وَمَا هَكَفَرَ سُلَيْمَاقُ وَلَيْكِنَّ الشَّيَاطِينَ هَكَفَرُواْ....﴾

هذه (تبرئة من الله لسليمان عليه السلام من السحر وتعليمه، ولم يتقدم في الآية أن أحدًا نسبه إلى الكفر، ولكن اليهود نسبته إلى السحر، ولما كان السحر كفرًا صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر، ثم قال {وَلَخِنَّ الشَّيَاطِينَ هَكَغُرُوأً} فأثبت كفرهم بتعليم السحر) فوقعت "لكن" في أحسن مواقعها إذ جاءت بين نفي وإثبات، فبعدما نفى الكفر عن سيدنا سليمان استدرك بـ"لكن" لإثبات كفر الشياطين، فأقادت "لكن" الاستدراك والتوكيد معًا على رأي السهيلي وابن أبي الربيع.

(٢) و {لَكِنَّ} هنا فيها قراءتان :

الأولى: بتخفيف النون وكسرها ورفع مابعدها، وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، وحجتهم (أن "لكن" وأخواتها إنما عملن لشبههن بالفعل لفظًا ومعنى، فإذا زال اللفظ زال العمل، والدليل على ذلك أن "لكن" إذا خففت وليها الاسم والفعل وكل حرف كان كذلك ابتدئ مابعده)

<sup>(</sup>١) سـورة البِقرْة/١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرأن ٢/٣٤.

 <sup>(</sup>٣) التيسسير في القراءات السبع/٧٠، وإرشساد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر/للقلانسي/٢٣٠، تحقيق: عمر حمدان الكبيسي.

 <sup>(3)</sup> الحجة في القراءات السبع/لابن خالويه/٨٦، تحقيق: د/عبد العال سالم مكرم، وينظر:
 الكشف عن وجوه القراءات السبع،١/٢٥٦، والتبيان ١٩٩/١.

الثانية: بتشديد النون ونصب مابعدها بها، وبها قرأ الباقون. وحجتهم أنه أتى بلفظ الحرف على أملله فأعمل "لكن" لأنها من أخوات "إن" فشددها على (١) أصلها .

والواو التي في قول ﴿ وَلَكِنَ ﴾ جاءت عاطفة للجملة الاستدراكية ﴿ الشَّيَاطِينَ هَكَفَرُوا ﴾ على ماقبلها ﴿ مَا هَكَفَرَ سُلَيْمَا أُن ﴾ .

<sup>(</sup>١) ينظر: المجة في القراءات السبع/٨٦، والكشف عن وجوه القراءات السبع ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون ٢٩/٢. «بتصرف" وينظر: تفسيرأبي السعود ١٣٧/١.

﴿لَّيَـْسَ الْبِرَّ أَىْ تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ هَنْ آهَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَخِرِ....﴾(١)

قال قتادة والربيع: (الخطاب لليهود والنصارى، لأنهم اختلفوا في التوجه والتولي، فاليهود إلى بيت المقدس، والنصارى إلي مطلع الشمس، وتكلموا في تحويل القبلة، وفضلت كل فرقة توليها، فقيل لهم: ليس البر ماأنتم فيه ولكن البر من أمن بالله)

وجاءت "لكن" للاستدراك بعد نفي، إذ نفى أولاً كون البر هو تولية الوجه قبل المشرق والمغرب ثم استدرك وأكد أن البر هو الإيمان بالله...وهذا كقولك: ماجاءني زيد لكن عمراً جاءني. فأفادت الاستدراك والتوكيد على النسق الذي اخترناه. وفي {وَلَاكِنَّ هنا أيضًا قراءتان :

الأولى: بتخفيف نون لكن ورفع مابعدها على الابتداء وبه قسراً نافع وابن عامر.

الثانية: بتشديد النون ونصب مابعدها، وبه قرأ الباقون. وتوجيه القراءتين واضح من الآية السابقة.

<sup>(</sup>١)سورة البقرة/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٧٩/٢، وينظر: الكشاف ١/٣٣٠، والتسهيل ١/٩٢.

# ﴿... وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَهِ ...} (١)

(كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا دارًا ولافسطاطًا من بابه وإنما يدخلون ويخرجون من نقب أو فرجة وراءها ويعدون ذلك برًا فبين لهم أنه ليس ببر فقيل: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ هَنِ التَّقَى المارم والشهوات) (٢) . بتقدير مضاف قبل خبر "لكن" أو بتقدير مضاف قبل اسمها والمعنى: ولكن ذا البر من اتقى .

وهي تفيد الاستدراك والتوكيد معًا كما سبق في نظيرها.

وفي "لكن" قراءتان أيضًا كما سبق ذكره في الآية السابقة.

<sup>(</sup>۱)سورة البقرة/۱۸۹.

 <sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود ۲۰۳/۱، وينظر: معاني القرآن/للأخفش ۱۲۱/۱، ومجاز القرآن ۱۸۸۲، ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ۲۲۳/۱، والكشاف ۱/۲۲۱، والتبيان ۱/۳۶۱، والبحر المحيط ۲/۲۶٪.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان ١/٢٤٢، والبحر المحيط ٢/٤٣.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفَ حَذَرَ الْمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّه لَذُو فَخْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَهْثَرَ النَّاسِ لَإِيَشْكُرُونَ ﴿ (١)

أخبر الله تعالى نبيه محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليروا ـ هم وكل من خلف بعدهم ـ أن الإماتة بيد الله لابيد غيره، فلا معنى لخوف خائف، ولا لاغترار مغتر {إِنَّ اللَّهَ لَبُو فَيْ إِلَي عَلَى النَّاسِ} فالله عزوجل هو صاحب المن والعطاء إذ تفضل على أولئك بالإحياء بعد الإماتة حتى يعتبروا بما حصل لهم، وتفضل على من سمع القصة بالهداية إلى الاعتبار والاتعاظ {وَلَكِنَّ أَنَّكُثُرَ النَّاسِ لَلِيَسْ كُرُونَ أَنْكُرُونَ أَنْكُثُرَ النَّاسِ لَايَسْكُرون فكان من الواجب على الناس شكر الله على فضله ومنه إلا أن أكثرهم لايشكرون ولايحمدون .

وجاءت "لكن" للاستدراك والتوكيد فبعد ماأثبت فضل الله على الناس، نفى شكر أكثر الناس له، ولم تقع بين متضادين تضادًا حقيقيًا، يقول الرضي: (ولايلزم التضاد بينهما تضادًا حقيقيًا بل يكفي تنافيهما بوجه ما. فإن عدم الشكر غير مناسب للإفضال، بل اللائق به أن يُشكر المفضل)

وماقلناه في هذه الآية نقوله أيضًا في قوله تعالى: {وَهَاظَوُّ الَّذِينَ يَفْتَرُهُمُّ عَلَى اللَّهِ الْخَاسِ وَلَكِنَّ الَّذِيهُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَهُنَّرَهُمْ لَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَذُهُ وَفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَهُنَّرَهُمْ لَا يَشْكُرُوكَ ) لَا يَشْكُرُوكَ )

وقوله: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاَئِيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاهَاقَ لَنَا أَىُ تُشْرِهَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَهُثَرَ النَّاسَ لَانَشْكُرُهُنَّ ا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢/٥٨٥ ـ ٥٩١، والمحرر الوجيز ٢/٣٤٥، والجامع لأحكام القرآن ٢٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضي على الكافية ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) سبورة يوتس/٢٠. ينظر: الكشاف ٢٤٢/٢، والبحر المحيط ٥/١٧٢، وروح المعاني ١٤٣/١١.

<sup>(</sup>ه) سبورة يوسيف/٣٨. ينظر: الكشاف ٢/١٧، والجامع لأحكام القرآن ١٩١/٩، والبحر المحيط ٥٠.٣١.

ففضل الله على يوسف عليه السلام أن هداه إلى التوحيد وكلفه بتبليغه للناس، وفضل الله على الناس الذين كلف يوسف بتبليغهم أن أرسل الله إليهم من يدلهم على هذا التوحيد فكان الواجب على كل الناس أن يشكروا هذا الفضل ولكن أكثرهم لايشكرون.

ر قرل: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَهُنَّرَهُمْ لَإِيشْكُرُونَ} ﴿

وقوله: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُهِ فَضْلٍ عَلَى النَّاسُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسُ لَإِيشْكُرُونَ} (٢)

<sup>(</sup>۱) سبورة النمل/۷۳. ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٣٠/١٣، والبحر المحيط ١٩٥/، وروح المعاني ١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) سبورة غافر/٦٦. ينظر: للجامع لأحكام القرآن ١٥/٣٢٨، وروح للعاني ٢٢٨/١٥.

لْوَلُوْلًا كَفْحُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضَ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى الْعَالَمِنَ الْا

يقول أبو حيان: (وجه الاستدراك هنا هو أنه لما قسم الناس إلى مدفوع به ومدفوع وأنه بهذا الدفع امتنع فساد الأرض فقد يهجس في نفس من غلب وقهر عما يريد من الفساد أن الله تعالى غير متفضل عليه إذ لم يبلغه مقاصده ومآربه فاستدرك عليه أنه وإن لم يبلغ مقاصده فالله متفضل عليه ومحسن إليه، لأنه مندرج تحت العالمين، وما من أحد إلا ولله عليه فضل، وله فضل الاختراع والإيجاد. وهذا الذي أبديناه من فائدة الاستدراك هو على ماقرره أهل العلم باللسان من أن "لكن" تكون بين متنافيين بوجه ما)

#### \* \* \*

﴿... وَلَوْ شَاَءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآَءَ تُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدً﴾ (٣)

وقعت "لكن" في قوله {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ هَايُرِيكُ} بين متضادين من حيث المعنى، فلوشاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، لكنه شاء الاقتتال فاقتتلوا، يقول أبو البقاء: (هذا استدراك على المعنى، لأن المعنى: ولو شاء الله لمنعهم ولكن الله يفعل مايريد من عدم منعهم من ذلك أو يفعل مايريد من اختلافهم) . وتقدم "لو" عليها يدخلها في التوكيد على رأي صاحب البسيط ورأي ابن أبي الربيع معًا.

<sup>(</sup>١)سورة البقرة/٢٥١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢٧٠/٢، «بتصرف"، وينظر: الدر للصون ٢٤/٢ه، ٥٣٥، وتفسير أبي السعود ١/٥٤٧، وروح للعاني ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣)سبورة البقرة/٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢٠٢/١.

أي ليس عليك يامحمد أن يهتدي المشركون إلى الإسلام، فتمنعهم صدقة التطوع حتى يدخلوا في الإسلام لاحتياجهم إليها، ولكن الله يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام .

فبعد مانفى الله تعالى عن رستوله هدايته للخلق وذلك بتثبيت الإيمان في قلوبهم استدرك وأكد أن غرس الإيمان في القلوب من قدرة الله تعالى، وماعلى الرسول إلا البلاغ والدعاء إلى الإيمان، وجاءت "لكن" بين متضادين تضادًا حقيقيًا

<sup>(</sup>۱)سورة البقرة/۲۷۲.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: جامع البيان ۱۹٤/۳، والجامع لأحكام القرآن ۱۳۷۷، ۱۳۲۷، والبحر المحيط ۲۳۳۷، وغيرهم.

 <sup>(</sup>٢) لم أجد في بعض كتب التفسير أحدًا أشار إلى معنى الاستدراك في هذه الآية فكتبته قياساً على ماورد في الآيات السابقة.

﴿مَّاهَاٰقُ اللَّهُ لِيَخَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ۚ مَاۤأَنتُمْ عَلَيْهِ جَتَّى بَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَاهَاٰقُ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاّعُ....} (١)

أي: ماكان الله لبدع المؤمنين على ماأنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق فلايعرف هذا من هذا حتى يميز الخبيث من الطيب أي المنافق من المؤمن وذلك بالمحن والمصائب وفرض القتال فمن كان مؤمناً ثبته إيمانه ومن كان منافقاً ظهر كفره ونفاقه كما ميزيوم أحد بين الفريقين {وَهَا هَاقَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ أَي ماكان الله ليطلعكم على مافي قلوب عباده من الإيمان والنفاق، وإنما تعرفونهم بتلك المحن ثم قال: {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي هِن رُسُلِهِ هَن يَشَاعُ على جزء مما في ضمائر بعضهم بوحيه سبحانه

وجاءت لكن للاستدراك المشبه للاستثناء من معنى الكلام المتقدم (لأنه لما قال تعالى {وَهَاهَكَافَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ توهم أنه لايطلع أحدًا على غيبه لعموم الخطاب فاستدرك الرسل، والمعنى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب، فهو ضد لما قبله في المعنى) .

<sup>(</sup>١) سـورة آل عمران/١٧٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٤/٨٨/، والكشاف ١/٣٨٣، والجامع لأحكام القرآن ٤/٨٨/، والبحر للحيط ١٢٥/٠.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ١٢٦/٣، وينظر: البحر المحيط ١٢٦٧٠.

﴿ وَلَوْ هَكَانُواْ يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَااتَّذَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ هَكْثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِعُونَ ﴾ (١)

أي: لوكانوا يؤمنون بالله والنبي إيمانًا صادقًا خالصًا من النفاق ماأتخذوا المشركين أولياء من دون الله، فلما فعلوا ذلك ظهر أنهم منافقون فاستدركه بالكون هكيثيرًا يقفهُم سلامين أن منهم من كان يؤمن بالله والنبي وهم قليل، والكفرة كثير. وهو لم يستدرك فقط وإنما يؤكد أيضًا بأنهم كثير فالكن أفادت الاستدراك والتوكيد معًا.

\* \* \*

َ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَا يُبَةٍ وَلَاوَصِيلَةٍ وَلَاحَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ هَفُرُواْ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَا يُنْتَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَهْتَرُهُمْ لَإِيَمْقِلُونَ ﴾ (٣)

بعد ما أبطل الله عز وجل ماابتدعه أهل الجاهلية ونسبوه إلى الله استدرك بـ لكن ليبين أن ذلك ماهو إلا افتراء على الله ما أنزل به من سلطان. يقول ابوحيان: ﴿ وَلَكِنَ الَّذِينَ هَكَفَرُوا الله الله الله الذين كفروا يفترون على الله الكذب يجعلون البحيرة وما بعدها من جعل الله تعالى) وكما أفادت الاستدراك أفادت التوكيد.

<sup>(</sup>١) سورة للائدة/٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ٢/٥٤٦.

<sup>(</sup>٣)سبورة المائدة/١٠٣.

<sup>(</sup>٤) النهر الماد ١/٦٣٣.

ُ وَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْدَدُونَ} (١)

جاءت "لكن" للاستدراك، ووقعت هنا في أحسن مواقعها، إذ جاءت بين ضدين، نفي وإثبات، فبعد ما نفى تكذيب القوم لرسوله أثبت تكذيبهم لما جاء به من آيات. فعن ناجية بن كعب أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إنا لانكذّبك ولكن نكذب الذي جئت به﴾ يقول الزمخشري: (والمعنى أن تكذيبك أمر راجع إلى الله لأنك رسوله المصدق بالمعجزات، فهم لايكذبونك في الحقيقة وإنما يكذبون الله بجحود آياته) .

<sup>(</sup>١) سسورة الأنعام/٣٣.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١٨٢/٧.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١٤/٢.

قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَا إِزَّ عَلَىٓ أَيْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَهُمُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُهِ فَ} (١)

أي: قال هؤلاء العادلون عن ربهم، المعرضون عن آياته: هلا نزل على محمد آية من ربه، فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يامحمد لهؤلاء إن الله قادر على أن ينزل آية يعني: حجة على مايريدون ويسالون { وَلَيْكِنَّ أَهُ عُثَرَهُم لُولَيَعْلَمُه فَي اليعلمون أن الله قادر، أو لايعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العباد، فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب .

فمن هنا يتضح أن "لكن" وقعت بين متنافيين وهو إثبات قدرة الله على إنزال مايقترحونه من معجزات وبراهين، ونفي علمهم بتلك القدرة، أو نفي علمهم بسبب عدم إنزالها. فأفادت التوكيد والاستدراك معاً. فالتوكيد لأنها أكدت ماقبلها، والاستدراك لأنها وقعت بين متغايرين معنى.

وهذا ماستلاحظه أيضًا في الآيات المشابهة لها إذ الاستدراك يقع من المعنى الذي يسبقها.

فمثله قوله تعالى:

﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِٰهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِهُوسَى ﴿ فَإِذَا مَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ فَإِذَا مِنُوسَى ۗ فَعَدُ أَلِيَا لِللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَهْمُثَرَهُمْ لَإِيَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ أَنَّهَا طَآئِرُهُمْ عِنكَ اللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَهْمُثَرَهُمْ لَإِيعْلَمُونَ ﴾ ﴿ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ إِنَّهَا طَآئِرُهُمْ عِنكَ اللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَهْمُثَرَهُمْ لَإِيعْلَمُونَ ﴾ ﴿ اللَّهِ عَنكَ اللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَهْمُثَرَهُمْ لَإِيعْلَمُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَيْكِنَّ أَهْمُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا لِنَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ إِنَّا إِنَّهُا لِللَّهُ إِنْ إِلَيْهُ إِلَيْعَلَمُ لَا لِللَّهُ عَلَيْكُ لِللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْكُوا لَا لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَا إِنَّهُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ لَوْلَكُ إِلَيْهُمْ لَلْكُونَ اللَّهُ لَوْلُكُونَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَا لِنَّهُ إِلَيْكُونُ اللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ إِلَيْ إِنَّهُا لِللَّهُ لَهُ لَا لِنَّهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَوْلَهُ إِلَهُمْ لَا لِنَّهُ لَنَا لِهُ إِلَهُ إِلْكُونَ لَا لَهُ لَهُ لَهُ إِلَيْ إِلَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ لَا لِي عَلَيْ لَهُ لَوْلَهُمْ لَا لِللَّهُ إِلَيْكُولُ لَهُ لَهُ لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِي لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لِلَّهُ إِلَيْكُولُ لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لَهُ لَذَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لَا لَا لَلْهُ لَا لِللَّهُ لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لِللَّهُ لَا لَهُ لَا لَاللّٰهُ لَا لِللّٰهُ لَا لِللّٰهُ لَا لِللّٰهُ لَا لِللّٰهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لِللّٰهُ لِللَّهُ لِللّٰهُ لِللّٰهُ لَا لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَ

وقوله:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَدِ السَّاعَةِ أَيَّاهَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَايُجَلِّيهَا

<sup>(</sup>١) سبورة الأنعام/٣٧.

<sup>(</sup>Y) ينظر: جامع البيان ١٨٦/٧، ١٨٨، والمحررالوجيز ١٩٢/٥، والجامع لأحكام القرآن ٦٩٢/١، والتسهيل ٨/٢.

<sup>(</sup>٣) سبورة الأعراف/١٣١، وينظر: إعراب القرآن/للنحاس ١٤٦/٢، والجامع لأحكام القرآن ١٧٧٧، ٢٦٠، وتفسير أبي السعود ٢٦٤/٣، وروح المعاني ٣٢/٩، ٣٣.

لِوَقْتِهَا ۚ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ هَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْهَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَهُـُثَرَ النَّاسِ لَإِيَعْلَمُونَ ۖ (١)

وقوله:

﴿ وَمَالَهُمْ ۚ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَى عَنِي الْمُسْجِحِ الْحَرَامِ وَمَاكَانُوۤاْ أَوْلِيَآعَهُ إِنْ أَوْلِيَآقُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَهُ ثَرَهُمْ لَايَعْلَمُهِ فَا الْمُتَّقُونَ

وقوله:

﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهِ مَافِي السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ جَقُّ وَلَكِنَّ أَهُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)

وقوله:

﴿... وَهَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَفْرِهِ وَلَيْكِنَّ أَهُنُرَ النَّاسَ لَإِيَعْلَمُونَ الْأَاسُ لَإِيَعْلَمُونَ الْأَ

﴿هَا تَعْبُدُوهُ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَٱبَآؤُهُم مَّاٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلْطَاحٍ إِنْ الْدُجُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا ۚ إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِدَّ أَهُمُثَرَ النَّاسُ لَإِيَعْلَمُونَ} (٥)

<sup>(</sup>١) سبورة الأعراف/١٨٧، وينظر: جامع البيان ٢/٩٤١، والكشاف ٢/٩٣٥، والبحر المبيط ٤/٥٣٤. وتقسير أبي السعود ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال/٣٤. وينظر: جامع البيان ٢/٣٩/١، والكشاف ٢/١٥٦/١، والبحر المحيط ٤٩١/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس/٥٥. وينظر: جامع البيان ١٢٢/١١.

<sup>(</sup>٤) سبورة يوسف/٢١. وينظر: جامع البيان ١٧٦/١٢، والجامع لأحكام القرآن ١٦١/٩، والبحر

<sup>(</sup>٥) سبورة يوسيف/٤٠. وينظر: جامع البيان ٢٢/٢٠١، والبحر المعيط ٥/٢٠٠.

وقوله:

﴿ وَلَمَّا ۚ ذَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاهَا فَيُغْنِي عَنْهُم مِّن اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَغْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَهُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

﴿وَأَقُسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْجَ أَيْمَانِهِمْ لَإِيَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَهُوتُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ جَقَّاُولَكِنَّ أَهُنَرَ النَّاسِ لَإِيَعْلَمُونَ} (٢)

﴿ فَرَكَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ هَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَإِ تَحْزَقُ وَلِتَعْلَمَ أَقَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ أَهُنْزَهُمْ لَإِيَعْلَمُوكَ} (٢)

﴿ وَقَالُوٓا ۚ إِنْ نَتَبِعِ الْهُ كَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَاۤ أَوَ لَمْ نُمَكِّى لَّهُمْ حَرَمًا آمِنَّا يُجْبَىۤ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ هُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّى لَّجُنَّا وَلَكِنَّ أَهُـثَرَهُمْ لَإِيَعْلَمُونَ

وقوله:

{وَعُدَّ اللَّهِ لَإِيدُنْلِقُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ أَهُثَرَ النَّاسِ لَإِيعْلَمُونَ} (٥)

وقوله:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيدِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَكَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَإِتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ خَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَهُنَرَ النَّاسِ لَإِيَعْلَمُوئَ} (١)

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف/١٨. وينظر: جامع البيان ١٥/١٣، وإعراب القرآن/للنحاس ٣٣٦/٢، والتفسير الكبير ١٨٠/١٨.

<sup>(</sup>٢) سـورة النحل/٣٨. وينظر: جامع البيان ١٠٤/١٤، والجامع لأحكام القرآن ١٠٥/١٠، وتقسير أبي السعود ١١٤/٠.

<sup>(</sup>٣) سنورة القصنص/١٣. ويتنظر: جامع البيان ٢٠/١، ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ١٣٥/٤، والجامع لأحكام القرآن ٢٥٨/١٣، والبحر المحيط ١٠٨/٧، وتفسير أبي السعود ١٠٨/٠.

<sup>(</sup>٤) ساورة القصاص/٥٧. ينظر: الكشاف ١٨٦/٣، والبحر المحيط ١٢٦/٧، وتفسير أبي السعود ١٩/٧.

<sup>(</sup>ه) سبورة الروم/٦. ينظر: جامع البيان ٢٦/٢١، وإعراب القرآن/للنحاس ٣/٥٢٣، والبحر المحيط ١٦٦٧/

<sup>(</sup>٢) سـورة الروم/٣٠. ينظر: جامع البيان ٢١/٢١، والجامع لأحكام القرآن ١٢/٢٤، وتفسير أبي السعود ٧٠/١.

وقوله:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي هِـَتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ هُنتُمْ لَإِنَّعْلَمُونَ ﴾ (١)

﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا هِكَ إِلَّا هَاَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَهْتُرَ النَّاسِ لَإِيعَلَمُونَ ۗ (٢)

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِلَى يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَهُنَرَ النَّاسِ لَإِيَعْلَمُونَ ﴿ ا

﴿فَإِخَا مَسَّ الْإِنسَاقَ ضُرُّ كَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُ عَلَم عِلْمِ بَلْ هِمَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَهُـثَرَهُمْ لَإِيَعْلَمُونَ} (٤)

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ أَهُبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَهُثَرَ النَّاسِ لَإِيَعْلَمُونَ} (٥) ﴿مَاخَلَقْنَاهُمَا ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَهُثَرَهُمْ لَإِيَعْلَمُونَ} (٦)

﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ بِمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَإِرَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَهُّتُرَ النَّاسِ لَإِيَعْلَمُونَ ﴾

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَهُمْثَرَهُمْ لَإِيَعْلَمُونَ }

<sup>(</sup>١) سورة الروم/٥٠. ينظر: جامع البيان ٧١/٨٥، والكشاف ٧٧٧/٢، والبحر المحيط ١٨١/٨.

<sup>(</sup>٢) سبورة سبا/٢٨. ينظر: جامع البيان ٩٦/٢٢، والجامع الحكام القرآن ١٠١/١٤، وتقسير أبي السعود ١٣٣/٧.

<sup>(</sup>٣) سـورة سـبا/٣٦. ينظر: جامع البيان ٢٢/١٩، والبحر المحيط ٧/٥٨٧، وتفسير أبي السعود ١٣٥/٧.

<sup>(</sup>٤) سنورة الزمر/٤٩. ينظر: جامع البيان ١٢/٢٤، وإعراب القرآن/للنجاس ١٥/٤، وتفسير أبي السبعود ٢٥٩/٧.

<sup>(</sup>٥) سبورة غافر/٥٧. ينظر: جامع البيان ٢٤/٧٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الدخان/٢٩. ينظر: جامع البيان ١٢٩/٢٥.

<sup>(</sup>۷) سـورة الجاثية/٢٦. ينظر: جامع البيان ١٥٣/٢٥، وتقسير أبي السعود ٨٤/٨، وروح المعاني ٥٢/٥٥٠.

 <sup>(</sup>٨) سـورة الطور/٤٧. ينظر: جامع البيان ٢٧/٢٧، وإعراب القرآن/للنحاس ٢٦٣/٤، والبحر المحيط
 ٨/٣٥٨.

َهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَإِتُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَٰوَاتِ وَالْإَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَإِيَفْقَهُونَ} (١)

{يَقُولُونَى لَئِن رَّجَعْنَا ۚ إِلَى الْمُحِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَخَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَحِٰنَ الْمُنَافِقِينَ لَإِيَعْلَمُونَ} (٢)

<sup>(</sup>۱) سـورة المنافقون/۷. ينظر: جامع البيان ۱۱۱/۲۸، وإعراب القرآن/للنحاس ٤٣٥/٤، وتفسير أبي السعود ٢٥٣/٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون/٨. ينظر: جامع البيان ١١٢/٢٨، وإعراب القرآن/للنماس ٤٣٦/٤، وتفسير أبي السعود ٢٥٣/٨.

ُ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَهَكَآمَهُمُ الْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ هُلَّ قُبُلًا مَّاهَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّآ أَى يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَهُـُثَرَهُمْ يَجْهَلُوكَ (١)

(يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه محمدًا عليه المصلاة والسلام يامحمد إيئس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام، القائلين لك لئن جئتنا بآية لنؤمن لك، فإننا لو {نَزَّلْنَا إليهم الْمَالَأَيِّكَةً عتى يروها عيانًا {وَهَلَمْ مُهُمُ الْمُؤْتَىٰ النومن لك، فإننا لو ﴿نَزَّلْنَا إليهم محة لك، ودلالة على نبوتك، وأخبروهم أنك محق فيما تقول، وأن ماجئتهم به حق من عند الله {وَحَشَرْنَا كَلَيْهِمْ هُكلَّ شَوْعٍ قُبلًا ماأمنوا ولاصدقوك ولااتبعوك {إلَّ أَنْ يَشَاءَ اللّه الله إليهم، والكفر بأيديهم متى شاءوا أمنوا، ومتى كذلك، يحسبون أن الإيمان إليهم، والكفر بأيديهم متى شاءوا أمنوا، ومتى شاءوا كفروا، وليس ذلك كذلك)

ووقعت لكن بين نفي وإثبات، نفي مشيئة الله لإيمانهم، وإثبات, جهلهم لتلك المشيئة.

<sup>(</sup>١) سبورة الأنعام/١١١.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان ١/٨، وينظر: تفسير أبي السعود ١٧٥/٢، وروح المعاني ٨/٨.

# ﴿قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ (١)

لما نفى عن نفسه الضلالة أثبت أنه رسول مرسل من الله لهداية الناس أجمعين فوقعت "لكن" بين نقيضين للاستدراك، وإلى هذا المعنى أشار (٢) (٤) (٥) الزمخشري وأبو حيان والسمين وأبوالسعود يقول أبو حيان:

(لما نفى عنه التباس ضلالة مابه دل على أنه على الصراط المستقيم، فصح أن يستدرك كما تقول: مازيد بضال ولكنه مهتد ف"لكن" واقعة بين نقيضين لأن الإنسان لايخلو من أحد الشيئين الضلال والهدى ولاتجامع ضلالة الرسالة)

#### \* \* \*

## ﴿قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَغَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ الْعَالَمِينَ

رد سيدنا هود عليه السلام على قومه بغاية مايكون من الأدب وحسن الخلق فقال: ﴿لَيْسَ بِهِ سَغَاهَةٌ ۚ إِذ نفى ماقالوه عنه فقط مع أن خصومه من أضل الناس وأسفههم وهذا تعليم من الله لعباده كيف يخاطبون السفهاء. ﴿وَلَكِنِّهِ رَسُولُ فِن وَسَعُهُم وَهَذَا تعليم من الله لعباده كيف يخاطبون السفهاء. ﴿وَلَكِنِّهِ رَسُولُ وَبِي الْعَالَمِينَ السفاهة عن نفسه أثبت أنه رسول من الله. فأفادت "لكن" الاستدراك والتوكيد. يقول أبوالسعود: {وَلَكِنِّهِ...} (استدراك مما قبله باعتبار مايستلزمه ويقتضيه من كونه في الغاية القصوى من الرشد والأناة والصدق والأمانة فإن الرسالة من جهة رب العالمين موجبة لذلك حتمًا كأنه قيل: ليس بي شيء مما نسبتموني إليه ولكني في غاية مأيكون من الرشد والصدق ولم يصرح بنفي الكذب اكتفاء بما في حيز الاستدراك) .

<sup>(</sup>١) سبورة الأعراف/٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢/٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ٤/٣٢١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المصون ٥/٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>T) البحر المحيط 3/271.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف/١٧.

<sup>(</sup>٨) تفسير أبي السعود ٢٣٨/٣، وينظر: روح المعاني ١٥٦/٨.

### ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَكَ إِلَّمِ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ... (١)

أي: لو شاء الله لرفعه إلى منازل الأبرار العالية بسبب عمله بعوجب تلك الآيات. فرفعه متعلق بالفعل، فلما لم يعمل لها أو مال إلى الدنيا ورغب فيها لم يرفعه الله ولم يشرفه. يقول أبو حيان: (ولو أردنا أن نشرفه ونرفع قدره بما أتيناه من الآيات لفعلنا ولكنه أخلد إلى الأرض أي ترامى إلى شهوات الدنيا ورغب فيها واتبع ماهو ناشىء عن الهوى وجاء الاستدراك هنا تنبيها على السبب الذي لأجله لم يرفع ولم يشرف) .

#### \* \* \*

> (٥) وفي (لَكِنَّ) قراءتان :

الأولى: بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكنين، ورفع مابعدها على الابتداء، وبه قرأ ابن عامر وحمزة وخلف والكسائي.

الثانية: بتشديد النون ونصب مابعدها لإعمالها عمل (إن) وبه قرأ الباقون.

<sup>(</sup>١)سورة الأغراف/١٧٦.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢٩٢/٤، وينظر: تفسير أبي السعود ٢٩٢/٣، وروح المعاني ١١٤/٩.

<sup>(</sup>٣)سبورة الأنفال/١٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٤/٧٧٤.

<sup>(</sup>ه) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ١/٢٥٦، والتيسير في القراءات السبع/٧٠، وإتحاف فضلاء البشر/٢٣٦.

﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْأَرَاهِكَهُمْ هَنْيِرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ (١)

الكِيناً هذا فيها أيضاً قراءتان:

الأولى: بتشديد نون "لكن".

(٢) والثانية: بتخفيفها وبه قرأ مسلم بن جندب .

وفي قوله ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ } معتيان:

أحدهما: (أنه أتى بما بعد "لكن" موجبًا لأن الأول منفي لوقوعه بعد "لو"، فصار المعنى: ماأراكهم كثيرًا ومافشلتم ولاتنازعتم ولكن الله سلم) وعليه تكون "لكن" قد وقعت بين متغايرين نفيًا وإثباتًا.

المثاني: (أنه في معنى ماأراكهم كثيرًا لوجود السلامة) . وكأن مابعد الكن مبين لسبب عدم الفشل والتنازع وكأنه قيل: ماتنازعتم لأن الله سلم.

ومثله قوله تعالى: {وَلَكِنَّ كَخَابَ اللَّهِ شَحِيحٌ أَنَ أَيْ تَرَى الناس سكارى لأن عذاب الله شديد. وقوله تعالى: {... وَلَكِنَّا أَنْشَأْنًا قُرُونًا...} أي: لأنا أنشأنا قرونًا. وهذا معنى جديد لم أر من أشار إليه من النحويين في دراستهم لمعنى "لكن" وهو إفادتها لمعنى التعليل.

<sup>(</sup>١) مسورة الأنفال/٤٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/٥٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم بن جندب أبو عبد الله الهذلي مولاهم المدني القاص تابعي مشهور، عرض على عبدالله ابن عياش، وعرض عليه نافع، وروى عن أبي هريرة وابن الزبير. مات سنة ثلاثين ومائة.
ينظر: معرفة القراء الكبار ٨٠/١، وغاية النهاية ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح المقصل ٨٠/٨. ويُشطر: المقصل /٣٠٠، وشرح الرضى على الكافية ٣٧٢/٤.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) سورة المج/٢.

<sup>(</sup>V)سورة القصيص/٥٤.

﴿وَأَلَّهَ لَبِيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَّأَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّهَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ (١)

أي: لو أنفقت يامحمد كل مافي الأرض من ذهب وفضة مااستطعت أن تؤلف بين قلوب من اتبعوك من الأوس والخزرج أو جميع العرب لكن الله ألف بينهم بالهدى والتقوى . فما نفاه عن رسول الله أثبته الله لنفسه، فجاءت "لكن" بين نفى وإثبات للاستدراك والتوكيد.

#### \* \* \*

﴿ وَيَحْلِغُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَغْرَقُونَ ﴾ ﴿

أي: ويحلف هؤلاء المنافقون بالله كذبًا أنهم من المؤمنين في دينهم وملتهم، فكذبهم اللهوأبطل دعواهم فقال: {وَهَاهُم قِنْكُمْ اللي ليسوا من المؤمنين في شيء {وَلَخَيْنُهُمْ قَوْمٌ يَغُرَقُوكَ الي يخافون ويفزعون أن تفعلوا فيهم ماتفعلون في المشركين، فيقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم . وجاءت "لكن" للاستدراك والتوكيد إذ لم ينف فقط ماقاله المنافقون وإنما أكد نفاقهم وكفرهم.

<sup>(</sup>١)سسورة الأنفال/٦٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ١٠/٢٦.

<sup>(</sup>٣)سورة التوبة/٥٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ١٥٤/١، ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ٤٥٤/٢، والبحر المحيط ٥٤٥٠.

### { إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظُلُمُونَ}

إن الله لايظلم عباده، إذ بعث لهم في الدنيا الرسل وأنزل الكتب ليهتدوا إلى الحق. ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وعناده. وفي الأخرة سيجزيهم عقابهم نتيجة مافعلوا لاظلمًا منه لهم.

وأفادت  $\{\overline{L} \stackrel{\sim}{\to} 0\}$  الاستدراك والتوكيد حيث أكد ظلم الناس لأنفسهم. (٢) وفي "لكن" قراءتان :

إحداهما: بتخفيف النون، ورفع مابعدها على الابتداء، وبها قرأ حمزة والكسائي وخلف.

الثانية: بتشديد النون ونصب مابعدها وبها قرأ الباقون.

#### \* \* \*

# ا.... إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَهُمْثَرَ النَّاسِ لَإِيْوُمِنُوكَ اللَّاسِ لَإِيْوُمِنُوكَ الْأ

أي: أن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يامحمد الحق من ربك لاشك فيه، ولكن أكثر الناس لايصدقون بأن ذلك كذلك إما لقصور أنظارهم واختلال أفكارهم، وإما لعنادهم واستكبارهم ، فوقعت لكن بين متنافيين إثبات وقوع الساعة وعدم إيمان الكفرة بذلك، وهذا يقال أيضًا في قوله تعالى: {... تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ وَلَيْكِنَّ أَهْكَثَر النَّاسِ لَايُوْمِنُوكَ} (أ) ، {إِنَّ السَّاعَة لَا إَيْبَة لَا إَيْبُ مِن وَلِيكَ أَهْتُر النَّاسِ لَايُوْمِنُوكَ} (أ)

<sup>(</sup>۱) سـورة يونـس/٤٤.

 <sup>(</sup>٢) التيسير في القراءات السبع/١٣٢، وإتعاف فضلاء البشر/٢٥٠، وينظر: معاني
 القرآن/للفراء ١٩٥/، والجامع لأحكام القرآن ١٣٤٧٨، والبحر المحيط ١٦٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) سبورة *هود/۱۷*.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ١٩/١٢.

<sup>(</sup>٥) سبورة الرعد/١، وينظر: جامع البيان ٩٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) سبورة غافر/٥٩، ينظر: جامع البيان ٢٨/٧٤، والكشاف ٢/٢٢٣، وتفسير أبي السعود ٢٨٢/٧٠.

### ﴿... وَمَآ أَنَا بِطَارِكِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّمَ أَرَاهُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ﴾

طلب القوم من سيدنا نوح أن يطرد من اتبعه من المؤمنين لأنه لايمكن أن يتساووا هم وأولئك الفقراء والضعفاء، فرد نوح عليهم مقولتهم تلك ثم استدرك بأنه يراهم قومًا جاهلين فعلاً إذ يطلبون منه أن يطرد من اتبعه ووحد الله وآمن به، وهم جاهلون لقاء يومهم ومايجب عليهم أن يفعلوه لذلك اليوم.

فأفادت "لكن" الاستدراك والتوكيد.

#### \* \* \*

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَيْحِنَّ اللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَن يَشَاّءُ مِنْ عِبَادِهِ....﴾(٣)

قالت الرسل للأمم التي أرسلت إليها {إِنَّ نَحْنُ إِلَّا بَشَرِّ قِتْلُكُمُ الِي نصن أمثالكم في الصورة والهيئة لأننا بشر مثلكم ثم استدركوا فقالوا: {وَلَكِنَّ اللَّهَ لَكُنَّ اللَّهَ لَهُ الله يتفضل على من يشاء من عباده، فيهديه للحق ويوفقه للصواب، ويفضله على من خلق بالنبوة. فبعد ماأخبروا الأمم أنهم أمثالهم دفعوا ماقد يحدث لهم من توهم بأن الله فضلهم على غيرهم من البشر بالنبوة فهو صاحب للن والعطاء. فأفادت الاستدراك والتوكيد.

<sup>(</sup>۱) سـورة هود/۲۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢١/٢٦، ٣٠، والكشاف ٢٦٦٢٢، والجامع لأحكام القرآن ٢٦٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم/١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ١٣/١٩٠١، ١٩٠

ُ وَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِهَ هَا بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُوِّلْنَا ۖ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ السَّامِرِيُّ الْأَالِ اللَّهُ السَّامِرِيُّ الْأَلْفَ

وعد القوم سيدنا موسى عليه السلام بأنهم سيبقون على طاعة الله عزّوجل وأنهم سائرون خلفه إلى الطور فتعجل موسى للقاء ربه ظنًا منه أنهم وراءه، غير أنهم فتنوا بعجل السامري وأقاموا عنده إلى أن يرجع موسى، ثم اعتذروا عن ذلك الخلف بأنه لم يكن لهم الأمر في ذلك بل أنهم غلبوا من جهة السامري وكيده بسبب مامعهم من حلي آل فرعون فأفادت "لكن" (الاستدراك عما سبق والاعتذار عما فعلوا ببيان منشأ الفطأ) فما بعد لكن بين سبب مخالفتهم لما وعدوه.

#### \* \* \*

﴿... وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (٢)

يقول الزجاج: (إنك ترى الناس سكارى من العذاب والخوف وماهم بسكارى من الشراب، ويدل عليه {وَلَكِنَّ كَخَابَ اللَّهِ شَجِيحًا اللَّهِ شَجِيحًا فَشدة خوفهم من عذاب الله هو الذي أذهب عقولهم وسلب تمييزهم، فمن يراهم يظنهم سكارى.

(٥) (٢) (٧) وإلى هذا المعنى أشار النحاس والزمخشري وأبو السعود ورجحه (٨) (١)

بينما يقول أبو حيان: (أثبت أنهم سكارى على طريق التشبيه ثم نفي عنهم

<sup>(</sup>۱) سورة طه/۸۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ١/٣٥، وروح المعاني ١٦/٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) سبورة الحج/٢.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن وإعرابه ٢٠٠/٦. «بتصرف"

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرأن ٣/٥٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٢/٤، ٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير أبي السعود ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: روح المعاني ١١٣/١٧.

الحقيقة وهي السكر من الخمر وذلك لماهم فيه من الحيرة وتخليط العقل وجاء هذا الاستدراك بالإخبار عن عذاب الله أنه شديد لما تقدم ما هو بالنسبة إلى العذاب كالحالة الهينة اللينة وهو الذهول والوضع ورؤية الناس أشباه السكارى فكانه قيل: هذه أحوال هينة {وَلَكِنَّ كَذَابَ اللَّهِ شَحِيدً ليس بهين ولا لين لأن لكن لابد أن تقع بين متنافيين بوجه ما) ورده الآلوسي بأنه خلاف الظاهر جداً .

فما ذهب إليه الزجاج ورجحه الآلوسي مبني على أن الاستدراك بـ"لكن" لبيان السبب الذي جعلهم كأنهم سكارى وهذا كقوله تعالى: {مَا أَخْلَفْنَا مَوْكِدَهُ الْكِذَا وَلَكِذَا وَلَاكَ عَنِيما أَبُوحِيان قدر كلامًا قبل "لكن" حتى يجعلها متوسطة بين متغايرين، وكلامه صحيح. إلا أن القاعدة التي نسير عليها في بحثنا أنه إذا لم يحتج المقام إلى تقدير فلا داعي إلى التأويل والحذف. وقد سبق أن أشرنا (الله عنى السببية هذا عند قوله تعالى {وَلَكِذَ اللّهُ سَلّمَ}. (٥)

#### \* \* \*

﴿... وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَهَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَهِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿(١)

"لولا الامتناعية تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط أي أن عدم التزكية ممتنع لأنه الجواب، ولوجود فضل الله وهو الشرط، وإذن فمعنى الكلام قبل "لكن" يشير إلى أن بعضكم زاك بالتوبة فما بعد "لكن" إذن توكيد لما قبلها.

<sup>(</sup>۱) النهر المادج٢/ق١/٤٨٦، «بتصرف"

<sup>(</sup>٢) روح المعاشي ١١٢/١٧.

<sup>(</sup>۲) سورة طه/۸۷.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٢١٣

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال/٤٣.

<sup>(</sup>٦)سسورة النور/٢١.

<sup>(</sup>۷) ينظر: الصاحبي/٢٥٢.

﴿.. وَمَا هُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ . وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَهَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا هُنتَ ثَاوِيًا فِيَّ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا هُنَّا مُرْسِلِينَ﴾

أي ماكنت يامحمد من الحاضرين للوحي إلى موسى أو الشاهدين عليه لوَلَيْكَا أَنْشَأْتًا قُرُونًا ... (أي ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرونًا كثيرة وتمادى الأمد فتغيرت الشرائع والأحكام وعميت عليهم الأنباء لاسيما على آخرهم الذي أنت فيهم فاقتضت الحكمة التشريع الجديد وقص الأنباء على ماهي عليه فأوحينا إليك وقصصنا الأنباء عليك فحذف المستدرك أعني الوحينا اكتفاء بذكر مايوجبه ويدل عليه من إنشاء القرون وتطاول الأمد، وخلاصة المعنى: لم تكن حاضرًا لتعلم ذلك ولكن علمته بالوحي والسبب فيه تطاول الزمن حتى تغيرت الشرائع وعميت الأنباء لوقاهكُنت ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَحْيَدَى نفي لاحتمال كون معرفته صلى الله عليه وسلم لبعض ماتقدم من القصة بالسماع ممن شاهد ذلك... لولَيْخَنَا هُنُنَا مُرْسِلِينَ لله وموحين إليك تلك الآيات ونظائرها والاستدراك هنا كالاستدراك السابق إلا أنه لاحذف فيه) قاله الآلوسي وإليه أشار الزمخشرى وأبو حيان وأبو السعود (٥)

<sup>(</sup>١) سبورة القميص/٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>۲) روح للعاني ۲۰/۸۸، ۸۸. «بتصرف».

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ١٨١/٨١/٨

<sup>(</sup>٤) ينظر: البصر المحيط ١٢٢/٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ١٦/٧.

## ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاَّءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}

أي انك لاتهدي يامحمد من أحببت من أقربائك وغيرهم ولاتقدر على أن تدخلهم في الاسلام وإن بذلت كل مافي جهدك لأن الهداية بيد الله.

وجاءت "لكن" في أحسن مواقعها إذ وقعت بين نفي وإثبات، فالمثبت لله هو المنفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم.

### \* \* \*

### ﴿لَقَدْ جِئْنَاهُم بِالْدَقِّ وَلَكِنَّ أَهُتَرَهُمْ لِلْدَقِّ هَارِهُونَ﴾(٢)

أي لقد أرسلنا إليكم يامعشر قريس الرسل وأنزلنا الكتب وفيها الحق الذي لامرية فيه {وَلَيْكِنَّ أَهُ ثَرَهُمُ لِلْحَقِّ هَارِهُ وَيَّ النفوون منه وتشمئزون.

وجاءت لكن للاستدراك لوقوعها بين متنافيين بوجه ما، وهذا كقوله تعالى: {... إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَهُ لَإِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَهُ ثَرَ النَّاسِ لَإِيَسْ كُرُونَ } فهؤلاء حين جاءهم الحق من الله كان الواجب عليهم اتباعه وترك الكفر إلا أنهم قابلوه بالجحد والكفر.

#### \* \* \*

# ﴿قَالَ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْكَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآأُرُسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّيٓ أَرَاهُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ﴾

يقول سيدنا هود عليه السلام لقومه: إن العلم بوقت مجيء ماأعدكم به من عذاب الله على كفركم إنما هو عند الله، وماأنا إلا رسول أبلغكم رسالة ربي وأنذركم عذابه ثم استدرك فقال {وَلَهُوْمَ أَرْاهُمُ مُ قَوْماً تَجْهَلُونَ} فتطلبون مني تعيين وقت مجيء العذاب وهذا ليس من مهمة الرسل ولاعلم لأحد به إلا الله .

<sup>(</sup>۱)ستورةالقميص/۵۹.

<sup>(</sup>٢)سورة الزخرف/٧٨.

<sup>(</sup>٣)سورةالبقرة/٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف/٢٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٢٦/٢٦، والجامع لأحكام القرأن ١١٥/١٦.

ووقعت "لكن" بين متنافيين من حيث المعنى لأن كلا الجملتين إيجاب {أُبَلِّغُكُم قَاّ أُرْسِلْتُ بِهِ} و{أَرَاهُمُ قُوْماً تَجْهَلُوكَ} فباستدراكه بـ لكن" بين جهلهم وعدم علمهم بمهمة الرسل.

#### \* \* \*

﴿ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي هَكِثِيرٍ مِّنَ الْأَهْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَاقَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَهَكَّرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْغُسُوقَ وَالْعِصْيَاقَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوقَ} (١)

{وَلَكِنَّ أَلَّهُ جَبَّبَ.....} استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، يقول الزمخشري على طريقته في السوال والجواب: (فإن قلت: كيف موقع "لكن" وشريطتها مفقودة من مخالفة مابعدها لما قبلها نفيًا أو إثباتًا؟ قلت: هي مفقودة من حيث اللفظ حاصلة من حيث المعنى لأن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعت "لكن" موقعها من الاستدراك) وهذا مبني على تقدير أن يكون المخاطبون بقوله {لَوْ يُطِيعُكُمُ الْإِيمَانَ المؤمنين المفاسق، وعمل بمقتضاه ويكون المخاطبون بقوله (جَبَّبَ إِليَّهُمُ الْإِيمَانَ } المؤمنين الذين لم يعتمدوا على كل ماسمعوه ويؤيده ماقاله الزجاج والقرطبي، يقول القرطبي: والقرطبي، يقول القرطبي؛ على الله عليه وسلم ولايجزون بالباطل، أي جعل الإيمان أحب الأديان إليكم) وإليه أشار مائر خشري وأبو حيان وأبو السعود والآلوسي ". وقال أبو السعود حكاية الزمخشري وأبو حيان وأبو السعود والآلوسي ". وقال أبو السعود حكاية

<sup>(</sup>١) سبورة العجرات /٧.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/٢٢ه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معانى القرآن وإعرابه ٥/٤٣.

<sup>(</sup>٤) للجامع لأحكام القرآن ٢١٤/١٦.

<sup>(</sup>ه) ينظر: الكشاف ٢٩١/٣ه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط ٨/١١٠.

<sup>(</sup>٧) تفسير أبي السعود ١١٩/٨، ١٢٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: روح للعاني ٢٦/١٤٨.

عن بعضهم إنه (استدراك ببيان عذر الأولين كأنه قيل: لم يكن ماصدر عنكم في حق بني المصطلق من خلل في عقيدتكم بل من فرط حبكم للإيمان، وكراهتكم للكفر والفسوق والعصيان) ثم رده فقال (والأول هو الأظهر لقوله تعالى ﴿أُولَٰ لَٰكُ فُهُ الرَّاشِ حُهِ فَا السوي المصل إلى الصالكون إلى الطريق السوي الموصل إلى الحق) ووافقه الآلوسي

#### \* \* \*

َ اِيْنَا دُونَهُمْ أَلَمْ نَهُنَ مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنَفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُم وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأُمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَفَرُ اللَّهِ وَغَرَّهُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۖ ''

بعد أن يضرب الله عز وجل بسور بين أهل الجنة والنار يأخذ المنافقون في النداء على المؤمنين ﴿ اللَّمْ نَكُن سَعَكُمْ المنتقول المؤمنون ﴿ بَلَى الْكُو الْكُنَّكُمُ الْكَنْتُمُ الْمُعْدَاءِ عَلَى المؤمنون ﴿ بَلَى النَّاهِ وَلَكَنَاكُمُ فَتَنْتُم أَنْفُسَكُم بِالنَّفَاقِ.

ووقعت "لكن" بين متنافيين من حيث المعنى إذ أثبتوا أولاً أنهم كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون مثلهم ثم استدركوا بالكن لبيان أنهم ماكانوا يفعلون ذلك إلا نقاقًا وكذبًا على المؤمنين.

### \* \* \*

َ وَمَاۤأَفَآءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَاۤ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِهَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ هُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ ۖ (°)

(أن ماخول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة، ولكن سلطه الله عليهم وعلى مافي أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء: يعني أنه لايقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراً)

وجاءت "لكن" للاستدراك بين نفي وإثبات، فبعد مانفى أن يكونوا قد حصلوا عليه بالجهد والمشقة أثبت أنهم حصلوا عليه بتسليط من الله لرسوله عليهم.

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ١٢٠/٨.

<sup>(</sup>Y) تفسير أبى السعود ١٢٠/٨.

<sup>(</sup>۲) ينتظر: روح المعاشى ۲۹/۱۶۸.

<sup>(</sup>٤) سبورة الحديد/١٤.

<sup>(</sup>٥)سبورة المشر/٦.

<sup>(</sup>٦) الكشاف/للزمخشري ٨٢/٤، وينظر: تفسير أبي السعود ٨٧٢٨، وروح المعاني ٨٨/٤٤، ٥٥.

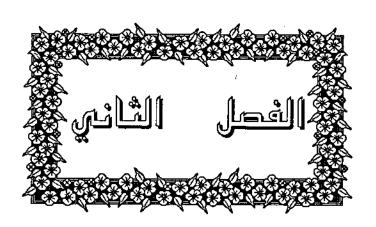



### "لكن" ساكنة النون

إما أن تكون مخففة من الثقيلة فلا تدخل إلا على جملة وبناء على ذلك تكون ابتدائية وإما أن تكون خفيفة النون أصلاً فإن دخلت على جملة كانت ابتدائية أيضاً وإن دخلت على مفرد وكان ماقبلها مثبتاً كانت ابتدائية أيضاً وقدر لهذا المفرد مايكمل جملته وهذاهو رأي البصريين أما الكوفيون فيرونها عاطفة (١)

وإن كان ماقبلها منفيًا كانت عاطفة مفيدة للاستدراك ومعناه كما سبق رفع توهم فهم غير المراد من كلام سابق عليها وقد خالف في هذا المعنى ابن الطراوة حيث اعتبرها نقيض "لا" بمعنى أنها تثبت لما بعدها مانفي عن الأول وذلك عكس ماتفيده "لا" حيث تنفي عما بعدها ماثبت للأول، ويؤيد قوله هذا بأنها لاتأتي إلا بعد نفي أو شبهه كما هو رأي البصريين، ولايلتفت إلى رأي الكوفيين إلى أنها قد تأتي بعد إيجاب وتكون عاطفة أيضًا.

يقول ابن الطراوة: (إِنَّ لَكِنْ ليست للاستدراك وإِنَّما هي ضِدُ "لا" توجب للثاني مانُفِي عن الأوَّل. فتقول: ماقام زيدٌ لكِنْ عمروِّ. فالمعنى: أنَّ عَمْرًا هوالذي قام، وكان الاستاذ أبو علي ينفصل عن هذا، ويقول: (إِنَّ الكلام لايقعُ إِلَّا جوابًا لمن قال: قام زيدٌ، فتريد أن تُثبِتَ القيام، وتَنْفِيَهُ عن زيد، وتوجبَه لغيره. فإذا قلتَ: ماقام زيدٌ، فقد جنت بأحد مطلوبَيْك، وَبقِي الآخر فاستدركتَه فقلتَ: لكِنْ عمروٌ. فهذا معنى قولهم: لكِنْ للاستدراك بعد النفي)

<sup>(</sup>۱) سياتي ذكرها.

<sup>(</sup>٢) البسيط في شرح جمل الزجاجي ١٤٠/١.

### أقسامها

"لكن" ساكنة النون، حرف له قسمان ـ كما تقدم ـ:

القسم الأول: أن تكون مخففة من "لكن" الثقيلة لأن أصلها أن تكون مشددة عاملة عمل "إن" في المبتدأ والخبر نصباً ورفعاً فإذا خففت بطل عملها، ولم يسمع لها عمل عند أحد من النحويين، وعلتهم في ذلك هو (زوالُ اختصاصِها بالجملة الاسمية) إذ أصبحت تدخل على الاسمية والفعلية.

يقول الفراء: (للعرب في "لكن" لفتان تشديد النون وإسكانها. فمن شدّها نصب بها الأسماء، ولم يلها فَعَلَ ولا يَفْعَل. ومَن خفّف نُونها وأسكنها لم يُعمِلها في شيء، اسم ولافعل، وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعدها مامعه، ينصبه أو يرفعه أو يخفضه، من ذلك قوله: {وَلَكُونَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَخُلُومُونَ} (أ) ، {وَلَكُونَّ اللَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَخُلُومُ وَأَنْ اللَّهَ بعدها، ورقم اللَّهَ السَّعَامِلِينَ هَكَفُرُوا اللَّهَ اللَّهَ وَالْكُونَ اللَّهَ اللَّهَ بعدها، وأَن تضمر "هو" ولكن هو رسول الله كان صوابًا) (١)

<sup>(</sup>١) هذا على مذهب البصريين بخلاف الكوفيين وقد أشرنا إليهما سابقًا.

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع ١٨٨/٢، وينظر: نتائج الفكر/٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) سبورة يونسس/٤٤. وذلك في قراءة الكسائي وحمزة وخلف، والباقون بالتشديد والنصب. ينظر: إتماف فضلاء البشر/٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال/١٧. وذلك في قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، والباقون بالتشديد والنصب، ينظر: إتحاف فضلاء البشر/٢٣٦.

<sup>(</sup>ه) سبورة البقرة/١٠٢. وذلك في قراءة ابن عامر وحمزة والكساشي وخلف، والباقون بالتشديد والنصب، ينظر: المرجع السابق/١٤٤.

<sup>(</sup>٦)سورة الأحزاب/٤٠.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن/للفراء ١/٤٣٤، ٤٦٥.

أما يونس فقد أجاز إعمالها مخففة ووافقه الأخفش والمبرد يقول أبوعلي الفارسي: (وحكى أبو عمرو عن يونس أن "لكن" إذا خُففت لاتكون حرف عطف. ووجه قوله أن "لكن" إذا خُففت كانت بمنزلة "إن و أن فكما أنهما بالتخفيف لم يَخْرُجا عما كانا عليه قبل التخفيف فكذلك يكون "لكن" فإذا قال الماحزية ويد لكن عمرو" كان الاسم مرتفعًا بالكن والخبر مضمر، وإذا قال ماصربت زيدً لكن عمرًا كان في "لكن ضمير القصة، وانتصب "زيد" بفعل مضمر) (وإذا قال مامررت برجل صالح لكن طالح، فطالح مجرور بباء محذوفة والتقدير: لكن الأمر مررت بطالح كأنه لما رأى لفظ "لكن" المخففة موافق لفظ والتقدير: لكن الأمر مردت بطالح كأنه لما رأى لفظ "لكن" المخففة موافق لفظ الثقيلة ومعناها واحد في الاستدراك جعلها منها وقاسها في أخواتها من نحو أن وكأن إذا خففتا! وفيه بعد لاحتياجه في ذلك إلى إضمار الشأن والحديث، والقول في اللفظ والمعنى وليس أحدهما من الآخر) ()

(٦) (١) (٨) وممن رد القول بإعمال المخففة الرضي والإربلي وأبو حيان وغيرهم، لأنه لم يسمع من العرب ماقام زيد لكن عمراً قائم بالنصب، كما أنه ليس في القراء من قرأ بالتخفيف مع النصب.

<sup>(</sup>۱) ينظر: كتاب "يونس البصري" حياته وأثاره ومذاهبه/للدكتور: أحمد مكي الأنصاري/٢٥٥، وشرح الرضى على الكافية ٤٢٠/٤، وارتشاف الضرب ١٥١/٢، والجنى الداني/٥٣٣، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) نقل هذا عن الأخفش ابن مالك في "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" ١٥٠، وابن عقيل في "المساعد على تسهيل الفوائد" ١٣٢٨، وعندما تابعت مواضع «لكن" المخففة في معاني القرآن للخفش لم أجده ينص على ذلك وإنما قال في ١٥٢/١ عن معاني «إلا" إنها تأتي بمعنى «لكن" ونقل عن يونس أنه سمع أعرابيًا قصيحًا يقول: "ماأشتكي شيئًا إلا خيرًا"، (والاستنتاج من هذا النص بأنه يعمل للخففة ضعيف) قاله محقق الدر المصون ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب ١٨٩/١، ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) شارح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر/٨٦. تحقيق: د/حسن هندأوي.

<sup>(</sup>۵) شيرج المقصل ۱۰۷،۱۰۳/۸

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الرضى على الكافية ٤٢٠/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: جواهر الأدب/٥٠٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: ارتشاف الضرب ١٥١/٢.

### القسم الثاني:

(۱) أن تكون حرف عطف، فإن وليها مفرد، كانت عاطفة بشرطين :

١- أن تسبق بنفي أو شبهه من نهي واستفهام إنكاري، كقولك: ماقام زيد لكن عمرو، ولايقم زيد لكن عمرو. أما إذا قلت "قام زيد" وجئت بـ"لكن" بعدها جعلتها حرف ابتداء، وجئت بالجملة بعدها، فتقول: قام زيد لكن عمرو لم يقم يقول الصيمري: (فإن ذكرتها بعد إيجاب فلايجوز الاقتصار على اسم واحد بعدها لأنهم قد استغنوا بـ"بل" في مثل هذا الموضع عن "لكن" فإذا قلت: جاءني زيد فهو إيجاب فإذا وصلت قلت: لكن عمرو صار إيجاباً أيضاً وفسد الكلام. ولكنك تذكر جملة مضادة لما قبلها. فتقول: جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء)

أما الكوفيون فقد أجازوا مجيء "لكن" العاطفة للمفرد بعد الموجب أيضاً.

نحو: جاءني زيد لكن عمرو حملاً على بل ، ويبدو أن الكوفيين يرون أن "لكن"

بعد الإيجاب لاتفيد الاستدراك وإنما تفيد الإضراب كما تفيده "بل" وهذا قريب من

مذهب ابن الطراوة السابق وقد رد لأنه (ليس لهم به شاهد وكون وضع "لكن"

لغايرة ما بعدها لما قبلها يدفع ذلك إلا أن لايُسلِّموا هذا الموضع) .

<sup>(</sup>۱) ينظرعلى سبيل المثال: المقتصد في شبرح الإيضاح ٢/٧٤، وشبرح المفصل ١٠٦٨، ومغني اللبيب ٢٢٤/١.

 <sup>(</sup>٢) التبصرة والتذكرة ١٣٦/١. «بتصرف" وينظر: أسبرار العربية/٣٠٤، ٣٠٥، والإنصاف في
مسائل الفلاف ٢٨٤/١، وشرح المفصل ١٠٦/٨، والبسيط في شرح جمل الزجاجي ٣٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ٢/٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الرضي على الكافية ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المسائل المنثورة/١٩٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقدمة الجزولية/٧١، وشرح الرضي ٤٢،/٤.

- ا ـ أن تكون عاطفة، والواو زائدة لازمة. وهو قول ابن خروف . فقال ابن عصفور: (وعليه ينبغي أن يُحمل كلام سيبويه (٢) عاطفة، ولما مثلا للعطف بها مثلا مع الواو) .
  - (٤) . أن تكون عاطفة تقدمتها الواو أولا. وهو مذهب ابن كيسان . ٢

" - الاتكون عاطفة عند يونس بل هي عنده حرف استدراك لاحرف عطف فإن وليها مفرد معطوف فعطفه بواو قبلها عطف مفرد على مفرد وكأنه لم يعدها من حروف العطف لعدم استعمالها غير مسبوقة بواو كما مثل سيبويه ولهذا قال أبو حيان: (وذهب يونس إلى أنها ليست من حروف العطف وهو الصحيح لأنه لايحفظ ذلك من لسان العرب) . وإن كان ابن مالك في "التسهيل" قد وافق يونس فقال: (وليس منها "لكن" وفاقًا ليونس) إلا أنه قال في شسرحه (أن الواو قبلها عاطفة جملة على جملة، ويضمر لما بعدها عاملاً. فإذا قلت: ماقام سعد ولكن سعيد. فالتقدير: ولكن قام سعيد) وإنما جعله من عطف الجمل لما يلزم على مذهب يونس من مخالفة المعطوف بالواو لما قبلها، وحقه أن يوافقه لأنه (يمتنع العطف بالواو ومابعد "لكن" مفرد لمخالفته في الحكم للمعطوف عليه، وحق العطوف بالواو إن كان مفردًا أن يستوي هو والمعطوف عليه في الحكم، فإن كانا العطوف بالواو أن كان مفردًا أن يستوي هو والمعطوف عليه في الحكم، فإن كانا

<sup>(</sup>١) نقل هذا عن ابن خروف ابن مالك في "شرح الكافية الشافية" ١٢٣١/، والسيوطي في "همع الهوامع "٢٦٣/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب ١/٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) نسب المرادي هذا القول لابن عصفور في "الجنى الداني"/٥٣٤، وابن عقيل في "المساعد على تسبهيل القوائد" ٤٤١/٢، والأشموني في شرحه ٢/١/١، ولم أجده في كتابيه "شرح جمل الزجاجي" ولا "المقرب".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجني الداني"/٥٣٤، والمساعدية سهيل الفوائد ٤٤١/٢٤، وشرح الأشموني ٢٦٦/٢،

<sup>(</sup>ه) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٢٣١/٣، والتذييل والتكميل /٤ ورقة ١٤٦، والجنى الداني/٥٣٤، وهمم الهوامم ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) البحرالمحيط ١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) تسهيل الغرائد وتكميل المقاصد/١٧٤.

<sup>(</sup>A) ذكره المرادي نقلاً عن "شرح التسهيل" في الجنى الداني/٥٣٤، وينظر: المساعد على تسهيل الفوائد ٤٤١/٢٤.

جملتين اغتفر تخالفهما في الحكم كقولك: "قام زيد ولم يقم عمرو" و "أكرم خالد وأهين بشر") وماقاله ابن مالك هو الراجح عندي لكثرة الشواهد القرآنية الدالة عليه.

أن تكون عاطفة، والواو عاطفة أيضاً. وهذا ماذهب إليه المالقي فقال: (وإنما يكون العطف لـ"لكن" إذ لها التشريك في اللفظ لافي المعنى، والواو عاطفة كلام موجب على كلام منفي، على عادتها في عطف الجمل، إذ لاتشريك في المعنى يلزم لها فيها)
 غير أن رأي المالقي هذا غريب فإنه وإن كان قد ورد عن العرب جواز دخول حرف عطف على عاطف آخر فهذا لايعني أن كليهما للعطف، وإنما يقتصر أحدهما على العطف والثاني ينفرد بمعناه إن كان الاستدراك أو توكيد النفي مثلاً، وهذا ما عليه جمهور النحاة. يقول السهيلي: (إن "لكن" لاتكون حرف عطف مع دخول الواو عليها، لأنه لايجتمع حرفان من حروف العطف، فمتى رأيت حرفاً من حروف العطف مع الواو فالواو هي العاطفة دونه، فمن ذلك "إما" إذا قلت: إما زيد وإما عمرو. وكذلك "لا" إذا قلت: ماقام زيد ولاعمرو. ودخلت "لا" لتوكيد النفي، ولئلا يتوهم أن الواو جامعة، وأنت نفيت قيامهما في وقت لتوكيد النفي، ولئلا يتوهم أن الواو جامعة، وأنت نفيت قيامهما في وقت واحد)
 ومثله قوله تعالى: ﴿ لَوَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ إِنْ عيث جاءت "لكن" للاستدراك الخالص، وقدر مابعدها جملة معطوفة على ماقبلها بالواو الما ذكرناه سابقاً.
 ويرى الفراء والكسائي وأبو حاتم أن "لكن" إذا جاءت بعد الواو فإنها تكون ويرى الفراء والكسائي وأبو حاتم أن "لكن" إذا جاءت بعد الواو فإنها تكون ويرى الفراء والكسائي وأبو حاتم أن "لكن" إذا جاءت بعد الواو فإنها تكون

<sup>(</sup>١) شرح الكانية الشانية ١٢٣١/٣. «يتصرف

<sup>(</sup>۲)رصف المباني/٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) نتائج الفكر/٢٥٧، وينظر: المسائل المنثورة/١٨٧، ١٩٣.

<sup>(</sup>٤)سورة الأحزاب/٤٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية الشافية ١٢٣٠/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معانى القرآن ١/٥٦٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط ٢٧٧٧، والبرهان في علوم القرآن ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح المقصل ٨٠/٨.

وأبو حاتم هو: سبهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني البصري، كان إمامًا في علوم القرآن، واللغة والشعر. من مصنفاته: إعراب القرآن، والقراءات، ولحن العامة، وغير ذلك.

ترفى سنة خمس وخمسين ومائتين، وقيل: غير ذلك.

ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء/لأبي البركات بن الأنباري/١٤٥، تحقيق: د/إبراهيم السامرائي، وغاية النهاية ٢٠٠/١، وبغية الوعاة ١٠٦٦.

مشددة وإذا خلت منها فهي مخففة (وإن كان الوجهان جائزين فيها) يقول الفراء: (فإذا ألقيت من "لكن" الواو التي في أوّلها أثرت العربُ تخفيف نونها. وإذا أدخلوا الواو آثروا تشديدها. وإنما فعلوا ذلك لأنها رجوع عمّا أصاب أوّل الكلام، فشبّهت بـ"بل" إذْ كان رجوعًا مثلها ألا ترى أنك تقول: لم يقم أخوك بل أبوك، ثم تقول: لم يقم أخوك لكن أبوك، فتراهما بمعنى واحد، والواو لاتصلح في "بل" مقاثروا فيها تشديد النون، وجعلوا الواو كأنها واو دخلت لعطف للمعنى "بل") ورده الفارسي بقوله: (لم يكنْ في دخول الواو عليها معنى يوجب التشديد، كما لم يكن في انتقاء دخولها عليها معنى يوجب التخفيف) فهي مثقلة ومخففة بمعنى واحد وهو الاستدراك.

ورده غيره بأن "لكن" المفقة قد اقترنت بالواو في مواضع كثيرة يقول ابن مالك: (ومايوجد في كتب النحويين من نحو: ماقام سعد لكن سعيد، فمن كلامهم لامن كلام العرب، ولذلك لم يمثل سيبويه في أمثلة العطف إلا بـ "ولكن" وهذا من شـواهد أمانته وكمال عدالته) فلايمكن أن نطبق ماقاله الفراء على جميع مواضع "لكن" سواء أكانت بالواو أم بغير الواو. لأنه لايمكننا أن نجعل المفقة مشقلة لمجرد وجود الواو قبلها. كما أن "بل" تغيد الإضراب عن الأول والإيجاب للثاني فأنت حين قلت: لم يقم أخوك قررت نفي القيام عن أخيك وأثبته لأبيك. أما "لكن" فأنت ترفع بها ماقد يتوهمه السامع. فعندما نفيت قيام أخيك استدركت كلامك بقيام أبيك ففي "بل" إخبار واحد وهو مابعدها لأنها رجوع عن الأول وإخبار بإيجاب الأول وكأنه لم يذكر، أما في "لكن" إخباران إخبار بالنفي عن الأول وإخبار بإيجاب الثاني. وإن كانا يتشابهان في نفي ماقبلهما وإثبات مابعدها يقول ابن مالك: (واكن قبل المفرد بعد نَفْي أو نَهْي ك "بَلْ").

<sup>(</sup>۱) شرح المغصل ۱۸،۸۱،۸۱.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ١/٥/١، وينظر المبسوط في القراءات العشر/ ١٧٣، ١٧٤.

 <sup>(</sup>٣) الحجة في علل القراءات السبع لأبي على الفارسي ١٤١/٢. تحقيق: على النجدي نأصف والدكتور/ عبد الفتاح شلبي.

<sup>(</sup>٤) الجنى الداني/٣٤ نقلاً عن كتاب شرح التسهيل/لابن مالك. وينظر: البحر المحيط ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد / ١٧٧.

هذا إن كان مابعد "لكن" مفردًا، أما إن وليتها جملة، فيجوز وقوعها بعد جميع أنواع الكلام إلا الاستفهام والترجي والتمني والعرض والتحضيض. فلا تقول: هل زيد قائم لكن عمرو لم يقم لحصول الاستدراك المطلوب بحصول المغايرة مطلقًا، لأن مابعدها لما كان جملة والجملة تقع نفيًا وإثباتًا جاز أن يكون ماقبلها أيضًا كذلك، فيغاير المثبت المنفي، والمنفي المثبت فيحصل المطلوب يقول المبرد: (ولايجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة إلى قصة تامة نحو قولك: جاءني زيد لكن عبد الله لم يأت) كما يجوز أن تسبق بالواو كقوله تعالى: 

{ وَلَا يَكُونَ هَ النَّا الْمِينَ } أولا تسبق كقول زهير:

هذا مااتفق عليه النحاة، إلا أنهاختلفوا في مجيء الجملة بعد "لكن" هل تعد "لكن" عاطفة جملة على جملة أو لا؟

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٤٢٠/٤، وارتشاف الضرب ٢٤٦/٢، والجنى الداني/٥٣٥، والمساعد على تسهيل القوائد ٢/٧٢٤.

<sup>(</sup>۲) المقتضب ۱۰۸/۱، وينظر: ۱۰۸/٤.

<sup>(</sup>٣)سورة الزخرف/٧٦.

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان زهير/٣٠٦. والبيت من البحر البسيط، وينظرني ديوان زهير/٣٤، وفي مغني اللبيب ٣٢٤/١ برواية «لاتخشى بوادر»".

<sup>(</sup>a) ينظر: المقدمة الجزولية في النحو/٧١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل ١٠٦/٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: للقرب/٢٥٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مغنى اللبيب ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٩) ينظر: همع الهوامع ٢٦٢٧،

(١) (٢) ٢ ـ وذهب المبرد والزمخشري وابن أبي الربيع إلى أنها عاطفة إذا (٤) . كانت بغير واو حيث قال ابن أبي الربيع وهو ظاهر كلام سيبويه.

يقول المبرد: (فإن عطفت بـ لكن الخفيفة جملة ـ وهي الكلام المستغني جاز (٥) أن يكون ذلك بعد الإيجاب تقول: قد جاءني زيد لكن عمرو لم يأتني)

أما المالقي فعدها عاطفة إذا وليتها جملة فعلية، أما إذا وليتها جملة اسمية فهي المخففة من الثقيلة ويكون معناها الإضراب، وربما أراد به الإضراب الانتقالي لأن فيه انتقالاً من قصة إلى قصة أخرى فلايكون استدراكًا. هذا وقد يكون رأي المالقي توفيقًا مقبولاً بين الطرفين.

<sup>(</sup>١) ينظر: المقتضب ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المغصل/٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي ٢/٨٤٨، وينظر: ارتشاف الضرب ٢/٦٤٦، والجنى الداني/٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: هامش ٣٤٨/١ من كتاب البسيط لابن أبي الربيع.

<sup>(</sup>٥) المقتضب ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>١) ينظر: رمنف المباني/٣٤٧.

مواضع "لكن" في القرآن الكريم

# مواضع "لكنْ" في القرآن الكريم

ورد ذكر "لكن" المضغفة من الثقيلة في القرآن الكريم في أكثر من ستين آية، بالواو، وبدونها.

وجاءت بعدها الجملة الاسمية والفعلية، ولم يأت بعدها مايتعين كونه مفردًا على الرأي الأرجح.

ولذا قسمت آيات هذا الفصل إلى قسمين:

القسم الأول: مايحتمل أن يكون من عطف المفردات،

القسم الثاني: مايحتمل أن يكون من عطف الجمل.

# القسم الأول مايحتمل أن يكون من عطف المفردات.

﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَيْكِن ذِهُرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

استدراك من النفي السابق، أي: ولكن عليهم أن يذكروهم ويمنعوهم عما هم فيه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظهروا لهم الكراهة والنكير.

أما قوله ﴿ وَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲)

الأول: أنها منصوبة على المصدر بفعل مضمر، قدره الفراء بمضارع أي:
(۲)
ولكن نذكرهم ذكري، وقدره النحاس بأمر، أي: ولكن ذكّروهم ذكري.

المثاني: أنها مبتدأ خبره محذوف، أي: ولكن عليهم ذكرى، أو عليكم ذكرى، أي: تذكيرهم.

الثالث: أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو ذكرى، بمعنى: أن النهي عن مجالستهم والامتناع منها ذكرى.

الرابع: أنها عملف على موضع {شَوْعٍ} المجرور بـ {قِق} أي: ماعلى المتقين من حسابهم شيء، ولكن عليهم ذكرى، فيكون من عطف المفردات، وأما على الأوجه السابقة فمن عطف الجمل.

وقد رد الزمخشري هذا الوجه الأخير فقال: (ولايجوز أن يكون عطفًا على

<sup>(</sup>١) سبورة الأشعام/٦٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن ٢/٣٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن ٧٣/٢. والكشاف ٢٧/٢، والبيان ١/٥٣٠، والتبيان ١/٦٠٥٠

<sup>(</sup>٥) ينظر معانى القرآن/للفراء ٢٣٩/١، وإعراب القرآن/للنحاس ٢٣/٢، والتبيان ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحرالمديط ١٥٤/٤.

محل {هِّن شَوْعٍ} كقولك: مافي الدار أحد ولكن زيد، لأن قوله {هِنْ جِسَابِهِم} يأبى ذلك)
(١)
ورد عليه أبو حيان فقال: (وكأنه تخيل أن في العطف يلزم القيد الذي في المعطوف عليه وهو من حسابهم لأنه قيد في شيء، فلايجوز عنده أن يكون من عطف المفردات عطفًا على {هِّن شَوْعٍ} على الموضع لأنه يصير التقدير عنده: ولكن ذكرى من حسابهم، وليس المعنى على هذا، وهذا الذي تخيله ليس بشيء لايلزم في العطف بـ"ولكن" ماذكر، تقول: "ماعندنا رجل سوء ولكن رجل صدق، وماعندنا رجل من تميم، ولكن رجل من قريش، وماقام من رجل عالم ولكن رجل جاهل فعلى هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من قبيل عطف الجمل كما تقدم، ويجوز أن يكون من عطف المفردات، والعطف إنما هو للواو ودخلت لكن للاستدراك)

فقال السمين: (قوله "تقول: ماعندنا رجل سوء ولكن رجل صدق..." إلى أخر الأمثلة التي ذكرها لايرد على الزمخشري، لأن الزمخشري وغيره من أهل اللسان والأصوليين يقولون: إن العطف ظاهر في التشريك، فإن كان المعطوف عليه قيد، فالظاهر تقيد المعطوف بذلك القيد، إلا أن تجيء قرينة صارفة فيحال الأمر عليها. فإذا قلت: ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً، فالظاهر اشتراك عمرو مع زيد في الضرب مقيداً بيوم الجمعة فإن قلت: و عمراً يوم السبت لم يشاركه في قيده، والآية الكريمة من قبيل النوع الأول. أي: لم يؤت مع المعطوف بقرينة تخرجه، فالظاهر مشاركته للأول في قيده، ولو شاركه في قيده لزمه منه ماذكر الزمخشري.

وأما الأمثلة التي أوردها فالمعطوف مقيد بغير القيد الذي قيد به الأول. وإنما كان ينبغي أن يأتي بأمثلة هكذا فيقول: ماعندنا رجل سوء، ولكن إمرأة، وماعندنا رجل من تميم ولكن صبي، فالظاهر من هذا أن المعنى: ولكن إمرأة سوء، ولكن صبي من قريش)

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٥٤/٤.

١٣) الدر للصون ٢٧٧/٤، ١٧٨، وينظر:روح المعانى ١٨٥/٧.

والقول بأن الواو عاطفة مفرداً على مفرد موافق لمذهب يونس على ماحكاه عنه ابن مالك وأبو حيان. أما ابن مالك فرده لأن الواو لاتعطف بين مفردين مختلفين في الحكم، ويغتفر هذا في الجمل فتقول: قام زيد ولم يقم عمرو.

وقد سبق الحديث عن هذا الرأي وضعفه، ومن هنا صدّرنا الكلام عن "لكنْ" في القرآن أنها لم تأت عاطفة مفردات.

﴿ وَمَا هَا أَى هَٰذَا الْقُرْآَةُ أَهُ يُفْتَرَىٰ مِن دُوقِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَنِنَ يَدَيْهِ...} ﴿ وَمَا هَا أَيْ وَلَكِن تَصْدِيقَ النَّذِي بَنِنَ يَدَيْهِ...}

(وقعت "لكن" هنا أحسن موقع إذ جاءت بين نقيضين وهما الكذب (٢) والتصديق المتضمن للصدق) قاله أبو حيان.

وفى قوله (تَهْظِيقَ} قراءتان:

الأولى: بالنمس، وبه قرأ الجمهور، وفيه أوجه:

(٣) ١ ـ أن يكون معطوفًا على خبر "كان"، وعلى هذا الرأي تكون "لكن" عاطفة للمفردات. أما باقي التوجيهات في القراءتين فما بعدها جملة.

۲ ـ أن يكون خبرًا لـ "كان" مضمرة، والتقدير: ولكن كان تصديق، وإليه ذهب (٤) (٥) (٥) الكسائى ، والفراء ، وابن سعدان ، والزجاج وغيرهم.

٣ ـ أن يكون مفعولاً لأجله لفعل مقدر، أي: وما كان هذا القرآن أن يغترى،
 (٨)
 ولكن أنزل للتصديق .

وابن سبعدان هو: محمد بن سبعدان الضرير الكوفي النحوي المقرئ أبو جعفر، ثقة، له كتب في النحو والقراءات، توفي سنة ٢٣١هـ.

ينظر: معرفة القراء الكبار ٢١٧/١، وبغية الوعاة ١١١١/.

<sup>(</sup>۱)سورة يونس/٣٧.

<sup>(</sup>٢) البحرالميط ٥/٧٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدرالمصون ٢٠٢/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لأحكام القران ٣٤٣/٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معانى القرآن ١/٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) يشظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٤٣/٨.

<sup>(</sup>۷) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ۲۰٫۷، وينظر الكشاف ۲۳۷/۲، والبيان ۱۳۲/۱، والبيان ۱۳۲/۱، والبيان ۱۱۸/۱۱.

<sup>(</sup>٨) ينظر: التبيان ٢/٥٧٥.

٤ - أن يكون مصدراً بفعل مقدر، والتقدير: ولكن يصدق تصديق الذي بين
 (١)
 يديه من الكتب

الثانية: بالرقع، وبه قرأ عيسى بن عمر، على أن يكون خبراً لمبتدأ (٤) محذوف تقديره: ولكن هو تصديق. قال مكي: (ويجوز عند الفراء والكسائي الرقع على تقدير: ولكن هو تصديق) .

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز ١٤٩/٧، والبحرالمحيط ٥٧/٥١.

<sup>(</sup>٢) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/٥٧.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن/للنحاس ٢٥٥٥/، والجامع لأحكام القرآن ٣٤٣/٨.

<sup>(</sup>٥) مشكل إعراب القرأن ٣٨٢/١.

### ﴿... مَاهَاهُ حَدِيثًا يُفْتَرَهُ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ ...}

ني قوله (تَحْدِيقَ} قراءتان:

ألأولى: بالنصب على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون خبراً لكان مضمرة، والتقدير: ولكن كان تصديق (٢) مابين يديه من الكتب. وبه قال الفراء .

الوجه الثاني: أن يكون معطوفًا على خبر "كان" فيكون من قبيل عطف المفردات.

القراءة الثانية: بالرفع، فيكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: ولكن هو (٤) (٥) (٢) تصديق. وبه قرأ حمران بن أعين، وعيسى الكوفي، وعيسى الثقفي. وينشد بيت ذي الرمة بالوجهين حيث يقول:

نجائب ليست من مُهور أُشَابةٍ ولاديةٍ كانت ولاكسيبِ ماثم

- (۱) سبورة يوسف/١١١.
- (٢) ينظر: معاني القرآن ٢/٢٥، والبيان ٢/٦٤، والمحرر الوجيز ٨/٥٠، ٢٠١، والجامع لأحكام القرآن ٢٧٧/١، والبحرالميط ٥/٣٥٦.
  - (٣) ينظر: الكشاف ٢/٣٤٨.
- (٤) ينظر: مختصر في شبواذ القراءات من كتاب البديع/٦٦، وينظر: معاني القرآن/للقراء ٢/٥٠، ٥٠، والمحتسب ٢٠٠/١.
- (°) حسران بن أمين هو: أبو حمزة الكوفي مقرئ كبير أخذ عن يحيى بن وثاب، وروى عنه حمزة الزيات. توفى سنة ثلاثين ومائة
  - ينظر: غاية النهاية ٢٦١/١، ومعرفة القرآء الكبار ١٧٠/١٠.
- (٦) عيسى الكوفي كنيته أبو عمر، كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة. توفي سنة ست وخمسين ومائتين. ينظر: معرفة القراء الكبار ١١٩/١، ١٢٠.

# ولَكِنْ عطاءَ اللَّه من كلِّ رِحْلَةٍ إِلَّهُ مِن كلِّ رِحْلَةٍ إِلَّهُ مِنْ كَلِّ مَحْجُوبِ السُّرادِقِ خِفْرَمِ (١)

فيروى "عطاء الله" منصوبًا على "ولكن كان عطاءً" ومرفوعًا على "ولكن هو عطاءُ الله". واستحسن ابن عطية النصب.

\* \* \*

..... وَلَادية..... وماكانَ مالِي من نُزَاتٍ وَرِثْتُهُ

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ١٠٦/٨.

<sup>(</sup>۱) المبيت من البحرالطويل، وينظرفي ديوانه ١١٨٣/٢، وفي المحرر الوجيز ٨/٥٠، ١٠٦، ورواية البيت الأول فيه:

َ مَّاهَاقَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ وَهَافَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}(١).

في قوله {رَسُولَ} قراءتان:

الأولى: بالنصب، وفيها وجهان:

(٢) الأول: بالعطف على خبر كان "أبا أحد" فيكون من عطف المفردات، أما بأفي الأوجه فمن عطف الجمل كالآية التي تقدمتها.

الثاني: بتقدير كان لدلالة المتقدمة عليها أي: ولكن كان رسول الله. وبه قال (٢) (٤) الأخفش والفراء .

(°) القراءة الثانية: بالرفع ، وبها قرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة، فتكون كلمة "رسول" خبر لمبتدأ محذوف أي: هو رسول الله .

(٧) وقرأ أبو عمرو بتشديد "لكن" على أن يكون "رسول الله" اسمها، والخبر (٨) محذوف للدلالة عليه .

<sup>(</sup>١)سورة الأحزاب/٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢٦٤/٣، والبحرالميط ٢٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢/٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢/٤٤٣، وينظر: البيان ٢٧٠/٢، والتبيان ٢/٠٥٨.

<sup>(</sup>٥) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١٢٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المعتسب ١/٥٠٦، والجامع لأحكام القرآن ١٩٦/٢٤، والبحرالمبيط ٧٣٦/٠

<sup>(</sup>٧) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١٢٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩٦/١٤، والبحرالمعيط ٧٧٣٧٠.

# القسم الثاني مايحتمل أن يكون من عطف الجمل

﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴾

هذا القول من الله عز جل تكذيب للمنافقين في دعواهم إذا أمروا بعبادة الله وترك معاصيه قالوا: إنما نحن مصلحون لامفسدون، ونحن على رشد وهدى وتقوى فكذبهم الله بقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِحُونَ} المخالفون لأوامره المتعادون في المعاصي إلا أنهم لايشعرون بحالهم وماهي عليه. فأفادت "لكن" رفع توهمهم بأنهم مصلحون لأنهمقد فقدوا الإحساس حتى بما يصدر عنهم وما تكنه صدروهم فرفع الله عنهم ذلك التوهم ليخبرهم بحقيقتهم فقال: ﴿وَلَٰكِنَ لَّا يَشْعُرُوكَ} يقول السمين الطبي: ﴿ إِنهم لما نهوا عن اتخاذ مثل ماكانوا يتعاطونه من الإفساد فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في ذلك، وأخبر تعالى بأنهم هم المفسدون، كانوا فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في ذلك، وأخبر تعالى بأنهم هم المفسدون، كانوا مستدرك عليهم هذا المعنى الذي فاتهم من عدم الشعور بذلك، ومثله قولك: "زيد خاهل ولكنه لايعلم" وذلك أنه من حيث اتصف بالجهل، وصار الجهل وصفًا قائمًا به كان ينبغي أن يعلم بهذا الوصف من نفسه، لأن الإنسان ينبغي له أن يعلم مااشتملت عليه نفسه من الصفات فاستدركت عليه أن هذا الوصف القائم به لايعلمه مبالغة في جهله)

وكما أفادت "لكن" الاستدراك أفادت التوكيد أيضاً -كما أشرنا من قبل - فالله عز وجل لم يستدرك فقط وإنما أكد عدم شعورهم بذلك. فوقعت لكن بين متنافيين بوجه ما، والواو التي سبقتها عطفت مابعدها على ماقبلها عطف جمل.

<sup>(</sup>١)سورة البقرة/١٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون ١/١٤٠، ١٤١، وينظر: تفسير أبي السعود ١/٤٤، وروح المعاني ١/٤٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠٤/١.

## ﴿... أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّإِيَعْلَمُونَ} ﴿ اللَّهُ وَأَلَّا إِنَّا هُمُ وَأَ

<sup>(</sup>١) سنورة البقرة/١٣.

<sup>(</sup>۲) أيـة/۱۲.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون ١٤٣/١، ١٤٤، وينظر في الكشاف ١٨٣/١، والتفسير الكبير ٢٥٧/١، وتقسير أبي السعود/١٤٥، ٤٦، وروح المعاني ١٩٦/١.

وَظَّلَّانَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَىٰ هُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاهُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن هَانُواْ أَنفُسَـ هُمْ يَظْلِمُونَ} (١)

قدر الزمخشري محذوفًا قبل قوله { وَهَا ظَلَمُونَا} تقديره: (فظلموا بأن كفروا هذه النعم وماظلمونا)

(٤) (٤) وقدر ابن عطية (فعصوا، ولم يقابلوا النعم بالشكر) ووافقهما السمين (٤) وأبو السعود وإليه أشار الآلوسي (٢)

ورده أبو حيان بقوله: (ولايتعين تقدير محذوف كما زعما لأنه قد صدر عنهم ارتكاب قبائح من اتخاذ العجل إلهًا ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت وغير ذلك مما لم يقص هنا فجاء قوله تعالى {وَهَا ظُلَمُونًا} جملة منفية تدل على أن ماوقع منهم من تلك القبائح لم يصل إلينا بذلك نقص ولاضرر بل وبال ذلك راجع إلى أنفسهم ومختص بهم لايصل إلينا منه شيء) .

والأقرب إلى الصواب عندي ما قاله أبو حيان لأن المعنى مفهوم من الآيات السابقة فلاداعي إلى تقديرات قد يستدعيها المقام ولكن لايحتمها.

وقد وقعت "لكن" هنا في أحسن مواقعها إذ جاءت بين نفي وإثبات، فبعد مانفي وقدع علمهم لله بقيت النفس متشوقة ومتطلعة لمعرفة من وقع به الظلم فاستدرك بأن ذلك الظلم الحاصل منهم إنما كان واقعًا بهم كما أكد ظلمهم لأنفسهم.

<sup>(</sup>١)سورة البقرة/٥٧.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) المحررالوجيز ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) الدر للصون ١/٣٧١.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) روح للمعاني ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>۷) البحرالميط ۲۱۵/۱.

<sup>(</sup>٨) ينظر: البصرالمحيط ١/٥٧٠.

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَى فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا هَكَمَثَلِ ريحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ جَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوۤاْ أَنفُسَـهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١). وني ﴿ لَكِنْ } هنا قراءتان:

الأولى: بتخفيف {لَّكِنَّ ونصب أنفسهم على أنه مفعول به مقدم للاختصاص أي: لم يقع وبال ظلمهم إلا بأنفسهم خاصة لايتخطاهم، وقدم لأجل الفواصل أيضًا .

الثانية: بتشديد {لَكِن البها قرأ عيسى بن عمر، فتكون {أَنْغُسَهُم السمها، وخبرها {يَخُللِمُونَ العائد على الجملة الخبرية محذوف تقديره: ولكن أنفسهم يظلمونها، فحذف وحسن حذفه كون الفعل فاصلة رأس أية فلو صرح به لزال هذا المعنى . وجوز بعضهم أن يكون اسمها ضمير الشأن وحذف، وأنفسهم مفعول بـ {يَخُللِمُونَ } والجملة خبر لها وقد رد لأن حذف هذا الضمير مختص بالشعر .

ومن قوله: ﴿... وَخَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُنَّ وَالسَّلُوَىٰ هُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاهُمْ وَمَا خَلَامُونَا وَلَكِن هَانُواْ أَنَفُسَهُمْ يَخْلِمُونَ ﴾ (٦).

وقول: ﴿أَلَمْ يَأْ ثِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوكَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا هَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن هَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) ستورة آل عمران/۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون ٣٦١/٣، وتفسير أبي السعود ٢/٧٥، وروح الماني ٤/٧٣.

<sup>(</sup>٣) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/٢٣.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ١/٨٥٤، والبحرالمحيط ٣٨/٧، والدر المصون ٣٦١/٣، وتقسير أبي السعود
 ٢/٥٧، وروح المعاني ٣٧/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف/١٦٠، وينظر: الكشاف ٢/٤٢١، والبحرالحيط ٤/٧٠٤، وروح المعاني ٩/٨٨.

<sup>(</sup>٧) سـورة التوبة/٧٠، وينظر: الكشاف ٢٠١/٢، والجامع لأحكام القرآن ٢٠٢/٨، والبحرالميط ٥٠.٧٠.

و قرل: ﴿ وَمَا ظُلَمْنَا هُمْ وَلَيْكِن ظَلَمُواْ أَنَفُسَهُمْ فَمَا أَغُنَتْ عَنْهُمْ اَلِهَا تُهُمُ الَّتِي يَحْعُونَ مِن دُوقِ اللَّهِ...﴾ .

وقوله: ﴿هَلْ يَنظُرُوهَ إِلَّا أَىْ تَأْتِيَهُمُ الْمُلَاِّئِكَةُ أَوْ يَأْثِيَ أَهْرُ رَبِّكَ هَكَٰلِكَ فَعَلَ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَيْ هَانُوۤاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُوكَۚ ۚ ''.

وقوله: ﴿ وَعَلَم الَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكُن هَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ " .

و قَولَهُ: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ جَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخْرَقُنَا وَمَا هَكَافَ اللَّهُ أَخَذَتُهُ الضَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقُنَا وَمَا هَكَافَ اللَّهُ لِيَا أَلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقُنَا وَمَا هَكَافَ اللَّهُ لِيَا أَلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقُنَا وَمَا هَكَافَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ } (٤)

رقرله: ﴿أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ هَيْفَ هَاكَى عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ هَانُوَاْ أَهُنَّرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ وَانْوَاْ أَشَارُواْ أَلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَهُنَّرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا هَاكَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن هَانُوَاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٥)

وتوله: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَجَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لَإِيُّفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَيْهِن كَانُواْ هُمُ الظَّالِلِينَ ﴿ (٦) .

<sup>(</sup>۱) سورة هود/۱۰۱، وينظر: الكشاف ۲۹۲/۲ والجامع لأحكام القرآن ۹/۹۹، والبحرالمعيط ٥/٠٢٠، وروح المعاني ١٣٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) سبورة النجل/٢٣، وينظر: الكشاف ٢/٨٠٤، والجامع لأحكام القرآن ١٠٢/١، والبحرالحيط ٥/٨٩، وروح المعاني ١٣٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) سبورة النحل/١١٨، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩٧/١، وروح المعاني ١٤٨/١٤.

<sup>(</sup>٤) سبورة المنكبوت/٤٠، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٢/٣٤٥، وروح المعاني ٢٠/١٥٩٠، ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) سبورة الروم/٩، وينظر: الكشاف ٢١٦/٣، والجامع لأحكام القرآن ١٩/١٤، والبحرالميط ١٦٤/٧.

<sup>(</sup>٦) سبورة الزخرف/٧٤، ٧٥، ٧١، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١١/٥/١، والبحرالمحيط ٢٧/٨، ودوح المعاني ١٠٢/٢٠.

# ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾ ﴿

نهى الله عز وجل عباده عن القول عمن قتل في سبيل الله أنه مات، فإن الميت هو الذي سلبت حياته وعدمت حواسه، أما من قتل في سبيل الله فهو حي عند ربه، وبعد ماأثبت الله حياة من قتل ربما تتشوق نفس السامع للمعرفة كيف لايكونون أمواتًا ونحن لانراهم فالاستدراك بـ لكن لرفع هذه الشائبة عن النفس فقال ﴿ لَا تَشْعُرُكُ ﴾ أي لاتحسون بحياتهم فحياتهم روحية لاجسدية ، يشير إلى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهداء (أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقة بالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَاْفِي إلى يَلْكَ القَنَادِيلِ مُعَلَّقة بالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَاْفِي إلى يَلْكَ الْقَنَادِيلِ....)

<sup>(</sup>۱)ستورة لليقرة/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢/٨٨. ٤، والجامع لأحكام القرآن١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) منحيح مسلم، كتاب الإمارة/ بالنب ، "بيان أن أرواح الشهداء في الجنة" ١١/١٣ - ٣٠.

﴿ لَا يُؤَاذِذُهُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاذِذُهُم بِمَا هَسَبَتْ وَلَكِن يُؤَاذِذُهُم بِمَا هَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أَنْ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاذِذُهُم بِمَا هَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ اللَّهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاذِذُهُمْ مِنَا هَاسَبَتْ

"لكن" (دخلت هنا بين نقيضين لأن اليمين لاتخلو من أن لايقصدها القلب ولكن جرت على اللسان وهي اللغو أو تقصدها وهي المنعقدة وهما ضدان وذلك من أحسن مايقع فيه "لكن") . قاله أبو حيان.

ومثلها قوله تعالى: ﴿ لَإِيُوَّا خِذُهُمُ اللَّهُ بِاللَّغْهِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّا خِذُهُمُ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَائَ...﴾ ' .

<sup>(</sup>۱)سسورة البقرة/۲۲۵.

<sup>(</sup>٢) البحرالمحيط ١٨٠/، وينظر: الدر المصون ٤٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة المائدة/٨٩.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَهْنَنتُمْ فِيَ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْهُرُونَهُنَّ وَلَهُنَّ وَلَهُنَّ لِإِتُواعِدُوهُنَّ سِرًّا...} (١)

قوله {وَلَكِن هذا الاستدراك نيه ثلاثة أوجه:

الأول: ماقاله أبوحيان وهو أنه (استدراك من الجملة التي قبله وهو قوله 

{ سَتَخُهُو ُ فَهُو وَ لَهُ كَانَ الذكر يقع على أنحاء وأوجه استدرك منه وجه نهي فيه 
عن ذكر مخصوص ولو لم يستدرك لكان مأذونًا فيه لاندراجه تحت مطلق الذكر 
الذي أخبر الله بوقوعه، وهو نظير قولك: "زيد سيلقى خالدًا ولكن لايواجهه 
بشر "فلما كانت أحوال اللقاء كثيرة من جملتها مواجهته بالشر، استدرك هذه 
الحالة من بينها) .

الثاني:ماقاله أبو البقاء وهو أنه مستدرك من قوله  $\{ \underline{\dot{e}}_{1}$   $\bar{e}_{1}$  ورده السمين بأنه (ليس بواضح) .

الثالث: ماقاله الزمخشري وهو (أن المستدرك منه محذوف لدلالة للسَتَخُهُونَهُ فَاذكروهن ولكن للله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن لاتواعدوهن سراً)

ورده أبو حيان بقوله: (ولايحتاج "لكن" إلى جملة محذوفة قبلها لكن يحتاج مابعد "لكن" إلى وقوع ماقبله من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. فكأنه قيل: ولكن لاتواعدوهن سراً إن ذكرتموهن في أنفسكم، كما أن الله تعالى لم يأمر بذكر النساء لاعلى طريق الوجوب ولاالندب فيحتاج إلى تقدير فأذكروهن. وهذا ينطبق أيضاً على المثال السابق لأن نفي المواجهة بالشر يستدعي وقوع اللقاء) ".

<sup>(</sup>١)سورة البقرة/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) البحرالحيط ٢/٦٢٦. «بتصرف"

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون ٢/٤٨٢.

<sup>(°)</sup> الكشاف ٢٧٣/١، وينظر: التقسير الكبير ٢/١٤١، وتقسير أبي السعود ٢٣٢/١، وروح المعانى ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٦) البحرالمحيط ٢٢٦/٢. «بتصرف"

﴿وَإِخُا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي هَيْفَ تُحْيِ الْمُوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَخِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي.....﴾(١)

جاءت "لكن" للاستدراك في هذه الآية، إذ وقعت بين محذوفين متضادين، فسيدنا إبراهيم حين طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحي الموتى سأله الله { أَوَلَعْ تُوُّهِن الْبَالِهِ عَن طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحي الموتى سأله الله والمؤ تُوُّهِن فأجاب سيدنا إبراهيم (بَلَى وَلَجُون لِيَحْلَمَئِنَّ قَلْبِي أي بلى قد أمنت وليس سؤالي ذلك عن عدم إيمان مني ولكن سألته ليزداد قلبي سكونا وطمنانينة. يقول أبو حيان: (اللام في قوله ﴿لِيّحُلْمَئُنَّ متعلقة بمحذوف بعد لكن والتقدير: ولكن سألت مشاهدة الكيفية لإحياء الموتى ليطمئن قلبي فيقتضي تقدير هخذوف آخر قبل "لكن" حتي يصح الاستدراك التقدير: قال بلى أي آمنت وماسألت عن غير إيمان ولكن سألت ليطمئن قلبي) .

\* \* \*

َ اللَّهُ الْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوطِيًّا وَلَإِنَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَافَ حَنِيفًا مُسْلِماً وَمَا كَافَ مِن الْمُشْرِكِينَ﴾

هذا تكذيب من الله عز وجل لدعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود والنصارى، وادعوا أنه كان على ملتهم، يقول الله {هَاهَاهُ إِبْرَاهِيمُ يَهُو خِيَّاهُ إِلْاَنْهُ وَالْحِدُ هَا فَ عَلَى مَلْتَهُم، يقول الله وطاعته مبتعدا يَهُو خِيَّاهُ إِلْاَنْهُ وَالْحِدُ هَا فَ حَنِيفاً قُسْلُماً الله متبعدا عن المعاصي والفواحش. ووقعت لكن بين نفي وإثبات (وهذا من أحسن مواقعها الأنها وقعت بين نقيضين بالنسبة إلى اعتقاد الحق والباطل، ولما كان الكلام مع اليهود والنصارى كان الاستدراك بعد ذكر الانتفاء عن شريعتهما)

<sup>(</sup>۱)سورة اليقرة/۲۲۰.

 <sup>(</sup>۲) البحرالمحيط ۲۹۹/۲، وينظر: الكشاف ۲۹۲/۱، والبيان ۱۷۲/۱، والتبيان ۲۱۱/۱، والجامع
 لأحكام القرآن ۲۰۰/۳، وتفسير أبي السعود ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران/٦٧.

<sup>(</sup>٤) البحرالمعيط ٤٨٧/٢. «بتصرف" وينظر: الدر المعون ٢٤٢/٣.

﴿مَا هَا هَاىَ لِبَشَرٍ أَى يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَّابَ وَالْدُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ هُونُواْ عِبَاكًا لِي مِن ذُوىَ اللَّهِ وَلَكِن هُونُواْ رَبَّانِينِنَ بِمَا هُنتُمْ تُعَلِّمُ وَى الْكِتَابَ وَبِمَا هُنتُمْ تَذَرُسُونً}(١)

أي: ما كان ينبغي لأحد من البشر أن ينزل الله عليه الكتاب ويعلمه الحكمة ويعطيه النبوة أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله ولكن إذا أتاه الله ما أتاه دعاهم إلى طاعة الله والابتعاد عن معاصيه وجاءت "لكن" لإثبات مانفي سابقًا كأنه قيل: ما كان لذلك البشر أن يقول ذلك لأنا نعلم أن الله تعالى لا لا لا لا لا لا لا لكذبة المدعين وفي هذا تنزيه للأنبياء عليهم السلام. ولكن يقول كونوا ربانيين. فأضمر القول على حسب مذهب العرب في جواز الإضمار إذا كان في الكلام مايدل عليه .

### \* \* \*

﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ هَفَرُواْ فِي الْبِلَادِ . مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ . لَكِنِ النَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا...)(٢). خَالِدِينَ فِيهَا...)(٣).

لم تسبق "لكن" الضغيفة في هذه الآية بواو. ووقعت بين ضدين لأن الجملة التي قبلها تتحدث عن تعديب الكفار والجملة التي بعدها تتحدث عن تنعيم المتقين ووجه الاستدراك أنه لما وصف الله الكفار بقلة الانتفاع والتمتع بتقلبهم في البلاد لأجلها جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة من حيث هي متصفة بذلك فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لايضرهم ذلك وأن لهم ماوعدهم ربهم. وإلى هذا المعنى أشار القرطبي وأبو حيان (٥)

<sup>(</sup>۱) سبورة أل عمران/۷۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٣٢٥/٣، والكشاف ١/٠٤٤، والبحرالميط ٢/٢٠٥، والدر المصون ٢٧٥/٣، والتفسير الكبير ١٢٢/٨، وتفسير أبي السعود ٢/٢٥، وروح المعاني ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران/۱۹۱، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحرالمحيط ٢/١٤٧.

(۱) (۱) والمسمين الألوسي .

و (لَكِن في هذه الآية فيها قراءتان:

الأولى: بتخفيف نون "لكن" وهو ماعليه الجمهور، واسم الموصول في محل رفع بالابتداء. وهي هنا مخففة من الثقيلة على رأي الجمهور وعلى رأي المالقي لأن مابعدها جملة اسمية، وهي حرف إضراب عنده.

(١) (٤) الثانية: بالتشديد، وبها قرأ أبو جعفر يزيد ين القعقاع ، واسم الموصول في محل نصب.

### \* \* \*

### ﴿... وَمَاقَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ....}

وقعت "لكن" بين متغايرين نفياً وإثباتًا، إذ نفى الله تعالى قتلهم وصلبهم لعيسى عليه السلام وعندها بقيت النفس متشوقة لمعرفة من الذي قتل ؟ فأخبر الله بأن من قتلوه كان يشبه عيسى. فرفع ذلك الوهم بـ"لكن" التي أفادت (١)

\* \* \*

ينظر: معرفة القراء الكبار ٧٢/١، وغاية النهاية ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون ٣/٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: روح المعانى ١٧٢/٤.

<sup>(</sup>٣) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/٢٤، والنشر في القراءات العشر ٢٤/٧٢، واتحاف فضلاء البشر/١٨٤.

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور، كبير القدر، عرض القراءة على مولاه عبد الله بن عياش، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وروى عنهم. مات بالمدينة سنة/١٣٠هـ/وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء/١٥٧.

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان ١٦/١٢/١.

﴿.. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً . لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْوُّمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ....} (١)

بعد أن أخبر الله عز وجل عن أحوال الكافرين من بني اسرائيل وما سيلحقهم من عذاب أليم استدرك ببيان حال من آمن منهم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياؤهم. يقول أبو حيان: (مجيء "لكن" هنا في غاية الحسن لأنها داخلة بين نقيضين وجزائهما وهم الكافرون والعذاب الأليم والمؤمنون والأجر (٢)

وهي هنا مثل قوله تعالى {لَكِنِ النَّذِينَ أَتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ....} السابق ذكرها في أنها مخففة من الثقيلة.

<sup>(</sup>۱) سورة النساء/١٦١، ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) البحرالميط ٢/٥٩/، وينظر: الدر للصون ١٥٢/٤، وتفسير أبي السعود ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) سبورة أل عمران/١٩٨.

﴿ وَهَا أَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا . لَنَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَ لَهُ إِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ... اللهُ عَنْ قَولِهِ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا . لَنَّكِن اللَّهُ يَشْهَ لَهُ إِمَا أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ... اللهُ عَنْ قُولِهِ اللَّهُ عَزِيدًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّه

الأولى: بتخفيف النون، وبها قرأ الجمهور، ورفع لفظ الجلالة على الانتداء.

الثانية: بتشديد النون، ونصب لفظ الجلالة، وبها قرأ السلمي . (٢) والجراح الحكمي .

ولما كان قوله "لكن" لايبتدأ به الكلام كما قال بذلك سيبويه ، كان لابد من محذوف قبله، وفي هذا المستدرك المحذوف قولان:

ا ـ قال الزمضشري: (لما سأل أهل الكتاب إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله: { إِنَّا أَوْجَيْنًا ۖ إِلَيْكَ } قال: لكن الله يشهد، بمعنى أنهم لايشهدون لكن الله يشهد) واستحسنه السمين .

٢ ـ ماروي في سبب النزول أنه لما نزلت {إِنَّا آَوْجَيْنَا إِلَيْكَ} أَوْ اللَّهُ عَالَ القوم: نحن لانشهد لك بذلك فنزل ﴿ لَيْكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) مسورة النساء/١٦٥، ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/٣٠، والبحر المحيط ٢٩٩٧.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي الضرير، مقرئ الكوفة، وقد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأبيه صحبة، إليه انتهت القراءة تجويدًا وضبطًا،عرض على عثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم.

توفي سنة أربع وسبعين، وقيل غير ذلك. ينظر: غاية النهاية١/٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) هوالجراح بن عبد الله الحكمي،ولي البصرة، واستشهد غازيًا سنة اثنتي عشرة ومائة. ينظر: الأعلام ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب ١/٤٣٦.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ١/٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) الدر المصون ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٨) يتفلر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/٦، والبحرالميط ٢٩٩٧، والدر المصون ١٦٢٧٤.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء/١٦٣.

# ﴿... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَخِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَهُمُ ....}

الواو: للعطف، و "لكن" للاستدراك والتوكيد. ومعنى الآية أن الله عز وجل لم يفرض عليكم الوضوء والغسل من جناباتكم، والتيمم عند عدمكم الماء ليجعل عليكم من حرج الوَلْكِو يُرِيدُ لِيُكَلِّوَهُ مُ الله عن ولكن يريد تطهيركم بما فرض (٢)

ووقعت "لكن" بين نفي الإرادة وإثباتها.

#### \* \* \*

﴿...حَتَّىَ إِذَا اكَّارَهُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُونَا فَاتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّنَ النَّارِ قَالَ لِحُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَى ۚ (٣)

. أي لكل من الفريقين عذاب أعده الله تعالى ولكنكم لاتعلمون ذلك فوقعت "لكن" بين متنافيين.

#### \* \* \*

﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَدْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ( <sup>( )</sup>

أي قال سيدنا صالح لقومه ياقومي لقد أبلغتكم رسالة ربي، وبذلت لكم مافي جهدي لإرشادكم إلى الطريق السوي فبدل أن تقابلوا النصح بالسمع (١)

ووقعت "لكن" بين متنافيين، وليسا متضادين تضادًا حقيقيًا.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ١/٨٣٨، والبحرالمحيط ٤٣٩/٣، وتفسير أبي السعود ١١/٣، وروح المعاني ٨١/٨.

<sup>(</sup>٣)سبورة الأعراف/٣٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر:الجامع لأحكام القرآن ٧/٥،٢، والبحرالمعيط ٤/٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) مسورة الأعراف/٧٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحرالمحيط ٢٣٢/٤.

َ هَلَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِيقَاتِنَا هَكَآمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنَظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَى تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِيْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي...)(١)

الواو في قوله "ولكن" عاطفة مابعدها على ماقبلها، و"لكن" حرف استدراك مهمل. والاستدراك فيها واضح، لأنه نفى رؤيته له في ذلك الوقت ثم علق الرؤية باستقرار الجبل فإذا استقر الجبل وأطاق الصبر لهيبته تعالى فسيمكنه (٢)

### \* \* \*

﴿... وَقَالُواْ خَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ . رَضُواْ بِأَى يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِةِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبٍهِمْ فَهُمْ لَإِيَفْقَهُوكَ . لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَهُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهُمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْذَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُغْلِدُونَ }

<sup>(</sup>١)ستورة الأعراف/١٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢/١١٣، ١١٤، والمحرر الوجيز ٦/١٨، ٦٩، والتسهيل ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة/٨٦، ٨٧، ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٩٩٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحرالمعيط ٥/٨٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: روح المعاني ١٥٧،١٥٦/١.

﴿ قُلْ يَاۤأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ هُنتُمْ فِي شَكِّ مِن حِينِي فَلَاۤ أَعْبُكُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُوئِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُكُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّاهُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَهُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (١)

(خطاب لأهل مكة يقول: إن كنتم لاتعرفون ماأنا عليه فأنا أبينه لكم فبدأ أولاً بالانتفاء من عبادة مايعبدون من الأصنام تسفيها لآرائهم وأثبت ثانياً من الذي يعبده وهو الله) فجاءت "لكن" للاستدراك والتوكيد.

### \* \* \*

َ مَن هَكَفَرَ بِاللَّهِ مِنَ بَعْدِ إِيهَانِهِ إِلَّا مَنْ أُهُرِهَ وَقَلْبُهُ مُكْمَئِنٌ بِالْإِيهَامُ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۖ ۖ ۖ إِلَّا مِنَا لَ

يخبرنا الله تعالى في هذه الآيه أن من كفر من بعد إيمانه مختاراً فعليه غضب من الله، وله عذاب عظيم، أما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو من كيد عدوه، فلاحرج عليه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. (فالاستدراك في هذه الآية واضح لأن قوله: {إِلَّا هَنْ أُهُ فُرِهَ} قد يسبق الوهم إلى الاستثناء مطلقًا فاستدرك هذا وقول الهُحُمِّدُّ لاينفي ذلك الوهم) فبين أن كل من رضي بالكفر وترك الإيمان قلبًا وعملاً فعليه غضب الله. فوقعت لكن بين متنافيين وهما: من نطق بكلمة الكفر وقلبه عامر بالإيمان ومن نطق بالكفر قلبًا وعملاً. وواضح أن ما بعد "لكن" جملة.

<sup>(</sup>۱)سورة يونس/١٠٤.

<sup>(</sup>٢) البحرائميط ٥/٥٩٥.

<sup>(</sup>٢)سورة النحل/١٠٦.

<sup>(</sup>٤) الفتوحات الإلهية ٢/٠٠/. نقلاً عن السمين.

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَغْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّه هَانَ جَلِيماً غَفُورًا ﴾ (١)

أي أن كل ماني السماوات والأرض يسبح لله ولكن أنتم أيها المشركون (٢) لاتفقهون تسبيحهم لإخلالكم بالنظر الصحيح الصائب .

فبعد ما أخبرنا عن تسبيح كل شيء استدرك بعدم إدراك المشركين لذلك التسبيح فجاءت بين متنافيين بوجه ما.

### \* \* \*

# ﴿لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَإَ أُشْرِهُ بِرَبِّيٓ أَحَكًا﴾ (٢)

أصله "لكن أنا" فحذفت الهمزة، وألقيت حركتها على نون "لكن" فتلاقت النونان ثم أدغمت. و "أنا" مبتدأ، و"هو" مبتدأ ثان وهو ضمير الشأن، والجملة (٤)

ومدار الاستدراك في هذه الآية هو توبيخ صاحب الجنتين وتقريره بالكفر في قوله تعالى: {... أَهَكَفَرْتَ بِالنَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِي....} كانه قال أنت كافر لكني مؤمن موحد.

ولايجوز أن تكون "لكن" هنا مشددة عاملة النصب فيما بعدها، لأنه لو كان (١) كذلك لم يقع بعدها ضمير مرفوع "هو" .

<sup>(</sup>١) سيورة الإسيراء/٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير أبي السعود ٥/١٧٥.

<sup>(</sup>٢)سورة الكهف/٣٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢/٤٨٤، والبيان ٢/١٠٨، ١٠٨، والتبيان ٢/٨٤٧، والبحرالميط ١/٢٧، ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) سبورة الكهف/٣٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التبيان ٢/٨٤٨.

# ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِدِ الظَّالِوَةَ الْيَوْمَ فِي ضَلَّالٍ قُبِيدٍ إ

أي أن هؤلاء الكفرة بعد ما كانوا في الدنيا عميًا ومسمًا عن سسماع الحق ومادعتهم إليه الرسل من الإقرار بالتوحيد نراهم يوم القيامة وقد أبصروا (٢) وسمعوا حين لاينفعهم ذلك . وجاء الاستدراك بين حدة سمعهم وبصرهم في الأخرة وعدمهما في الدنيا أي بين نقيضين العدم والوجود.

#### \* \* \*

## ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُدُومُهَا وَلَإِدِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ...﴾

المعنى: لن تصلوا إلى رضى الله باللحوم ولا بالدماء المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء وإنما تصلون إليه بالإخلاص في العمل، وقصد وجهه بما (٤) تذبحون وتنحرون من الهدايا . ووقعت "لكن" بين نفي وإثبات.

<sup>(</sup>۱) سبورة مريم/۳۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٥٠٩/٢، والجامع الحكام القرآن ١٠٩/١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج/٣٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ١٥/٣، وتفسير أبي السعود ١٠٨/١.

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَإِتَعْمَى الْإَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُرِهِ} (١)

الفاء في قوله ﴿أَفَلُمْ حرف عطف إذ عطفت مابعدها على مقدر يقتضيه المقام على مذهب الزمخشري والتقدير: أغفلوا فلم يسيروا فيها. وذهب الجمهور إلى أن هذه الفاء "حرف عطف" دخلت عليها ألف استفهام، كما سبق ذكره. والمعنى: أفئم يسر هؤلاء المكذبون بآيات الله في البلاد فيروا ماحل بالأمم السابقة من مكذبي رسل الله كعاد وثمود وقم لوط وشعيب وأوطانهم ومساكنهم، فيتعظوا ويعتبروا {فَإِنَّهَا لَإتَحْمَى الْأَبْرَارُ وَلَكِن تَحْمَى الْقُلُوبُ...} أي أن أبصاركم سليمة لاخلل فيها ولكن عميت قلوبكم عن معرفة الحق واتباعه وجاءت "لكن" بين متنافيين إذ نفى العمى عن الأبصار وأثبت ذلك العمى لقلوبهم لانهماكهم في الملذات.

#### \* \* \*

﴿قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَاهَائَ يَنْبَغِي لَنَاۤ أَىْ نَّتَذِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِن مَّتَمْتَهُمْ وَٱبَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ الذِّهُرَ وَهَانُواْ قَوْمًا بُورًا ۖ ۖ

أي: قالت الملائكة ـ الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى (اللهبْحَانَكَ) تنزيهًا لك ياربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم، ولكن متعتهم بالمال ياربنا في الدنيا والصحة حتى نسوا الذكر وكانوا قومًا هلكي (ولما تضمن قولهم ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أنا لم نضلهم ولم نحملهم على الامتناع من الإيمان صلح أن يستدرك بـ لكن والمعنى: لكن أضلتهم كثرة النعم حيث أطلت يارب أعمالهم ومنحتهم من النعم والقوى ما يجب عليهم شكرها والإيمان بما جاءت به الرسل فكان ذلك سببًا للإعراض عن ذكر الله) فجاءت لكن بين متنافيين.

<sup>(</sup>١) مسورة الحج/٤٦.

<sup>(</sup>٢) ذكرناه من قبل. وينظر: تفسير أبي السعود ١١١/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ١٧/٣، والبحرالمحيط٦/٣٧٨، وتفسير أبي السعود ١١١/١.

<sup>(</sup>٤)سورة الفرقان/١٨.

<sup>(</sup>٥) البحرالمحيط ٤٨٩/١، وبتصرف، وتفسير أبي السعود ٢٠٩/١.

﴿ وَمَا هُنتَ بِجَانِبِ الصُّورِ إِذْ نَا كَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّاأَتَاهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يِتَذَهَّرُونَ ﴾ (١)

أي لم تشاهد أحداث تلك الأخبار، ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن أرسلت إليهم لتنذرهم بها واكتفى عن ذكر المستدرك ههنا بذكر مايوجبه من جهته (٢)

وفي قوله {رَّحْمَةً} قراءتان:

الأولى: بالنصب، وفيه أربعة أوجه:

١ - أن يكون منصوبًا على المصدر، والتقدير: "ولكن رحمك ربك رحمة" قاله (٣)
 الأخفش .

- (٤) ٢ ـ أن يكون مفعولاً به ثان والتقدير 'ولكن علمناك رحمة'.
- (٥)
   ٣ ـ أن يكون مفعولاً له والتقدير: "ولكن فعل ذلك لأجل الرحمة".
- د أن يكون خبراً لـ كان مقدرة، والتقدير: "ولكن كان رحمة من ربك".

(۷) الثانية: بالرفع على أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير: "ولكن هو رحمة"، وبها قرأ عيسى بن عمر وأبو حيوة.

<sup>(</sup>١) سورة القصص/٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٩٢/١٣، وتفسير أبي السعود ١٦/٧.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢/٤٣٣، وينظر: البيان ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١٨٢/٣، وينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) البيان ٢٣٤/٢، والتبيان ٢٠٢٢/٢، ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٦) البيان ٢٣٤/٢، والجامع لأحكام القرآن ٢٩٢/١٣ نقلاً عن الكسائي.

 <sup>(</sup>٧) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١١٢، ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ٤/٧٤١، ومشكل إعراب القرآن ٢٦٣/١، والجامع لأحكام القرآن ٢٩٢/١٣، والبحرالميط ١٢٣/٠.

﴿...وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَيْكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَافَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا} (١)

"ما" في قوله {قُاتَعَمَّدَّتْ} يجوز فيها وجهان:

الأول: أن تكون في محل جر عطفًا على "ما" التي في قوله {فِيمَا آَخُطَأُ تُمُ} والتقدير: "ولكن الجناح فيما تعمدت" (٢)

الثاني: أن تكون في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف، والتقدير:
"ولكن ماتعمدت قلوبكم فيه الجناح"

والاستدراك بـ لكن واقع بين نفي المؤاخذة فيما وقع الخطأ فيه، وإشباتها لمن تعمد الخطأ.

#### \* \* \*

﴿يَاۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَحْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَى يُؤْذَى لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ...﴾

{وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ} (استدراك من النهي عن الدخول بغير إذن وفيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن/للفراء ٢/٥٣٠، وإعراب القرآن/للنحاس ٣٠٣/٣، والكشاف ٢٠٠٧، والبيان ٢٦٤/٢، والتبيان ١٠٥١/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٣/.٥٠١، والبيان ٢٦٤/٢، والتبيان ١٠٥١/٢.

<sup>(</sup>٤)سسورة الأحزاب/٥٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ١١٢/٧، وينظر: التفسير الكبير ٢٥/٥٢، وروح المعاني ٧٢/٧٠.

َلَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ خَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عَبَاكَهُ يَاعِبَاكِ فَاتَّقُونِ ... لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفُ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْهَنْهَارُ وَغُكَ اللَّهِ لَإِيُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَاكَ (١)

{لَّكِي الله المَّالِي الله المَّالِي الله المَّالِي المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ المَّالِينِ

الأولى: بالتخفيف، وبها قرأ الجمهور؛ وعلى رأي المالقي أن مابعدها جملة اسمية.

(٢) الثانية: بالتشديد، وبها قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع.

لما بين الله تعالى حال الكافرين بأن لهم ظللاً من النار من فوقهم ومن تحتهم ذكر حال المتقين بأن لهم غرفًا فوقها غرف، فناسب الاستدراك بين المؤمنين والكافرين يقول أبو حيان: (لما ذكر حال الكفار في النار وأن الخاسرين لهم ظلل ذكر حال المؤمنين وناسب الاستدراك هنا إذ هو واقع بين الكافرين والمؤمنين).

أما القرطبي فيقول: ("ولكن" ليست للاستدراك، لأنه لم يأت نفي كقوله: ما رأيت زيدًا لكن عمرًا، بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يأت) . أي: للإضراب الانتقالي. والراجح عندي ماقاله أبو حيان لأن الاستدراك بـ"لكن" يكون بين متغايرين إما من حيث اللفظ وإما من حيث المعنى، وذكر حالي الكفار والمؤمنين متغايران من حيث المعنى. كما أن المثال الذي ذكره القرطبي متغاير من حيث اللفظ والمعنى، ومعنى الاستدراك واضح فيه حيث أخبر أولاً عن مجيء زيد ثم نفى مجيء عمرو حتى لايظن أن عمرًا قد أتى أيضًا. وماقاله القرطبي ذهب إليه ابن الطراوة من قبل ووافقهم عليه المالقي إذ جعل "لكن" للإضراب والابتداء إذا وليتها جملة اسمية.

<sup>(</sup>۱) ستورة للزمر/۱۱، ۲۰.

 <sup>(</sup>۲) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/۲٤. وينظر: النشر في القراءات العشر
 ۳۲۲/۲ وإتحاف فضلاء البشر/۳۷٥.

<sup>(</sup>٣) البحرالميط ٧/٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام للقرآن ١٥/٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر ص ٢٧٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>١) ينظر: رمنف المباني/٧٤ ٣.

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ هَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا جَتَّىۤ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ٓ أَلَمْ يَأْثِكُمْ رُسُلِّ مِنْكُمْ يَتْلُوكَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ جَقَّتْ هَكِلْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ} (١)

أي وحشر الذين كفروا بالله إلى ناره التي أعدها لهم يوم القيامة {حَتَّى الله وَاندُرونا ولكن وجبت كلمة الله وأذرونا ولكن وجبت كلمة الله على الكافرين بأن عذابه واقع بهم جزاء كفرهم . وجيء بـ لكن للاستدراك بين إثبات ونفي إثبات إرسال الرسل ونفي اتباعهم لهم وجدودهم وكفرهم لما قالوا. لأن تقدير الكلام: بلى قد أتونا وأنذرونا ولكن لم نستمع لما قالوا فكفرنا.

### \* \* \*

َوَمَا هُنتُمْ تَسْتَتِرُوكَ أَى يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْهُكُمْ وَلَا أَبْمَارُكُمْ وَلَا أَبْمَارُكُمْ وَلَا جُلُودُهُمُ وَلَا أَبْمَارُكُمْ وَلَا يَعْلَمُ هَكِئِيرًا قِمَّا تَعْمَلُوكَ﴾(٢)

أي أن استتاركم في عمل الفواحش لم يكن لخوف من شهادة جوارحكم عليكم يوم القيامة لأنكم لاتؤمنون بالبعث والجزاء، وإنما كان استتاركم لظنكم أن (٤) الله لايعلم ماتصنعون فتخفون عنه عملكم .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر/٧١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢٤/٣٤، ٣٤، والكشاف ٢١٠/٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت/٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف٣/٤٥١.

أي أنك يامحمد لم تكن تعرف من قبل الوحي ماهو الكتاب ولا الإيمان (٢) بتفاصيله ولكنك عرفت ذلك بوحينا . وجاءت لكن بين نفى وإثبات.

\* \* \*

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَا يَذْذُلِ الْإِيمَا فُ فِي قُلُوبِكُمْ.. (٣)

نزلت هذه الآية في بعض الأعراب الذين كانوا يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانهم طلبًا للصدقة فرد الله عليهم بقوله {لَّمْ تُوْمِنُواْ} إذ الإيمان هو تصديق مع الثقة وطمأنينة القلب ولم يحصل لهم {وَلَيْكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا} فإن الاسلام انقياد ودخول في السلم وهو ضد الحرب وما كان من هؤلاء مشعر به وكان الظاهر لم تؤمنوا ولكن أسلمتم أولاتقولوا أمنا ولكن قولوا أسلمنا لتحصل المطابقة لكن عدل عن الظاهر اكتفاء بحصولها من حيث المعنى فجاء الاستدراك بين انتفاء إيمانهم وإثبات إسلامهم بلسانهم فقط.

<sup>(</sup>۱)سورة الشوري/٥٢.

<sup>(</sup>٢) يَنظر: تفسير أبي السعود ٣٨/٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات/١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢٠/٧، والجامع لأحكام القرآن ٢١/٨٤، والبحرالمحيط ١١٧/، وتقسير أبي السعود ١٦٣/، وروح المعاني ١٦٧/٢١.

# ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا ٓ أَهُٰغَيْتُهُ وَلَكِن هَآ أَهُ فِي ضَلَّالٍ بِعِيدٍ ﴿ ﴿ الْ

أي قال الشيطان المقيض لهذا الكافر {رَبَّنَا هَاۤ أَهْلِغَيْتُهُ} وهذا منبىء عن كلام سابق اعتذر به الكافر كأنه قال: هو أطغاني فأجاب قرينه بتكذيبه وإسمناد الطغيان إليه {وَلَكِن هَا فَي فَي ضَلَالِ بَعْيدٍ أَي ولكن هذا الكافر طغى واختار الضلال على الهدى .

\* \* \*

### ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُهِ فَ} ﴿ وَالَّذِي لَّا تُبْصِرُهِ فَ}

(٤) فيه قولان:

إما أنه استدراك من قوله  $\{ \tilde{i} \hat{i} \hat{j} \hat{d} \hat{c} \hat{b} \}^{(0)}$  أي تنظرون ولكن لاتدركون كنه مايجري عليه.

وإما أنه استدراك من قوله {وَنَحْنُ أَقْرَبُ ﴿ أَقْرَبُ ﴿ أَقُربُ ﴿ أَقُربُ اللَّهِ مِنكم.

<sup>(</sup>۱) سبورة ق/۲۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٤/٤، وتفسير أبي السعود ١٣١/٨، وروح المُعاني ٢٦/١٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة/٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روح المعاني ٢٧/١٥٨.

<sup>(</sup>٥) أية/٤٨.

### {فَلَا هَدَّقَ وَلَا هَلَّى . وَلَكِن هَكَّبَ وَتَولَّى اللَّ

قال أبوحيان: (إن حمل { فَلَمْ صَحَّقَ } على نفي التصديق بالرسالة فيقتضي أن يكون { وَلَكِن هَكَذَّبَ } توكيدًا ولزم أن يكون "لكن" استدراكًا بعد  $\{ \bar{e} \} \} \bar{e} \}$  لابعد فلاصدق، لأنه كان يتساوى في الحكم في فلاصدق وفي كذب ولايجوز ذلك إذ لاتقع لكن بين متوافقين) (٢)

وأقول إنما جاءت هنا توكيدًا لما قبلها، وهذا كقولك: لو ذاكرت لنجحت ولكنك لم تذاكر. كما سبق بيانه في أول البحث من أن "لكن" تفيد التوكيد والاستدراك.

<sup>(</sup>۱) سورة القيامة/٣٢،٣١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/٢٩٠.

وقوع "لكن" بعد "لو" و "لول!"

والآيات الواردة عليها

# وقوع "لكن" بعد "لو" و "لولا" والآيات الواردة عليها

جاءت "لكن" بعد "لو" و "لولا" في أكثر من موضع في كتاب الله، والأقوال لاتخرج فيها عن ثلاثة معان:

الأول: تضمن "لو" و "لولا" معنى النفي، فيكون مابعد "لكن" موجبًا، وعليه تقع "لكن" بين متغايرين نفيًا وإثباتًا.

الثاني: بقاء مابعدهما على إيجابه، فيأتي النفي بعد "لكن"، وهذا إما أن يكون بتقدير نفي بعدها أو تأويل ماقبلها ومابعدها ليفيدا معنى الضدين أوالنقيضين كما هو الأصل في "لكن".

الثالث: أن يكون مابعدها تعليلاً لما قبلها، فتفيد "لكن" الاستدراك والتعليل معًا، كما أشرت إليه من قبل في "لكن" المشددة.

ومنه قوله تمالى: {... وَلَوْ شَاَءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَغُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن هَعَفَرَ...}

### ونمي (لَكِن) مولان:

أحدهما: أن مابعد "لكن" متسبباً عما قبلها لأنه لما انتفت مشيئة الله في عدم اقتتالهم تقاتلوا فكان سبب مقاتلتهم بسبب عدم إرادة الله لوقوع الاختلاف فيما بينهم. يقول أبو البقاء: ("لكن" استدراك لما دل الكلام عليه، لأن اقتتالهم كان عن اختلافهم) .

والثاني: أن "لكن" وقعت بين ضدين لأن المعنى يدور حول الاتفاق والاختلاف والتقدير: لو شاء المله الاتفاق لاتفقوا ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا وهذا ماأردناه بقولنا السابق "إما أن يكون بتقدير نفى بعدها أو تأويل ماقبلها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٢/٢/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحرالمعيط ٢٧٤/٢.

ومابعدها ليفيدا معنى الضدين أو النقضين". ومثله قوله تعالى ﴿.. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَعِفْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْخُارْنَا لَكَافَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَايُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١).

أي (لم يقولوا الأنفع والأقوم، واستمروا على ذلك فخذلهم الله تعالى (٢) وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم) فجاءت "لكن" معللة سبب خذلان الله لهم.

وقوله: ﴿...وَلَوْ شَاّعَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَهُمُمْ فِي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وقوله: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاَّءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَاقُ مَاهَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ ﴿ ).

"لكن" في هذه الآية تحتمل معنيين:

الاستدراك والتعليل، وذلك بتضمن "لولا" معنى النفي. كأنه قيل (فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا، ولكنه جاء بـ"لولا" ليقيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم)
 قاله الزمخشري ووافقه العكبري وإليه أشار أبو المسعود .

٢ ـ للاستدراك، (ووقوع "لكن" هنا حسن لأن المعنى انتفاء التذلل عند مجيء البأس ووجود القسوة الدائة على العتو والتعزز فوقعت "لكن" بين ضدين وهما اللين والقسوة وكذا إن كانت القسوة عبارة عن الكفر، فعير بالسبب عن

<sup>(</sup>١) سبورة النساء/٤٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ١٨٤/٢، وينظر: روح المعاني ٥٨/٥.

<sup>(</sup>٣) سسورة المائدة/٤٨، وينظر: التبيان ١/١٤١، والجامع لأحكام القرآن ١/١١/١، والبحرالمحيط ٢/٣٠، والدر المصون ٢٩٣/٤، وتفسير أبي السعود ٢/٣، وروح المعاني ١/٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) سسرة الأنعام/٤٣.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢/١٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التبيان ١/٤٩٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير أبي السعود ١٣٣/٣.

المسبب والضراعة عبارة عن الإيمان فعبر بالسبب عن المسبب كانت أيضًا واقعة بين ضدين تقول: قسا قلبه فكفر، وأمن فتضرع) . قاله أبوحيان واستحسنه (٢) (٢) السمين وأبو السعود .

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَفَّ أَهْلَ الْقُرَىٰۤ آمَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَهَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن هَكَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا هَانُواْ يَكْسِبُوكَ ﴾ ( ' )

(°) أي: (ولكن لم يؤمنوا ولم يتقوا وقد اكتفى بذكر الأول لاستلزامه الثاني) وأفادت "لكن" الاستدراك والتوكيد. إذ أكدت عدم إيمانهم وعدم استحقاقهم للرحمة.

وقوله: ﴿إِذْ أَنْتُم بِالْعُدْوَةِ الدَّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوَةِ الْقُصُوَىٰ وَالرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَإِذْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا...)(١).

وقوله: ﴿لَوْهِكَاقَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَغَرًا قَاصِحًا ۖ لَا تَبَعُوهِ هَـ وَلَكِنَ بَعُدَّتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ...﴾

وقول: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَيْكِن هَكِرِهَ اللَّهُ انْبِعَا ثَهُمْ فَوَيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ ﴿ فَتَبَّمَلُهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ ﴿

يقول الزمخشري: (لما كان قوله ﴿وَلَوْ أَرَاكُواْ الْخُرُوجَ} معطيًا معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو قيل ﴿وَلَكِن هَرِهَ اللَّهُ الْبِعَاثَهُمْ}، كأنه قيل:

<sup>(</sup>١) البحرالحيط ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تقسير أبي السعود ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤)سبورة الأعراف/٩٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ٢٥٣/٣، وينظر: روح المعاني ١١/٩.

<sup>(</sup>٦) سنورة الأنقال/٤٢، وينظر: إعراب القرآن/للنجاس ١٨٨/٢، وتفسير أبي السعود ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٧)سورة التوبة/٤٤.

<sup>(</sup>٨)سورة التوبة/٤٦.

ماخرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاثهم كما تقول: ماأحسن إلي زيد (۱)
ولكن أساء إلي) يعني: أن ظاهر الآية يقتضي أن مابعد "لكن" موافق لماقبلها، وقد تقرر فيها أنها لاتقع إلا بين صدين أونقيضين أوخلافين على خلاف فيه فلذلك احتاج الجواب المذكور. قال أبوحيان وليست الآية نظير هذا المثال يعني: ما أحسن إلي زيد ولكن أساء إلي لأن المثال واقع فيه لكن بين صدين والآية واقع فيها "لكن" بين متفقين من جهة المعنى)

قال السمين: (مرادهم بالنقيضين النفي والإثبات لفظًا وإن كانا يتلاقيان في المعنى، ولايعًد ذلك اتفاقًا) فالاتفاق في المعنى لايمنع الوقوع بين طرفي لكن بعد تحقق الاختلاف نفيًا وإثباتًا في اللفظ. كقولك ماأحسن إلى زيد ولكن أساء، وفي الاية يكون بين عدم خروجهم وتثبطهم. ويمكن أن تكون "لكن" في هذه الاية للتأكيد إذ أكد بها عدم خروجهم. واستحسن أبوالسعود أن يكون الاستدراك من نفس ماتقدم أي: لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ماأرادوه لما أنه تعالى كره انبعائهم لما فيه من المفاسد (3)

وقوله: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَهَّ عَلَيْهَا مِن هَا بَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ...)(٥).

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاّعَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاجِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاّعُ وَيَهْدِي مَن يَشَاّعُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمًّا هُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (٦)

وقوله: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا هُلَّ نَفْسٍ هُ دَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَهُۗ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲/۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) البحرالحيط ٥/٨٤.

<sup>(</sup>۲) الدرللصون ۲/۸۵،

<sup>(</sup>٤)ينظريفسيرابي السعود ٤/٧٠/٠٠

<sup>(</sup>٥) سبورة التحل/٢١، ويشظر: تفسير أبي السعود ٥/٢٢١، وروح المعاني ١٧١/١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل/٩٣. ينظر: البحرالمحيط ٥/٣٢٥، وتفسير أبي السعود ٥/١٣٧، وروح المعاني ٢٢٢/١٤.

<sup>(</sup>٧) سنورة السجدة/١٣. ينظر: تفسير أبي السعود ٨٣/٧، وروح المعاني ١٢٨/٢١.

ر قوله: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا هَكَسَبُواْ مَا تَرَهَّ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن كَا بَّةٍ وَلَيْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا هَكَسَبُواْ مَا تَرَهَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن كَا بَّةٍ وَلَيْ يُؤَذِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى .... (١).

وقرله: ﴿ وَلَوْ شَاَّءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُحْذِلُ مَن يَشَاَّءُ فِي رَخْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَالَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَإِنَصِينٍ (٢).

﴿ وَلَوْ بَسَمَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّايَشَآءُ إِنَّهُ بعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ} (٣).

و قوله: ﴿ فَإِخَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ هَكَفُرُواْ فَصَرْبَ الرِّقَابِ جَتَّىَ إِخَا ٓ أَثَخَنتُمُوهُمْ فَشُرْبَ الرِّقَابِ جَتَّىَ إِخَا ٓ أَثَخَنتُمُوهُمْ فَشُحُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِحَامً جَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا خَلِكَ وَلَوْيَشَاءُ اللَّهُ لَانَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ اللَّهُ مُ الْمُ مُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُمْ اللَّهُ مُ الْمُ مُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة فاطر/٤٠. ينظر: تقسيرأبي السعود ٧/٧٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى/٨. ينظر: تفسير أبي السعود ٢٣/٨.

<sup>(</sup>٣) سبورة الشوري/٢٧. ينظر: تفسير أبي السعود ٢٢/٨.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد/٤، وينظر: الكشاف ٣/٥٣، والجامع لأحكام القرآن ٢٦/١٦، ٢٣٠، والبحر المحيط ٨/٥٧، وروح المعاني ٢٢/٢٦.

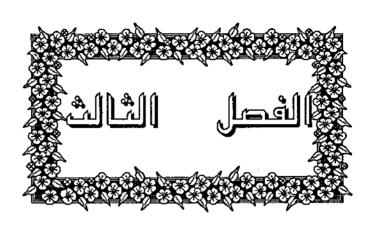



### معنى إلا في الاستثناء المنقطع

من أوليات العلم أن النحويين يطلقون مصطلح الاستثناء المنقطع على مالم يكن المستثنى فيه بعضًا من المستثنى منه سواء كان من جنس المتعدد كقولك: قام القوم إلا زيدًا، مشيرًا إلى جماعة خالية من زيد، وقولك: قام بنوك إلا ابن زيد. أم لم يكن من جنس المتعدد، كقولك: جاء القوم إلا فرسًا، وماجاءني أحدً إلا حمارًا (١)

ولما كان مابعد «إلا» مخالفاً لما قبلها نفياً وإثباتاً، وكان المستثنى المنقطع خارجاً عماً دخل فيه الأول صح حمل «إلا» على «لكن» في الاستدراك، ولذلك قدرها سيبويه ومن تبعه من البصريين بد «لكن» ومعنى الاستدراك فيها هو: رفع توهم المخاطب دخول مابعدها في حكم ماقبلها مع أنه ليس بداخل فيها، فأنت حين تقول: ماجاءني القوم ربما يظن المخاطب أن زيداً قد اعتبرته من القوم الذين نفيت عنهم المبيء فرفعت ذلك الوهم بقولك: إلا زيداً. أي إن زيداً قدجاء وهو ليس من القوم المقصودين فوقعت «لكن» بين نفي مجيء القوم وإثبات مجيء زيد وهو خارج عنهم. ومن هنا اختلف النحاة هل من شرط الاستثناء ملي من المستثنى منه بوجه أوليس ذلك بشرط. فكثير من النحاة لم يشترطوا فيه ذلك، وشرطه آخرون. يقول ابن السراج:(إذا كان السراج:(إذا كان السراج:(إذا كان السراج:(إذا كان السراج:(إذا كان المستثنى منه فتفقد هذا فإنه يدق) (فعلى الأول لايحتاج إلى تقدير، وعلى الثاني لابد من تقدير، ولذلك مثالاً، قال تعالى: ﴿هَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا إِنْ الْبَاكِم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المن المن المناهم ال

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية الشافية ٧٠٢/٧، ٧٠٠، وشرح الرضى على الكافية٢٧٧/٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب ٢/٩١/، والأصول ٢٩١/١، والتبصرة والتذكرة ٢٧٩/ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) الأصول ٢٩١/١، وينظر: المساعد على تسهيل القوائد ٨/١٤٥، وهمم الهوامم ٢٤٨/٢، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/١٥٧.

المعنى مالهم من شعور إلا اتباع الظن، والظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقًا فهو داخل فيه تقديرًا، إذ هو مستحضر بذكره وقائم مقامه في كثير من المواضع فكان في اللفظ إشعار به وصح به دخوله وإخراجه)

ويعلق ابن القيم على هذا الفهم فيقول: (وهذا بعد تقريره فيه مافيه؛ فإن المستثنى هو اتباع الظن لا الظن نفسه فهو غير داخل في المستثنى منه تحقيقاً ولاتقديراً فالأحسن فيه عندي أن يكون التقدير: مالهم به من علم فيتبعونه ويُلْقُون به إن يتبعون إلا الظن فليسس اتباع الظن مستثنى من العلم وإنما هو مستثنى من المقصود بالعلم والمراد به هو اتباعه فتأمله هذا على تقدير اشتراط التناول لفظاً أوتقديراً، وأما إذا لم يشترط وهو الأظهر فتكون فائدة الاستثناء ههنا كفائدة الاستثناء ههنا كفائدة الاستدراك ويكون الكلام قد تضمن نفي العلم عنهم وإثبات ضده لهم وهوالظن الذي لايغني من العلم شيئاً) . هذا رأي ابن القيم، وهو الرأي الراجح عندي لأن كثيراً من النصوص لاتحتمل التقدير، كما أن التكلف بعيد عن روح عندي لأن كثيراً من التصوص لاتحتمل التقدير، كما أن التكلف بعيد عن روح اللغة فهو أولى من التقدير والتأويل.

أما الكوفيون فقدروا «إلا» بدسوى» (كأنهم لما رأوا تخالف «إلّا» و الكرنّا في وقوع المفرد بعد «إلّا» وأنه لايقع بعد «لكنّا إلّا كلام تام إذا كان ماقبلها إيجابًا إلا أنْ تكون عاطفة ولايمكن حمل «إلّا» عليها هنا لمخالفتها لها في أن مابعدها معرب بغير إعراب ماقبلها نحو: مافيها أحد الاحمار المابيات وجاءني القوم إلا حماراً بالنصب، وجاءني القوم إلا حماراً ... عدلوا إلى التقدير بسوى لموافقة «إلا» لها في وقوع المفرد بعدها وتفيد بدلالتها على المغايرة ماتفيده «لكن» من المخالفة، لأن معناها معنى (ع)

<sup>(</sup>١) بدائع القرائد ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معانى القرآن/للفراء ٢٨٨/٢، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) المساعد على تسهيل القرائد ١/١٥٥، ٥٥٠. «يتصرف"

وتأويل البصريين أولى، لأنهم قدروا حرفًا لايعمل بأقرب الصروف إليه ممالايعمل بخلاف «سـوى» فإنها تخفض وهي اسم، وتقدير الحرف بالحرف أولى من تقدير الحرف بالاسم، كما أن المستثنى المنقطع يلزم مخالفته لماقبله نفيًا وإثباتًا، كما في «لكن» أما «سـوى» وإن كانت بمعنى «غير» لاتستلزم المخالفة في الحكم دائمًا إذ المغايرة من حيث هي مغايرة لاتستلزمه (۱)

<sup>. (</sup>١) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء/للقرافي/٤٥٧ تحقيق: د/طه محسن، وشرح الرضي على الكافية ٨٣/٢، وللساعد على تسهيل الفوائد ٥٥٢/١.

### عامل النصب في المستثنى المنقطع

يرى ابن الحاجب أن «إلا» هي الناصبة (١) لأنها تعمل عمل «لكنَّ» ولها خبر مقدر على حسب المعنى المراد، ومنه قولك: جاءني القوم إلا حماراً، أي: لكن حماراً لم يجيء.

ومنهم من يقول: إنه يظهر، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا هَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيهَانُهُا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَا آمَنُواْ هَكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْذِرْيِ ... (٢٠ أي: لكن قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم.

(٣) ومنهم من يجعله كلامًا مستأنفًا، إذ يقول ابن يسعون وغيره في قول النابغة:

وقفتُ فيها أُصَيلانًا أُسائِلُهِ اللهِ عَيِّتُ جَوابًا ومابالرَّبعِ من أحدِ إِلاَّ الأوارِيَّ لأيًا ماأبَيتنُهَ الماللومةِ الجَلَدِ (٤) والنَّوْنَ كالصَوْضِ بالمظلومةِ الجَلَدِ

إن ("إلا" مع الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون كلامًا مستأنفًا، و«إلا» فيه بمعنى «لكن» و"الأواري" اسم لها منصوب بها، والخبر محذوف، كأنه قال: لكنّ الأواري بالربع، وحذف خبر «إلا» كما يحذف خبر «لكن» .

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في شرح المغصل ٣٦٣/١، وشرح الرضي على الكافية ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) سـورة يوشس/٩٨، وسيأتي ذكرها.

 <sup>(</sup>٣) ابن يسعون: هو يوسف بن يبقي بن يوسف بن يسعون التَّجيبي الباجِلي. قال ابن الزبير:
 كان أديبًا نصويًا لغويًا فقيهًا فاضلاً من جِلَّة العلماء، متقدمًا في وقته بعلم العربية، من مصنفاته: المصباح في شرح ماأعتم من شواهد الإيضاح.

مات في حدود سنة أربعين وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة ٢٦٣٧.

 <sup>(</sup>٤) من البحرالبسيط. وينظر: البيت في ديوانه/٣٠، وفي الكتاب ٣٢١/٢، وهمع الهوامع ٣٠٠/٣، وفي الدرر اللوامع ١٥٩/٣.

<sup>(</sup>٥) همع الهوامع ٧٠٠٥٣.

والظاهر أن البصريين وإن قدروا «إلا» بمعنى «لكن» فإنهم لايعربونه هذا (١) الإعراب فهو تقدير معنى لاتقدير إعراب

(۲) أما سيبويه فيرى أنه منصوب بعامل قبلها شأنه في هذا شأن المتصل، والكوفيون يجرون النصب هنا كما كان في المتصل وقد اختلف فيه:

فيعضهم ذهب إلى أن العامل فيه «إلا».

وبعضهم ذهب إلى أن «إلا» مركبة من «إنّ» و «لا» ثمّ خففت «إنّ» وأدغمت في «لا» فنصبوا بها في الإيجاب اعتباراً بإنّ، وعطفوا بها في النفي اعتباراً بعلا».

وحكي عن الكسائي أنه قال: إنما نصب المستثنى لأن تأويله: قام القوم إلا أن زيدًا لم يقم، وحكي عنه أيضًا أنه قال: ينتصب المستثنى لأنه مشبه بالمفعول.

وذهب البصريون إلى أن العامل في المستثنى هو الفعل أومعنى الفعل بتوسط «إلا» والراجح عندي ماذهب إليه سيبويه لأنه انتصب عن تمام الكلام، وهو في ذلك بمنزلة التمييز .

<sup>(</sup>١) ينظر: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/للفارسي/٤٩٢، ٤٩٤. تحقيق: صلاح الدين السنكاوي، والاستغناء في أحكام الاستثناء/٤٥٣.

<sup>(</sup>۲) ينظر:الكتاب ۲/۹/۲.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١/،٢٦٥،١١، مسألة/٣٤، وينظر: شرح المفصل ٢٦٢، ٧٧، وهمم الهوامع ٢٥٢/، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح جمل الزجاجي ٢٥٤/٢.

### إعراب المستثنى المنقطع

(۱) يجب نصب الاسم الواقع بعد «إلا» في الاستثناء المنقطع عند الحجازيين لأن بدل الغلط غير موجود في الفصيح من كلام العرب.

أمًّا بنو تميم فإنهم يجيزون مع النصب الاتباع على سبيل المجاز بشرط صحة الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه، وذلك كقوله تعالى: {مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا اتّباع الضّاء بالمستثنى عن المستثنى منه، وذلك كقوله تعالى: {مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا اتّباع الضّارِ، فعلى رأي الحجازيين يكون {اتّباع بالنصب، وعلى رأي بني تميم بالنصب على الاستثناء، والرفع على الاتباع، لأن هذا مما يصح فيه الاستثناء بالمستثنى عن المستثنى منه، كأنه يقال: مالهم إلا اتباع الظن. ومنه قول الراجز .

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسَسُ إِلَّا الْيَعَافِيرُ وإِلَّا الْعيسُ (٥)

حيث رفع 'اليعافير والعيس" بدلاً من الأنيس على سبيل الاتساع والمجاز، كما جاء في لغة تميم.

أمًّا إذا لم يصع الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه تعين النصب عند بني تميم وغيرهم. وهذا كقوله تعالى: {... لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن وَحِمْ...} وهذا كقوله تعالى: {... لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن وَحِمْ...} وهذا كقوله تعالى: والقالم من غير الجنس لأن عاصم فاعل، والقال والقرق والقرق معصوم أي من رحمه الله، والقاعل ليس من جنس المفعول ، ومنهم من يجعله استثناء متصلاً فيكون (عَلَصِمَ) فاعلاً بمعنى مفعول أي: لامعصوم إلا من رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) ينظر على سبيل المثال الكتاب ٢٢،٠٢١٩/٢، والإيضاح العضدي/٢٣١، ٢٣٢، وشرح المغمسل ٨٠/٢، وشرح الرضي على الكافية ٨٥/٢.

<sup>(</sup>٢) تنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) قائله: جران العود، واسمه العامر بن ألحارث،

<sup>(</sup>٥) ينظر هذا الرجز في ديوانه/٥٣، والدرر اللوامع ١٦٢/٣.

<sup>(</sup>٦) سبورة هود/٤٣.

ومنه أيضًا ماحكاه سيبويه عن أبي الخطّاب (مازاد إلّا مانَقَصَ، ومانَفَعَ إلا ماضَرَّ) (فهذا وأشباهه لايجوز في المستثنى فيه إلا النصب على لغة تميم وغيرهم لتعذر البدل إذ لايمكن فيه تقدير حذف الاسم الأول وإيقاع المستثنى موقعه كما أمكن ذلك إذا قلت: مافيها أحد إلا حمار، فلايقال: لا اليوم من أمر الله إلا من رحم، وكذلك إذا رددت المحذوف الذي هو خبر عاصم لم يجز أيضًا لوقلت في لاعاصم لهم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لالهم اليوم من أمر الله إلا من رحم لم يجز البدل، وذلك لأنه يبقى الجار والمجرور الذي هو الخبر بلامخبر عنه، وذلك لايجوز ولامعنى لذلك، والنكتة فيه أن الاستثناء من الجنس تخصيص، وفي هذا الباب استدراك)

ويجيز النحاة أحيانًا في المستثنى المنقطع الذي لاتظهر عليه علامة الإعراب عالمه على المنية والأسماء الموصولة ونحوهما أن يكون في موضع رفع على الابتداء، فيكون مابعد «إلا» جملة مستقلة عمًّا قبلها أويكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع. وعرضوا لذلك في أيات كثيرة أثناء شرحهم لها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُوا النَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَندا العكبري (٥) يجوز فيها وجهان صالحاً قَا أَوْلَكُمْ يَبِهُ وَجهان ...

- \* أحدهما: أن تكون في موضع نصب على الاستثناء المنقطع.
- \* الثاني: أن تكون في موضع رفع على الابتداء وخبره قوله {فَأُوْلَتِّكَ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۲۲۳.

 <sup>(</sup>٢) أبوالخطاب: هو عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب الأخفش الأكبر. كان إمامًا في العربية قديمًا. لقي الأعراب وأخذ عنهم، وعن أبي عمرو بن العلاء، أخذ عنه سيبويه والكسائي ويونس وأبو عبيدة، وكان دينًا ورعًا ثقة.

ينظر: نزهة الألباء/٤٤، وبغية الوعاة ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) شيرح المقصيل ٨١/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة سيا/٣٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر:التبيان ٢/٧٠٧، وسنيأتي ذكرها.

ومنه ماقاله أبوسعيد السيراني تعليقًا على كلام أبي الخطّاب (مازاد إلّا ماضرً) على المعيد كانه قال: (مازاد النهر إلا النقصان، ومانفع إلا الضرر على معنى "ولكنه" وتقديره: ولكن النقصان أمره ، فالنقصان مبتدأ والخبر محذوف وهو أمره)

بل إن بعض النحاة حمل إلا على معنى «لكن» لمجرد مجيء الجملة بعدها وإن كأن الاستثناء متصلاً، ويؤيد هذا ماقاله الصبان في حاشيته: (ومتى كان مابعد «إلا» جملة ف «إلا» بمعنى «لكن» ولو كان الاستثناء متصلاً) .

وعليه حمل ابن مالك قول عبد الله بن أبي قتادة: (أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبُوقَتَادَةَ لَا مَعْدَمْ) لَمْ يُحْرِمْ) فقال ابن مالك: («إلا» بمعنى «لكن» «و"أبوقتادة" مبتدأ و «لم يحرم» (٥) خبره) .

ومنه قوله تعالى: ﴿...وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٍ عَظِيمٌ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَيْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُواْ أَقَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٦)

قال العكبري: (﴿إِلَّا اللَّذِينَ استثناء من ﴿اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ا موضع نصب. وقيل: يجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء...) "وحينئذ يكون استثناء منقطعًا بمعنى لكن التائب يغفر له"

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۷۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) من تقريرات وزبد أبي سعيد السيراني بهامش كتاب سيبويه، الكتاب ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) حاشية المبان ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاريُ /١٧٢، ١٧٣، برقم /٣٩٩، وله رواية بالنصب في فتح الباري/لابن حجر العسقلاني ١٤٦/٨، برقم/١٨٣٤.

<sup>(</sup>٥) شراهد الترضيح والتصحيح/٤٢.

<sup>(</sup>٦) سنورة المائدة/٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٧) التبيان ١/٤٣٤، ٤٣٥.

<sup>(</sup>٨) الدر المصنون ٢٥٢/٤.

# مواضع «إلا » في الاستثناء الهنقطع في القرآن الكريم

من ذلال تناولنا للآيات القرآنية المتضمنة لـ «إلا» الدالة على الانقطاع وجدنا الاستثناء في بعض الآيات يدل على الانقطاع، وفي بعضما يترجح الانقطاع من حيث المعنى والقواعد، وفي بعضما الآخر يترجح الاتصال من حيث المعنى والقواعد أيضًا، وفي رابعما يصلح الاتصال والانقطاع من حيث التقدير والتعيين بسبب اختلاف المعنى الذي يورده كل مفسر.

### الآيات الدالة على الانقطاع

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوهَ لَإِيَعْلَمُوهَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُلُنُّوهَ الْكِتَابَ

قال أبوحيان: ( { إِلَّا أَعَانِيًّ استثناء منقطع لأن الأماني ليست من جنس الكتاب ولامندرجة تحت مدلوله، وهو أحد قسمي الاستثناء المنقطع وهو الذي يتوجه عليه العامل، فلوقيل: لايعلمون إلا أماني لكان مستقيمًا، وهذا النوع من الاستثناء يجوز فيه وجهان:

أحدهما: النصب علي الاستثناء وهي لغة أهل الحجاز. والوجه الثاني:
(۱)
الاتباع على البدل بشرط التأخر وهي لغة تميم، فنصب أماني من الوجهين)
وظاهر كلام أبي البقاء أن نصبه على المصدر بفعل محذوف، فإنه قال: ( { إِلَّا أَهَانِهَا الستثناء منقطع، لأنّ الأماني ليست من جنس العلم وتقدير « إلا » في مثل هذا ب « الكن » أي: لكن يتمنونه أماني ) .

(فيكون عنده من باب الاستثناء المفرغ المنقطع فيصير نظير «ماعلمت (٤) إلاظنًا » قاله السمين.

وإذن فالآية عند الجميع من باب الأستثناء المنقطع ووجه الخلاف منحصر في موقع مابعدها «هل نصب على الاستثناءأوعلى البدل أومابعدها جملة مستقلة محذوفة الفعل الذي هو من جنس المستثنى فيقع مفعولاً مطلقًا لهذا الفعل؟

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة/۷۸

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١/٥٧١. وينظر: معاني القرآن للأشفش ١/٥١١، والبيان ١٩٨١، والجامع لأحكام القرآن ٢/٥، وتفسير أبي السعود ١١٩١١.

<sup>(</sup>۲) التبيان ۸۰/۱.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون ١/٤٤٦.

# ﴿ ... وَأَىْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ هَاكَى غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ (١)

ورد الاستثناء في قوله إلا {هَاقَحْ سَلَهَ } منقطعًا في محل نصب، ومعناه:
لكن ماقد سلف من ذلك ووقع وأزاله الإسلام فإنَّ الله يغفره، والإسلام يجبه،
ولاسبيل إلى جعله متصلاً بقصد التأكيد والمبالغة لأنُّ قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ هَكَانَ
غَفُهِوًا رَّحِيماً} تعليل لما أفاده الاستثناء فيتحتم الانقطاع . وواضع من هذا
التقدير أن مابعد «إلا» جملة مستقلة فيكون «ما» في محل رفع على الابتداء،
والخبر جملة مقدرة، وهذا ماأشرنا إليه من قبل.

أمًّا الزجاج فقدَّر إلا بد «سوى» حيث قال: المعنى (سوى ماقد سلف فإنه (۲) مغفور لكم) وهذا على تقدير الكوفيين. كما سبق.

### \* \* \*

﴿ وَلَاَّ ذَخَلُواْ مِنْ جَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاهَاقَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا جَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ....\ (1)

قوله { إِلَّا جَاجَةً } استثناء منقطع وفي نصبه وجهان:

أحدهما: على الاستثناء، والمعنى: ولكن حاجة في نفس يعقوب، وبه قال (٥) (١) (١) الزمخشري وإليه أشار النحاس وأبوالسعود وغيرهم.

أوعلى أنها اسم «لكنُّ» على رأي ابن الحاجب كما تقدم وخبره قوله (قَرَّحُالها)

<sup>(</sup>١) سبورة النساء/٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢/٣/٣، وإعراب القرآن/للنحاس ١/٥٤٥، والكشاف ١/١٨٥، والمحرر الوجيز ٣/٧٥، والتبيان ١/٥٤٣، والبحر المحيط ٢١٣/٣، وتفسير أبي السعود ٢/٢٢، وروح المعاني ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف/١٨.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>V) ينظر: تفسير أبي السعود ٢٩٣/٤.

الثاني:على أنها (مفعول من أجله) قاله أبوالبقاء والتقدير: مأكان يغني عنهم لشيء من الأشياء إلا لأجل حاجة كانت في نفس يعقوب.

ومايتعين في هذا الاستثناء هو الانقطاع، لأنَّ المستثنى منه شيء قضاه الله وأراده، والمستثنى شيء لم يرده الله، وهو إصابة العين لهم، فهذا لم يرده الله ولم يقضه، ولوأراده لوقع ، وعليه فلاسبيل لدخول مابعد «إلا» فيما قبلها.

### \* \* \*

﴿ . مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآقَ لِتَشْقَىٰٓ . إِلَّا تَخْهِكَرَةً لِّمَ يَخْشَىٰ (٣)

قال أبوحيان في "النهر الماد" (الظاهر أن قوله { إِلَّا تَخْكِرَةً استثناء منقطع، تقديره: لكن أنزلناه تذكرة، فتذكرة مفعول من أجله، والعامل فيه «أنزلناه» المقدر) . وتقدم مثلها.

#### \* \* \*

﴿إِنَّهُمْ لَذَآ يَعُواْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ . وَمَا تُجْزُوْقَ إِلَّا مَاهُنتُمْ تَعْمَلُوقَ . إِلَّا عَبَاكَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٥)

(إلاً عِبَاكَ} استثناء منقطع، حيث إنه لما ذكر شيئًا من أحوال المجرمين وعذابهم ذكر شيئًا من أحوال المؤمنين ونعيمهم، أي أنكم أيها المجرمون ذائقوا العذاب، لكن عباد الله المخلصين لايذوقون العذاب، ومابعد «إلا» منصوب على الاستثناء إذ الكلام تام موجب منقطع.

<sup>(</sup>۱) التبيان ۲/۸۳۸.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء/٤٧٣، والفترحات الإلهية ٢/٨٢٤.

<sup>(</sup>٣) سبورة طه/٢،٣.

<sup>(</sup>٥) سبورة الصافات/٢٨، ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٣٣٩/٣، والجامع لأحكام القرآن ٧٦/١٥، والبحر المحيط ٩/٩٥٣، وتقسير أبي السعود ١٩٠/٧.

## ﴿ وَمَا لِأَ حَدٍ عِنْهَ مِنْ نَعْمَةٍ تُجْزَقَ ۚ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿ (١)

(إِلَّا ابْتِغَاءَ} استثناء منقطع ، لأنه لم يندرج في جنس النعمة، وهذا كقولك: مافي الدار أحد إلا حمارًا. وفي نصبه وجهان:

\* أحدهما: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع.

\* والثاني: أنَّه مفعول له من حيث المعنى، لأن معنى الكلام: لايؤتى ماله إلا (٢) ابتغاء وجه ربه. وإليه أشار الفراء والزمخشري .

وقرأ يحيى بن وثاب بالرفع { إِلَّا الْبَتِغَاءُ} على البدل من محل { فِن نَعْمَهُ} لأن محلها الرفع على الابتداء، و { هن المندة، والبدل لغة تميم لأنهم يجرون المنقطع في غير الموجب مجرى المتصل. وقال الفراء: (ولورفع رافع «إلا ابتغاء وجه ربه» لم يكن خطأ، لأنك لوألقيت «من» من النعمة لقلت مالأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء فيكون الرفع على اتباع المعنى، كما تقول: «ماأتاني أحد إلا أبوك») واستبعد القول بالرفع على سبيل البدل مكي ، وضعفه ابن الأنباري وأغلب الظن أن من ضعف أومنع لم يقصد الطعن في القراءة وإنما في توجيهها حيث يتفق الجميع على حمل القرآن على الأنصح.

<sup>(</sup>١) سبورة الليل/١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن/للأخفش ١/٥١١، ومعاني القرآن/للفراء ٢٧٣/٣، والكشاف ٤٢٢٢٢، والبيان ١/٨/٥، والتبيان ١٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن ٢٧٢/٢، ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٥) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع /١٧٤.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي، تابعي ثقة كبير مقريء أهل الكوفة، توفي سنة ثلاث ومائة. ينظر: معرفة القراء الكبار ٦٢/١، وغاية النهاية ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن/للفراء ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: مشكل إعراب القرآن ٢/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٩) ينظر البيان ١٨/٢ه.

### الآيات التي يترجح فيها الانقطاع

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْأَهُمْنَنَتُمْ فِيَ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَخُهُرُ وَنَهُرَّ وَلَكِنَ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَقُ تَقُولُواْ قَوْلًا شَعْرُوفًا...(١)

{إِلَّا أَنْ تَقُولُواْ} جعله الزمخشري استثناءً متصلاً على أحد تأويلين:

\* أحدهما: أنه مستثنى من مصدر محذوف تقديره: لاتواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة.

\* والثاني: أنه من مجرور محذوف، أي لاتواعدوهن سراً، أي نكاحًا بقول من الاقوال إلا بقول معروف ولذلك قدره به إلا بأن تقولوا » فحذف من «أن » حرف الجر، ثم أوضح قوله بأن تقولوا بالتعريض أي لاتواعدوهن إلا بالتعريض. ثم قال: (ولايجوز أن يكون استثناء منقطعًا من السِراً لادائه إلى قولك الاتواعدوهن إلا بالتعريض) ورد عليه أبوحيان فقال: (وما ذهب إليه ليس بصحيح لأن الاستثناء المنقطع لاينحصر فيما ذكر وهو أنه يمكن تسلط العامل السابق عليه، وذلك أن الاستثناء المنقطع على قسمين:

\* أحدهما: ماذكره، والثاني: أنه لايمكن تسلط العامل على مابعد «إلا» وهذا حكمه النصب عند العرب قاطبة، وعليه فيكون قوله {إِلَّا أَنَّ تَقُولُواْ} استثناء منقطعًا من هذا القسم الثاني، وهو مالايمكن توجه العامل عليه، والتقدير: لكن التعريض سائغ لكم) وعلى الانقطاع تكون أن ومادخلت عليه في محل نصب على الاستثناء المنقطع، أوفي محل رفع على الابتداء، والخبر مقدر.

والاتصال فيما أرى أرجح حتى لايكون بعد «لكن» المصرح بها «لكن» أخرى مفسر بها «إلا» المنقطعة.

<sup>(</sup>۱)سسورة البقرة/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ١/٣٧٣ "بتصرف"

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٢٢٢٩.٢٢٨/٢ بُنْصرف ، وينظر: معاني القرآن/للأخفش ١٧٧/١، وإعراب القرآن/للنحاس ٢٩٧/١، والمحرر الوجيز ٢٠٩/٢.

﴿...خَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَا ذَهِ وَأَدْنَى ۚ أَلَّا تَرْتَا بُوَاْ إِلَّا أَى تَكُونَ تِجَارَةً جَاضِرَةً ...} (١)

### {إِلَّا أَنْ تَكُونَ } نب تولان:

أحدهما: أنه متصل، قاله أبوالبقاء، وحكاه أبوحيان (هواستثناء من الجنس لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة، واستثنى منها التجارة الحاضرة، والتقدير: إلا في حال حضور التجارة) أي أنه مستثنى من عموم الأحوال.

الثاني: أنه منقطع، وبه قال النحاس ومكي وهو الظاهر عند السمين حيث قال: (وهذا هو الظاهو، كأنه قيل: لكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها) لأن مابيع لغير أجل لم يدخل تحت الديون المؤجلة.

وعلى تقدير السمين فإن كلمة (التجارة) اسم (لكنُّ) للشددة، وخبرها جملة (فإنه يجوز ...)، وهذا الحكم الإعرابي رددناه من قبل لأن مجيء «إلا» بمعنى «لكن» من حيث المعنى لا من حيث الإعراب، لكنًا نقول: إنَّ ومافي حيزها في محل نصب على الاستثناء المنقطع، أوفي محل رفع على الابتداء وخبره "فإنه يجوز" على ماقدُّره السمين.

<sup>(</sup>١)سورة البقرة/٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ١/٢٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) التبيان ١/٢٢١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن ٢/٦٤٦، وينظر: المحرر الوجيز ٢/٥١٥، والبحرالمعيط ٢/٢٥٣.

<sup>(</sup>١) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١١٩/١.

<sup>(</sup>٧)الدر المصون ٢/٦٧٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: البيان ١٨٣/١.

﴿يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْهُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَى تَجَارَةً عَن تَرَاضِ قِنكُمْ ...} (١)

{إِلَّا أَنْ تَكُونَ } في هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: أنه منقطع لوجهين، أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة حتى تستثنى منه. والثاني: أن الاستثناء إنما وقع على الكون، والكون معنى من المعاني وليس مالاً من الأموال . وعلى هذا القول تقدر إلا بدلكن على مذهب البصريين لوقوعها بين نهي أكل الأموال بالباطل وإباحة الأكل بالتجارة الحق. فتكون «أن» ومافي حيزها في محل نصب على الاستثناء المنقطع أي: لكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه أومباح.

القول الثاني: أنه متصل، والتقدير: لاتأكلوها بسبب من الأسباب إلا أن (٤) (٤) تكون تجارة، وضعف هذا القول أبوالبقاء ، وأبوحيان لأن التجارة لاتدخل في جنس الباطل.

<sup>(</sup>١) سنورة النساء/٢٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢٣١/٣، وينظر: معاني القرآن/للأخفش ٢٣٤/١، والكشاف ٢٣٢/١، والمحرر البيان ٢٣١/١، والمحرر البيان ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان ١/١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٢٣١/٣، وينظر: بدائع القوائد ٧٣/٢.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَآئِكَةُ ظَالِمَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ هُنتُمْ قَالُواْ هُنَّا أَوْلَئِكَ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُنَهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُنهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُنهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا اللَّهُ وَالْفِلْخَالُ وَالنِسَاعِ وَالْفِلْخَالُ فَا النِّسَاعِ وَالْفِلْخَالُ اللَّهُ الْمُسْتَضْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاعِ وَالْفِلْخَالُ اللَّهُ الْمُسْتَضْفَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاعِ وَالْفِلْخَالُ اللَّهُ الْمُسْتَضْفَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاعِ

الذي يقتضيه النظر أن قوله { إِلَّا الْمُسْتَحُفْفِينَ} استثناء منقطع، لأن الضمير في { مَأْ وَالْهُمْ} عائد على قوله { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّالْهُمُ وهؤلاء المتوفون إمًا كفار أوعصاة بالتخلف عن الهجرة وهم قادرون عليها ـ كما قال المفسرون ـ لذا لم يندرج فيهم المستضعفون المستثنون لأنهم عاجزون، فكان منقطعًا، وهو الراجع عندي لتمشيه مع سياق الآية.

ويظهر من كلام الفراء والزجاج والزمخشري وابن الأنباري أنه متصل لأن الفراء والزجاج والزمخشري جعلوه مستثنى من ضمير {هَأُهُاهُمْ } أمًا ابن الأنباري فجعله مستثنى من قوله {النَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ } وعلى كل فما بعد «إلا» منصوب على الاستثناء.

<sup>(</sup>١) سنورة النساء/٩٧، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ١/٥٨٥، والبحر المحيط ٢/٥٣٥، وتفسير أبي السعود ٢/٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) يشظر: معاني القرآن وإعرابه ٩٥/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف ١/٧٥٥.

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان ١/٢٦٦.

﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَعِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَهَائَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً} (١)

{إِلَّا مَن ظُلِمَ} في هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: أنه منقطع ، أي لكن من ظلم فإنه إذا شكا ظالمه وجهر بظلمه لم يكن أثمًا. ف  $\{\overline{D}(s)\}$  مبتدأ والخبر مقدر، أو تكون  $\{\overline{D}(s)\}$  في محل نصب على الاستثناء للنقطع.

الثاني: أنه متصل، فيجوز في {هَن} أربعة أوجه:

(٢) الرفع من وجهين: وهما: البدل من «أحد» المقدر أي لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا المظلوم، أوالفاعلية على كونه مفرغًا.

والنصب على أصل الاستثناء من أحد المقدر، أومن الجهر على حذف (٦) مضاف أي والمعنى: إلا جهر من ظلم .

وقرأ الضحّاك بن مزاحم { هَن خَلْلَم } وعلى هذه القراءة فهو منقطع أيضًا أي الضحّاك بن مزاحم أيضًا أي الكن الظالم يجهر بالسوء من القول. قال ابن جني (ظَلَم وظُلِم جميعًا على الاستثناء المنقطع، أي لكن من ظلم فإن اللّه لايخفى عليه أمره، ودلّ على ذلك قوله { وَهَكَاحٌ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا }) (1)

وماذهب إليه ابن جني هو الراجح لأن القول بالاتصال لايحتاج إلى حذف وتقدير، والأخذ بظاهر الآية أولى من التقدير مادمنا في غنى عنه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/١٤٨.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن/للفراء ٢٩٣/، والبيان ٢٧٢/١، والتبيان ٤٠٢/١، والجامع لأحكام القرآن ٢/١٠

<sup>(</sup>٣) مشكل إعراب القرآن ٢١٠/١، وينظر: معاني القرآن/للفراء ٢٩٣/١، والتبيان ٤٠٢/١، والبحر المحيط ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>٤) البص المحيط ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>٥) التبيان ٤٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٧) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/٣٠، والبحر المحيط ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكشاف ١/٧١، والتبيان ٢/١، والجامع لأحكام القرآن ٢/١، والبحر المعيط ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>٩) المحتسب ٢٠٣/، وينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٦٦٨،٢٦٧، وبدائع الفوائد ٣٧٢٧، ٣٧.

# ﴿... مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِ ﴾ ﴿

{إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّدِّ} في هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: وهو الصحيح الذي لم يذكر الجمهور غيره أنه منقطع، لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، ولم يقرأ إلا بنصب { أَيِّبَاكَا } وهي لغة أهل الحجاز، ويجوز في غير القرآن الإبدال من كلمة { عِلْمِ } إمّا لفظًا فيجر، وإما محلاً فيرفع، لأن من زائدة، وهذا على لغة تميم.

الثاني: أنه متصل، قال ابن عطية: (وهو استثناء متصل، إذ الظن والعلم يضمهما أنهما من معتقدات النفس، وقد يقول الظان على طريق التجوز: علمي في هذا الأمر أنه كذا، وهو يعني ظنه) ورد عليه أبوحيان في "البحر" فقال: (وليس كما ذكر، لأن الظن ليس من معتقدات اليقين، لأنه ترجيح أحد الجائزين وماكان ترجيحاً فهو ينافي اليقين، كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين، وعلى تقدير أن الظن والعلم يضمهما ماذكر فلايكون أيضاً استثناء متصلاً لأنه لم يستثن الظن من العلم فليست التلاوة مالهم به من علم إلا الظن، وإنما التلاوة إلا اتباع الظن، والاتباع للظن لايضمه والعلم جنس ماذكر) وقد سبق مزيد بيان لهذا في مقدمة هذا المبحث.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/١٥٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: الكتاب ٣٢٢/٢، ومعاني القرآن/للأخفش ١١٥/١، ومعاني القرآن وإعرابه/للزجاج ١٢٨/٢، وإعراب القرآن/للنحاس ٢/١،٥٠٠ والكشاف ٥٨٠/١، والبيان ٢٧٤/١، والجامع لأحكام القرآن ٦/٠٠، ١٠، وشيرح المقصل ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز ٢٨٦/٤، وينظر: تقسير أبي السعود ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٣٩١/٣.

﴿ وَمَالَكُمْ ۚ أَلَّا تَأْهُلُواْ مِمَّا ذُهِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَااضْطُرِزْتُمْ إِلَيْهِ...} (١)

﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِ رْتُمْ اللَّهِ وجهان:

أحدهما: أنه استثناء منقطع، وبه قال ابن عطية ، أي: وقد فصل لكم ماحرم عليكم لكن مااضطررتم إليه مماكان محرمًا فهو حلال في حالة الضرورة. وعليه يمكن أن تكون (هَا) في محل رفع مبتدأ والخبر جملة مقدرة. ويمكن أن تكون في محل نصب على الاستثناء.

الثاني: أنّه استثناء متصل قال أبوالبقاء: ({هَا} في موضع نصب على الاستثناء من الجنس من طريق المعنى لأنه وبخهم بترك الأكل مما سمي عليه، وذلك يتضمن إباحة الأكل مطلقًا) .

ولعل الأول أولى لظهور المعنى عليه بالمنطوق لا بالمفهوم.

<sup>(</sup>١) سيورة الأنعام/١١٩.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٥/٣٣، وينظر: الجامع الحكام القرآن ٧٣/٧.

<sup>(</sup>٣) التبيان ١/٥٣٥.

# {إِلَّا الَّذِينَ} في هذا الاستثناء وجهان:

الأول: أن يكون متصلاً، وبه قال الزجاج والقرطبي حيث قال في "الجامع لأحكام القرآن" ( ﴿ إِلَّا الَّذِينَ كَالْهَ حِبَّةُ مِ مِنْ الْمُشْرِهِ فِي المعنى نصب بالاستثناء المتصل، المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة (٢).

الثاني: أن يكون منقطعًا، والتقدير: لكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتموا إليهم عهدهم، وإلى هذا نحا الزمخشري حيث قال: (والاستثناء بمعنى الاستدراك كأنه قيل وبعد أن أمروا في الناكثين ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولاتجروهم مجراهم)

والقول بالانقطاع هو الظاهر (٥) لأنًا لوجعلناه متصلاً مستثنى من المشركين في أول السورة أومن المشركين في الآية السابقة للاستثناء لأدى إلى الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بجمل كثيرة، كما أن الكلام قبل «إلا» قدتم، وجاء

<sup>(</sup>١) سـورة التوبـة/١، ٢، ٣، ٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه ٢/٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) الجامع الحكام القرآن ٨/١٨، وينظر: معانى القرآن/للفراء ١/٢١١، والتبيان ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/١٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحرالمبط ٥/٨.

مابعد إلا مستغنى عمًا قبلها فلا يحتاج إلى جعله متصلاً. فيجوز في إعراب «الذين» وجهان: إمًّا أن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع، وإما أن (١) يكون في محل رفع على الابتداء، والخبر (فَأَيَّتُواْ).

#### \* \* \*

﴿ فَلَوْلَا هَانَتْ قَرْيَةُ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ هَكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ إِلَا

ظاهر هذه الآية كما هو واضح أن الاستثناء فيها تام موجب، ولذلك وجب نصب المستثنى بعد «إلا» كما هو حاله في ذلك. وقد أوجب سيبويه (٢) (٤) (٥) فيه النصب لذلك، والتقدير: "لكن قوم يونس لما أمنوا" إلا أن الفراء لم يرضه هذا فأول الكلام على النفي، وأجاز الرفع فيما بعد، «إلا» فقال: (وهي في قراءة أبيّ «فهلاً»ومعناها أنهم لم يؤمنوا، ثم استثنى قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله، ألا ترى أن مابعد «إلاً» في الجحد يتبع ماقبلها، فتقول: ماقام أحد إلا أبوك، وهل قام أحد إلا أبوك، لأن الأب من الأحد، فإذا قلت مافيها أحد إلا كلبًا وحمارًا نصبت، لأنها منقطعة ممّا قبل «إلا»، إذ لم تكن من جنسه، كذلك كان قوم يونس منقطعين من قوم غيره من الأنبياء، ولو كان الاستثناء ههنا وقع على طائفة منهم لكان رفعًا، وقد يجوز الرفع فيها، كما أن المنتلف في الجنس قد يتبع مابعد «إلا» ماقبل «إلا» كما قال الشاعر:

وبك اليس بها أنيسس (٢) (٧) وبك ليس بها أنيسس إلا اليعاقير وإلا العيس )

<sup>(</sup>١) التبيان ٢/٦٣٥.

<sup>(</sup>۲)سورة يونس/۱۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القرآن وإعرابه/للنحاس ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن/للأخفش ١١٥/١.

<sup>(</sup>٦) تقدم ذکره.

<sup>(</sup>٧) معانى القرآن/للفراء ٤٧٩/١، ٤٨٠، وينظر/ ١٦٧.

أما الزمخشري فقد ضمن «لولا» معنى» النفي، وأجاز حمل «إلا» على (١) الاستثناء المتصل وكأنه قيل: (ماأمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس) .

قال ابن عطية: (هوبحسب اللفظ استثناء منقطع، وكذلك رسمه النحويون، وبحسب المعنى متصل، لأن تقديره: ماأمن أهل قرية إلا قوم يونس) ، (وتقدير هذا المضاف هو الذي صحح كونه استثناء متصلاً، وكذلك قال أبوالبقاء ، ومكي ، وابن عطية ، وغيرهم. أما الزمخشري فإن ظاهر عبارته أن المصحح لكونه متصلاً كون الكلام في معنى النفي، وليس كذلك بل المسوغ كون القرى يراد بها أهاليها) .

والراجع عندي القول بالانقطاع، لأن المستثنى منه {قُرْيَةً} وليست هي من جنس القوم، ولاداعي لتقدير محذوف حتى تخرج منه المستثنى.

هذا إذا كان الاستثناء منقطعًا وهو مايختص به بحثنا، ويجوز أن يكون مابعد «إلا» جملة مستقلة إذا أعربنا كلمة «قوم» مرفوعًا على الابتداء وخبره جملة {لَمَّا آَمَنُواْ هَكَشَغْنَا كَنْهُمْ سَا ومثل هذه الآية قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٧/٢٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان ٢/٨٨٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: مشكل إعراب القرآن ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز ١٢١/٧.

<sup>(</sup>٦) الدر المصون ٦/٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/٥٨.

 <sup>(</sup>A) ينظر: معاني القرآن/للفراء ١/٤٧٩معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ٣٥/٣، وإعراب القرآن/للنحاس ٢٦٩/٢، والكشاف ٢٥٤/٢، والبيان ٢٠١/١٤.

﴿ فَلَوْلَا هَكَاكُ مِنَ الْقُرُوكِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ الْفَسَاطِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ...ا (١)

ف  $\{ \tilde{l}_{e}^{e} \tilde{l}_{e}^{e} \}$  (تحضيضية دخلها معنى التفجع والتأسف الذي ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم تهتد،)  $\{ \tilde{l}_{e}^{e} \}$  فيه قولان:

أحدهما: أنه استثناء منقطع، وذلك إذا حمل التحضيض على حقيقته لئلا يفسد المعنى كما هو عند سبيبويه قال الزمخشري: (معناه: لكن قليلاً ممَّن أنْجَيننا من القرون نُهوا عن الفساد وسائرُهم تاركوا النهي، ثمَّ قال: (فإنْ قُلْتَ: هل لوقوع هذا الاستثناء متصلاً وجه يُحْمَلُ عليه؟ قلمت: إن جَعَلْتَه متصلاً على ماعليه ظاهر الكلام كان المعنى فاسداً لأنه يكون تحضيضاً لأولي البقية على النهي عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم كما تقول: هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم، تريد استثناء الصلحاء من المُضَّفيين على قراءة القرآن) فيصير المعنى إلى أن الناجين لم يحرضوا على النهي عن الفساد، وهو معنى فاسد. (٥)

والثاني: أنه متصل، وذلك إذا ضمن التحضيض معنى النفي: إلا أنه يؤدي إلى النصب في غير الموجب، وإن كان غير النصب أولى. قال الزمخشري بعد أن

<sup>(</sup>۱) سبورة هود/۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) البحرالميط ٥/٢٧١.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب ٢/٥٢، ومعاني القرآن/للأخفش ١/٥١٠، ومعاني القرآن/للفراء ٢٠٠٢، والمقتضب ٤١٦/٤، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط ٥/٢٧١، وينظر: الدر المصون ١/٤٢٤.

<sup>(</sup>۱) سورة يونس/۹۸.

<sup>(</sup>٧) معانى القرآن٢٠/٢.

منع أن يكون متصلاً: (فإن قلت في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نَفْيه عنهم، فكأنه قيل: ماكان من القرونِ أولو بقيةٍ إلا قليلاً كان استثناء متصلاً، ومعنى صحيحًا، وكان انتصابُه على أصل الاستثناء، وإن كان الأفصحُ أن يُرْفعَ على البدل)

على البدل)

ويؤيد أن التحضيض هنا في معنى النفي قراءة ويد بن علي بالرفع: {إِلّا قَلِيلاً } إذ لاحظ معنى النفي فأبدل على الأفصح كما يبدل في صريح النفي، وهذا كقوله تعالى: {مَّافَعَلُوهُ إِلّاً قَلِيلٌ قِنْهُمْ }

وعلى القول بالانقطاع يكون قوله ﴿قَلِيلاً} منصوب على الاستثناء.

وبإلقاء نظرة إلى كلتا الآيتين السابقتين نجد أنهما من الاستثناء الموجب فليس قبل «إلا» نفي ولااستفهام إنكاري يفيد معنى النفي، إنما هو كلام مثبت موجب، فلماذا نبحث عن تأويل لنوجه إعراب مابعد «إلا» والمقام لايحتاج إليه.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲/۸۶۲.

<sup>(</sup>٢) سبورة النساء/٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط ٥/٢٧٢.

# ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلَّا سَلَاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ (ا

{إِلَّا لَسَلَّهَا السَّتَثناء منقطع منصوب لأن سلام الملائكة ليس من جنس اللغو، وأجاز الزمخشري وابن الأنباري فيه معنى الاتصال يقول الزمخشري: (لأن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة، ودار السلام هي دار السلامة وأهلهاعن الدعاء بالسلامة فنياء، فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام) والراجح الانقطاع.

#### \* \* \*

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْهَ رَبِّهِ وَأُجِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَايُتْكَى عَلَيْكُمْ.... (0)

## ﴿إِلَّا هَايُتُلَّىٰ اللَّهِ عَولان:

الأول: أنه متصل ، أي أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا مااستثناه في كتابه في قوله (جُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةُ (٢) فهو محرم.

والثاني: أنه منقطع، (بناء على أن {هَا} عبارة عما حرم في قوله {هُرِّهَتُ عَلَيْهُمُ الْمُيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيرِ وَهَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...} (٩) وفيه ماليس من جنسالانعام)

وربما يقصد بذلك الدم ولحم الخنزير فهما ليسا من الأنعام.

<sup>(</sup>۱)سبورة مريم/۱۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن/للأخفس ٢/٣٠٦، والجامع لأحكام القرآن ١٢٦/١١، والبحر للحيط ٢٠٢/٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان ٢/١٢٨.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/٥١٥، وينظر: معاتي القرآن/للأخفش ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج/٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٢/٢٣، والتبيان ٢/١٩٤، والبحرالمحيط ٢٦٦٦، وتفسير أبي السعود ٢/٥٠٠، وروح المعاني ١٤٧/١٧.

<sup>(</sup>٧) سيورة المائدة/٣.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة/٣.

<sup>(</sup>٩) روح المعاشي ١٤٨/١٤٧/١٧. وينظر: التبيان ١٤١/٢.

# ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن كِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ...} ﴿ا

{إِلَّا أَنْ يَقُولُواْ} استثناء منقطع في محل نصب، قال أبو حيان: (فأن يقولوا في موضع نصب لأنه منقطع لايمكن توجه العامل عليه فهو مقدر بـ "لكن" من حيث المعنى: لأنك لو قلت: الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله لم يصح بخلاف "ما في الدار أحد إلا حمار" فإن الاستثناء منقطع ويمكن أن يتوجه عليه العامل فتقول: "ما في الدار إلا حمار" فهذا يجوز فيه الرفع والنصب، النصب للحجاز والرفع لتميم بخلاف مثل هذا فالعرب مجمعون على نصبه) .

وأجاز الفراء الاتصال وأن يكون ما بعد "إلا" بدلاً من الْخَيْرِا وفي الْمُدْرِجُواْ المعنى النفي أي: لم يخرجوا إلا بقولهم. وتبعه الزجاج. وجعله الزمخشري بدلاً من الحَقِّ الما في غير من معنى النفي أي: (بغير حق موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لاموجب الإخراج والتيسير) والمعنى: لاموجب لإخراجهم إلا التوحيد.

ورد أبو حيان القول بالاتصال لأن البدل لايكون إلا إذا سنبقه نفي أواستفهام في معنى النفي، أما إذا كان الكلام موجبًا - كما في الآية - فلا داعي من تأويل لاحاجة إليه. والبدل أيضًا لايكون إلا إذا أمكن تسليط العامل عليه فلو قلت في غير القرآن: أخرج الناس من ديارهم إلا بأن يقولوا لا إله إلا الله لم يكن كلامًا هذا إذا تخيل أن يكون "إلا أن يقولوا" في موضع جر بدلاً من "غير" المضاف إلى "حق"، وأما أن يكون بدلاً من "حق" كما نص عليه الزمخشري فإن الزمخشري حين مثل للبدل قدره بغير موجب سوى التوحيد وهذا يعني أن تكون "إلا" بمعنى سوى صفة لحق أي أخرجوا بغير حق سوى التوحيد واذا فإني أرجح الانقطاع.

<sup>(</sup>١) سبورة المج/٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب ٢/٣٢٥، وإعراب القرآن/للنماس ١٠٠/٨، والبيان ٢/٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) البحرالميط ٦/٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤٣٠/٣، وينظر التبيان ٢/٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) الكشاف ١٦/٣.

<sup>(</sup>٧)البحرالميط ١/٣٧٤. بتصرف

# ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَنْ يَتَّذِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اله

﴿ إِلَّا هَن شَاءَ أَن يَتَخَذَ إلى ربه سبيلاً فليفعل في أهَن عبتدا وخبره جملة مقدرة. أو تكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع.

ر(۲), وقيل: هو متصل على حذف مضاف تقديره: إلا من اتخذ إلى ربه سبيلاً، وهو ضعيف.

#### \* \* \*

﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَاناً . إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَهَائَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٢)

قال العكبري: ( إِلَّا هَن تَابَ استثناء من الجنس، في موضع نصب) ورده أبو حيان فقال: (ولايظهر الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأن يضاعف له العذاب فيصير التقدير: إلا من تاب وأمن وعمل عملاً صالحًا فلا يضاعف له العذاب، ولايلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف، فالأولى أن يكون استثناء منقطعًا، أي: لكن من تاب وأمن وعمل صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإذا كان كذلك فلا يلقى عذابًا ألبتة ) (0)

وما قاله أبو حيان هو الراجح عندي لأنه قابل بين حالي الكفار والمؤمنين فوقعت "إلا" بين متغايرين كما تقع "لكن".

وما بعد إلا إما أن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع، وإما أن يكون جملة مستقلة مبتدؤه (هَن الصَّار علي اللَّهُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ال

<sup>(</sup>١)سورة الفرقان/٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ٢/٨٨٨، والجامع لأحكام القرآن ٢٢/١٣، والبحرالمحيط ٢/٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) سبورة الفرقان/١٨، ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٩٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) البحرالميط ٢/١٥٥.

﴿...يَامُوسَى ۚ لَا تَخَفُ إِنِّي لَإِيَخَافُ لَكِيَّ الْمُرْسَلُونَ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١)

### {إِلَّامَن ظُلَّمَ} فيه وجهان:

الأول: أنه استثناء منقطع، وهو الظاهر، لأن الأنبياء معصومون من وقوع الظلم الواقع من غيرهم، أي: لكن من ظلم من غيرهم فإني غفور رحيم. وإليه (٢) (٢) (٤) (٤) (٤) (٤) (المخفش والزجاج والنحاس والزمخشري وأبوحيان إذ نسب الانقطاع إلى الفراء.

و"من" في قوله: {هَن فَلَلَمَ} في محل نصب على الاستثناء المنقطع، أو في محل رفع على الابتداء والخبر جملة محذوفة.

(A) الثاني: أنه متصل، ويبدو أن الفراء جعل الاتصال في هذه الآية على أحد توجهين:

- ١) أن الرسل معصومة مغفور لها أمنة يوم القيامة، ومن خلط عملاً صالحًا
   وأخر سيئًا فهو يخاف ويرجو.
- ۲) أن يكون المستثنى منه محذوفًا تقديره: لايخاف المرسلون إنما الخوف (١٠)
   على غيرهم. وقد رد ابن قتيبة والنحاس هذا الوجه الأخير، لأن الاستثناء من محذوف محال.

<sup>(</sup>١) سورة النمل/١٠، ١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن ٤٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعرابُ القرآنُ ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>ه) ينظر: الكشاف ٣/١٣٨، وينظر: البيان ٢/٩١٦، والتبيان ٢/٥٠٠١، والجامع المحكام القرآن ١٦٠/١٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط ٧/٧٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البيان ٢/٩/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: معانى القرآن ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٩) ينظر: تأويل مشكل القرآن/٢١٩.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: إعراب القرآن ٣/٢٠٠٠.

وأضاف القرطبي وجهًا آخر لحمل الاستثناء على الاتصال والتقدير: (إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لايسلم منها أحد) وقد يكون هذا شرحًا لكلام الفراء.

والأرجح القول بالانقطاع، وحمل  $\{ \Phi G \}$  على غير الأنبياء والرسل لعصمتهم. وقرأ (٢) وأبو جعفر  $\{ \tilde{l} \ \tilde{l} \ \tilde{l} \} \}$  بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أن تكون "ألا" حرف استفتاح وعليه فلا شاهد للاستثناء هنا.

وذهب الكوفيون إلى أن "إلا" بمعنى الواو (وليس بصحيح لاختلاف المعنى لأن "إلا" تقتضي إخراج الثاني مما دخل فيه الأول، والواو تقتضي مشاركة الثاني (٤) للأول، فلايقام أحدهما مقام الآخر)

#### \* \* \*

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَّوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَايَشْعُرُوكَ أَيَّاكَ يُبْعَثُونَ ﴾(°)

## في قوله {إِلَّا اللَّهُ} قولان:

الأول: أنه استثناء متصل، وهذا مايظهر من كلام الأخفش والفراء حيث يقول الفراء: (رَفعت مابعد "إِلّا" لأن في الذي قبلَها جحدًا وهو مرفوع، ولو نصبت كان صوابًا. وفي إحدى القراءتين {فَافَعَلُوهُ إِلّاً قَلْيلاً مِّنْهُمْ (٢) بالنصب،

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١٦١/١٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١٠٨٠

<sup>(</sup>٣) زيد بن أسلم أبو أسامة المدني مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، أخذ عنه القرآن شيبة بن نصاح، مات سنة سبت وثلاثين ومائة.

ينظر: غاية النهاية ١/٢٩٦

<sup>(</sup>٤) البيان ٢/٢١٩، وينظر: البحرالميط ٧/٧٥، وبدائع الفوائد ٣/٠٧، ٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل/١٥٠.

<sup>(</sup>٦) معانى القرأن ٤٣١/٢.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء/٦٦.

ر١) وهي قراءتنا بالرَّفع. وكل صَوَاب) وقد وافق ابن القيم على هذا الرأي.

الثاني: أنه منقطع، وإليه ذهب الزمخشري وأبوحيان وذلك (لعدم اندراجه في مدلول لفظ "من" وجاء مرفوعًا على لغة تميم، ودلت هذه الآيةعلى أنه تعالى هو المنفرد بعلم الغيب... ولايقال أنه مندرج في مدلول "من" فيكون (فِي السَّمَوَاتِ وَالْهَرْضِ) ظرفًا حقيقيًا للمخلوقين فيهما ومجازيًا بالنسبة إليه تعالى، أي هو فيهما بعلمه، لأن في ذلك جمعًا بين الحقيقة والمجاز، وأكثر العلماءينكرذلك، وإنكاره هو الصحيح. ومن أجاز ذلك فيصح عنده أن يكون استثناء متصلاً وهذا هو الرأي الأول وارتفع على البدل أو الصفة والرفع أفصح من النصب على الاستثناء لأنه استثناء من نفي متقدم والظاهر عموم الغيب) .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٢٩٨/٢، وينظر: البيان ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) بدائع القوائد ٢/٢٢ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١٩٦/٢ه.

<sup>(</sup>٤) البحرالميط ١٩١/٧.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنغُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُهُمْ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَغْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَاتِكُم مَّعْرُوفًا هَانَ خَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ (١)

وإما استثناء منقطع (بناء على أن المراد بما فيه الأولوية هو التوارث فيكون الاستثناء من خلاف الجنس المدلول عليه بفحوى الكلام كأنه قيل: لاتورثوا غير أولي الأرحام لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين الأجانب معروفًا وهو أن توصوالمن أحببتم منهم بشيء جائز فيكون ذلك له بالوصية لابالميراث، ويجوزأن يكون المعروف عامًا لما عدا الميراث، والمتبادر إلى الذهن انقطاع الاستثناء)

وأن وصلتها في محل نصب على الاستثناء المنقطع وعليه اقتصر (٤) (٦) الأخفش وابن الأنباري والعكبري .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢٥١/٣.

<sup>(</sup>۲) روح المعاشي ۲۱/۲۵۲.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القرآن ٤٤٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر البيان ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر التبيان ١٠٥٢/٢.

َ وَمَاۤ أَمُوَالُكُمْ وَ لَآ أُوْلَا كُهُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىۤ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَتُكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَى ۚ (١)

### { إِلَّا هَنْ آهَنَ اللهِ وجهان:

أحدهما: أنه استنثاء منقطع، أي: ولكن من آمن وعمل صالحًا فإيمانه وعمله (7) يقربانه  $(8\overline{0})$  في محل نصب على الاستثناء.

ويجوز أن تكون {هَنْ} مبتدأ، خبره الجملة بعده (٤) {قَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاَّءُ الصَّعْفِ إِ

الثاني: أنه استثناء متصل من ضمير { تُقَرِّبُكُمْ او أجاز فيه الفراء البدل (٢) (٢) (٢) وتبعه الزجاج والزمخشري ورده النحاس فقال: (وهذا القول كأنه غلط لأن الكاف والميم للمخاطب فلا يجوز البدل، ولوجاز هذا لجاز رأيتك زيدًا) .

والذي يظهر الانقطاع (لأنك في الاتصال تجعل الكلام محمولاً على المعنى فالله عزوجل حين أخبر أن أموال العباد وأولادهم لاتقربهم إليه تضمن ذلك أن أربابها ليسوا هم من المقربين إليه فاستثنى منهم من آمن وعمل صالحًا أي لاقريب عنده إلا من آمن وعمل صالحًا سواء كان له مال وولد أم لم يكن له. أما في الانقطاع فإن الله نفى قرب الناس إليه بأموالهم وأولادهم وأثبت قربهم عنده بإيمانهم وعملهم الصالح، وعليه فتقدير "لكن" هنا أظهر من تقدير الاتصال، وبهذا لانحتاج إلى تكلف التقديرات)

<sup>(</sup>۱) سورة سياً/٣٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ٢/.٧٠١، والجامع لأحكام القرآن ١٤/٣٠١، والبحرالمعيط ١٨٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) البيان ٢/٢٨٢، وينظر: التبيان ٢/٠٧٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبيان ٢/١٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معانى القرآن ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤/٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشاف ٢٩٢/٢، وتفسيرأبي السعود ١٣٦/٠.

<sup>(</sup>٨) إعراب القرآن ٣/٢٥٣، وينظر: البيان ٢/٢٨٢، والبحرالمحيط ٧٨٥/٧.

<sup>(</sup>٩) البحرالميط ٧/٥٨٧.

<sup>(</sup>١٠) بدائع الفوائد ٧١/٧، ٧٢ 'بتصرف'

﴿ فَانَظُرْ هَكَيْفَ هَاقَ عَاقِبَهُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُذْلَصِينَ ﴾ ﴿ وَانَظُرْ هَكِيْفَ الْمُذْلَصِينَ ﴾ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُذْلَصِينَ ﴾ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُذْلَصِينَ ﴾ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُذْلَصِينَ ﴾

الأول: أن يكون الاستثناء منقطعًا لأن ما قبله وعيد ولم يدخل ﴿عِبَاكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الاستثناء المنقطع.

الثاني: أن يكون متصيلاً وذلك إذا أراد بالمنذرين الكل أي الكفرة والمؤمنين.

والراجح عندي القول بالانقطاع لأن المراد بالمنذرين هم الكفرة وهذا مايتمشى مع سياق الآيات السابقة.

#### \* \* \*

﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدَّ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوفَ · سُبْحَاقَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ إِلَّا عِبَاكَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٢)

{إِلَّا يُعِبَاكَ اللَّهِ} في هذا الاستثناء وجهان:

أحدهما: أنه منقطع ، وذلك إذا أردنا بـ "الواو" في {جَعَلُواْ} و {يَجِفُونَ} الكفرة، والمعنى: لكن عباد الله المخلصين ناجون من العذاب أو يصفون الله بما يليق به، "وعباد" منصوب على الاستثناء المنقطع.

الثاني: أنه متصل، وذلك إذا أطلقنا الواو على جميع الناس ثم استثنينا (٥) منهم عباد الله المخلصين. وهذا مافهمه السمين من ظاهر عبارة أبي البقاء حيث قال: (ويجوز أن يكون المستثنى من الضمير في {جَعَلُواْ} ومن {هُدُوْمُوَّ} وأن يكون منفصلاً)

<sup>(</sup>١) سبورة الصافات/٧٣، ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢٣/٢٣، والبحرالمحيط ١٦٤/٧، وروح المعاني ٩٧/٢٣.

<sup>(</sup>٣) ستورة الصافات/١٥٨، ١٥٩، ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٧٧/٧ آرينظر: الكشاف ٣/٥٥٦، وتفسير أبي السعود ٧٠٩/٧.

<sup>(</sup>٥) الفتوحات الإلهية ١/٣٥٥. نقلاً عن السمين.

<sup>(</sup>٦) التبيان ١٠٩٤/٢.

### {... قُل لَّآأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ...} (١)

### {إِلَّا الْمُوَدَّةَ} فيها قولان:

(۲) أحدهما: أنه استثناء منقطع وهو الظاهر وبه قال الأخفش (۲) (۲) والطبري لأن المودة ليست من جنس الأجر، والتقدير: لاأسالكم عليه أجراً ولكن أسالكم المودة في القربي.

وعلى ذلك فألمودة إما منصوبة على الاستثناء المنقطع، وإما مفعول به لفعل محذوف تقديره: أسالكم.

الثاني: أنه متصل إذ يقول الزمخشري: (ويجوز أن يكون استثناء متصلاً أي: لاأسالكم عليه أجراً إلا هذا، وهو أن تودوا أهل قرابتي وليس هذا في الحقيقة أجراً لأن قرابته قرابتهم فكانت صلتهم لازمة لهم) وهذا ضعيف من حيث المعنى.

#### \* \* \*

﴿ لَإِيَذُوقُوكَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمُوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَدِيمِ (°) { إِلَّا الْمُوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَدِيمِ إِلَّا الْمُوْتَةَ الْمُوتَةَ الْمُؤْتِقَةَ الْمُؤْتِقَةَ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقُهُ الْمُؤْتَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقُونَ الْمُؤْتِقُونَ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقُونَ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقُونَ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقَاقُومُ الْمُؤْتِقَةُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونَةُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونَ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتِقُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ

أحدهما: أنه (استثناء منقطع، وتقديره لكن ذاقوا الموتة الأولى في (ا) (١) (١) منصوبة على المصدر أي: (ماتوا الموتة) فعلى كلا القولين مابعد "إلا" منصوب ووجه الخلاف فيها منحصر فيما إذا كان منصوبًا على الاستثناء أوعلى البدل على اللغة التميمية أو بفعل مقدر بعد "إلا".

<sup>(</sup>١) سورة الشودي/٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن ٢/٤٦٩، ومعاني القرآن وإعراب اللزجاج ٢٩٨/٤، وإعراب القرآن اللنحاس ٨٠/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ٢٠/٢٠، والكشاف ٢٤٦٦، والبيان ٢٤٧/٢، والبحر المحيط ١٦٦/٥٠.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الدخان/٥٥.

<sup>(</sup>٦) البيان ٣٦٢/٢، وينظر: الكشاف ٣/٧،٥، والبحر المحيط ٨/٠٤.

<sup>(</sup>۷) التبيان ۲/۱۱٤۹.

(۱) (۲) (۲) (۳) الثاني: أن 'إلا' بمعنى "سـرى" قاله الفراء والزجاج وضعفه الطبري وقال ابن عطية (وليس تضعيفه بصحيح بل كونها بمعنى "سـرى" مستقيم متسق)

(°) الثالث: أن "إلا" بمعنى "بعد" قاله الطبري وأباه الجمهور لأن مجيء "إلا" بمعنى"بعد" لم يثبت.

الرابع: أنه استثناء متصل وتأولوه: بأن المؤمن عند موته في الدنيا بمنزلته في الجنة لمعاينته مايعطاه منها.

والأرجع الانقطاع لأن قوله {فِيهاً} لعموم لفظ للوت فدل هذا على أن المراد بقوله {لَإِيَذُوقُوكَي فِيهاً} أي في الجنة.

#### \* \* \*

## {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيماً . إِلَّا قِيلًا سَلَاماً سَلَاماً ﴿ لَا يَا اللَّهُ اللَّهِ الْ

(الظاهر أنه استثناء منقطع، لأنه لم يندرج في اللغو، ولا في التأثيم ويبعد (الظاهر أنه استثناء متصل) وتقدم مايشبهها قريبًا ويكون قوله (سَلَمُ اللهُ على الاستثناء.

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن ٤٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤٢٨/٤، والبيان ٢٦٢٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جامع البيان ١٣٧/٢٥.

<sup>(1)</sup> Head A/13.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٢٥/١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: تأويل مشكل القرآن/٧٨، ٧٩، والتبيان ١١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٧) سبورة الواقعة/٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>A) البحرالمحيط ٨/٢٠٦، وينظر: إعراب القرآن/للنحاس ٤/٣٢، والبيان ٢/٦/١، والتبيان ١٢٠٤/١، والتبيان ١٢٠٤/١.

َقُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِحَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا . إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِثَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِذِينَ فِيهَا أَبَكًا}

(٢) أما نصب كلمة { إِلَا قُاً المنقطع ، ويجوز أن يكون منصوباً على الاستثناء المنقطع ، ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره: إلا أن أبلغ بلاغاً ، ويكون أن مع الفعل هو المنصوب على الاستثناء المنقطع.

ونقل أبو حيان عن الحسن أنه قال: (إنه استثناء منقطع أي: لن يجيرني من الله أحد لكن إن بلغت رحمني الله بذلك) .

وقال بعض النحاة على هذا هو استثناء متصل، والمعنى: لن أجد ملتحدًا إلا بلاغًا، أي: لن أجد شيئًا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني الله تعالى ، وقال قتادة: التقدير: "إلا بلاغًا من الله" فذلك الذي أملكه فأمأ الإيمان . (١)

وأضاف الفراء وجها أخر: وهو أن تكون "إلا" بتقدير الانفصال، و"إن" (٧) شسرطية، و"لا" نافية ويكون التقدير: ولن أجد ملتحدًا إن لم أبلغ رسالاته .

وعلى هذا المعنى لايكون في الآية استثناء ألبتة بل هو شرط وتعليق فقط، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن يكون "إلا" حرفًا واحدًا لامركبًا.

وأما قول بعض النحاة بأنه متصل، فبعيد بسبب أن اتصاله مبني على حذف قوله تعالى {مِن حُولِهِ} وهذا لايستقيم لأنه كتاب الله، وكل كلمة فيه لابد وأن توفى حقها لاأن نحذفها، وكذلك قول قتادة فيه إعراض عن معنى الآية.

لذا فإني أرجح الأخذ بقول الحسن والحكم على "إلا" بالانقطاع.

<sup>(</sup>١) سورة الجن/٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البيان ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معانى القرآن/للفراء ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٨/٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) ينظر: جامع البيان ٢٩/٢١.

<sup>(</sup>٧) يشظر: معاني القرآن/للفراء ١٩٥/٣.

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَجًا . إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْدِ يَخَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَحًا ﴾ (١)

### {إِلَّا هَدِ ارْتَضَىٰ الله على وجهان:

الأول: أنه استثناء منقطع، يقول صاحب البرهان: (دخول الفاء في { الله في الله و الله و

وعلى هذا يجوز أن يكون ما بعد 'إلا' جملة مستقلة، مبتدؤها قوله {هَد} وخبرها {فَإِنَّهُ يَسُلُكُ} ويجوز أن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع.

(٤) (٤) (٤) الثاني: أنه استثناء متصل من "﴿ الله وقل الله وقل النحاس ، والعكبري وأبو السعود والتقدير: (إلا رسول ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة (١) برسالته) .

<sup>(</sup>١) سورة الجن/٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ٢٣٧/٤، وينظر: البحرالمحيط ٨/٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان ٢/١٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان ٢/١٢٤٥، والبحرالمحيط ٨/٥٥٨.

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٤٧/٩.

﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرَ مَمْنُوفٍ

الاستثناء منقطع عند الزمخشري وابن القيم إذ قال في "بدائع الفوائد":

(فهذا يبعد تقدير دخوله فيما تقدم قبله جدًا وإنما هو إخبار عن مآل الفريقين فلما بشر الكافرين بالعذاب بشر المؤمنين بالأجر غير الممنون، فهذا من باب المثاني الذي يذكر فيه الشيء وضده) . و{النَّذِينَ} يحتمل أن تكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع، وأن تكون في محل رفع مبتدأ خبره (آلَهُمُ أَجْرًا.

وجوز النحاس والعكبري وابن الأنباري وغيرهم مع الانقطاع الاتصال، ويكون {الَّذِينَ الْعَنُواْ} في موضع نصب لأنه استثناء من الهاءوالميم في الاتصال، ويكون {الَّذِينَ الْعَنُواْ} في موضع نصب لأنه استثناء من الهاءوالميم في {بَشِرْهُمُه} ورد (لأن الضمير راجع إلى {الَّذِينَ هَكَغَرُواْ} والذين كفروا قد وضعوا موضع المظهرللإشعار بأنهم لايؤمنون ولايسجدون عند قراءة القرآن عليهم لأنهم كافرون مكذبون) كما لايخفى مافيه من تكلف إذا حمل على الاتصال.

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق/٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد ٧١/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن ١٨٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان ١٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: البيان ٤/٢،٥، وتفسير أبي السعود ١٣٤/٩.

<sup>(</sup>۷) آیــة/۲۲.

<sup>(</sup>٨) الفتوحات الإلهية ١/٢/٥.

﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِهُ صَيْطِرٍ . إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ . فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَهُمُبَرَ} (١) {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِهُ صَيْطِرٍ . إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَهَكَفَرَ . فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَهُمُبَرَ} ﴿ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ فيها قولان:

الأول: أنه استثناء منقطع، أي (لست بمسئول عنهم، ولكن من تولى وكفر (٢) فإن لله الولاية والقهر فهو يعذبه) .

(٢) و{ هَن الله في محل نصب على الاستثناء المنقطع، ويجوز أن تكون في محل رفع مبتدأ، وجملة { يُعَجِّبُهُ اللَّهُ ... } خبر المبتدأ .

الثاني: أنه متصل، وفي المستثنى قولان:

أحدهما: من مفعول  $\{\vec{b} = \vec{b} = \vec{b}^{(0)}\}$  أي فذكر عبادي الامن انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر، ومابينهما اعتراض .

الثاني: من قوله {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِهُ هَيْطِلٍ أي لاتسلط إلا على من تولى (٧) وكفر .

وقرأ ( $^{(A)}$ ) ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم  $^{(A)}$  على التنبيه والاستفتاح والمراجح الانقطاع لأن فيه دفع للتوهم الناشىء عن التعذيب إذ بين أولاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمسئول عن العباد ولابيده تعذيبهم ثم ذكر أن العذاب بيد الله حتى وإن جاهد فيهم رسوله فذلك بأمره تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية/٢٢، ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٤/٨٤٨، وينظر: معاني القرآن/للفراء ٢٥٨/٢، ٢٥٩، والبيان ٢/٠١٠، والتبيان ٢٨٤/٢، والتبيان ١٢٨٤/٨، والبحرالميط ١٢٨٤/٨،

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان ٢/٥١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ألفية ابن مالك /٢٩١.

<sup>(</sup>٥) أيـة/٢١.

<sup>(</sup>٦)ينظر: معاني القرآن/للفراء ٢٥٨/٣، والكشاف ٤/٨٤٤، والبيان ٢٠١٠٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لأحكام القرأن ٢٧/٢٠.

<sup>(</sup>٨) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١٧٢، وينظر: البحرالمعيط ٨/٥٢٥.

## الآيات التي يترجح فيها الاتصال

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَلَحُواْ وَبَيَّنُواْ قَأُوْلَتُكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ا

## {إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ} فيه وجهان:

أحدهما أن يكون استثناء متصلاً ، والمستثنى منه هو الضمير في {يَلْعَنُهُمُ اللهِ ومعنى {تَابُواْ} أي عن الكفر إلى الإسلام أو عن الكتمان إلى الإظهار. و{النَّذِينَ} في محل نصب على الاستثناء المتصل.

الثاني: أن يكون منقطعًا، (لأن الذين كتموا لعنوا قبل أن يتوبوا، وإنما جاء الاستثناء لبيان قبول التوبة لا لأن قومًا من الكاتمين لم يلعنوا) ذكره (٤) أبوالبقاء ورده السمين لأنه(ليس بشيء).

وعلى قول من قال بالانقطاع يكون قوله ﴿النَّذِينَ ﴿ فَي مَصَلَ نَصَبَ عَلَى السَّادَاء، أَو فِي مَحَلَ رَفِع بالابتداء وخبره جملة ﴿فَأُ وَلَيْكِ أَتُوبُ كَلَيْهُمُ ال

وإن كان الراجع عندي الاتصال، وذلك لارتباط الكلام بين ماقبل إلا ومابعدها، ولوضوح معناه على الاتصال.

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة/١٥٩، ١٦٠.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ١/٥٢٠، والتبيان ١/١٣١، والجامع لأحكام القرآن ١/١٨٧،
 والبحرالمحيط ١/٥٩١، وتفسير أبي السعود ١/١٨٢.

<sup>(</sup>۲) التبيان ۱۳۲/۱.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون ١٩٤/٢.

# ﴿... فَلَمَّا هُلِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالضَّالِلِينَ ﴿(١)

انتصب {قَلِيلًا} على الاستثناء المتصل من فاعل {تَوَلَّوْاً}. قال أبو حيان: (وقرأ أنه يَبُهُمُ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا أَنْ يَبُهُمُ قَلَيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلَيلًا قَلِيلًا قَلَيلًا قَلِيلًا أَنْ يَبُونَ وَهِذَه المسألةُ تحتاجُ إلى إيضاح لكثرة فائدتِها. المعاني والمستثنى منه جُثَتٌ. وهذه المسألة تحتاجُ إلى إيضاح لكثرة فائدتِها. وذلك أنّ العربَ تقول: قام القوم إلا أنْ يكونَ زيدٌ وزيدًا بالرفع والنصب، فالرفع على جَعْلِها ناقصة، و"زيدًا خبرُها، على جَعْلِها ناقصة، و"زيدًا خبرُها، والسمها ضميرً عائدٌ على البعض المفهوم مماقبله، والتقدير: قام القوم إلا أنْ يكونَ هو-أي بعضهم زيدًا، والمعنى: قام القوم إلا كونَ زيد في القائمين، ويلزم من لا يكونَ هو أي بعضهم زيدًا، والمعنى: قام القوم إلا كونَ ذيد في القائمين، ويلزم من انتقاء كونه في القائمين أنه ليس قائمًا، فلا فرقَ من حيث المعنى بين: "قام القوم إلا زيدًا" إلا أنّ الأولَ استثناءٌ متصلٌ والثاني منقطع لما تقدّم تقريرًه)

والراجح في هذه الآية القول بالاتصال حملاً على قراءة الجمهور؛ إذ يجب نصب المستثنى إذا كان الكلام موجبًا غير منفي، ولايحمل على الانقطاع إلا على الوجه الذي بيناه، وعدم التقدير أولى.

<sup>(</sup>١)سورة البقرة/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) البحرالميط ٢/٧٥٢.

<sup>(</sup>٣) البحرالمحيط ٢/٧٥٧، وينظر: الكتاب ٢/٢٤٩.

َهُلُّ الطَّعَامِ هَائَ جِلًّا لِبَنِيَ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَىْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ هُنتُمْ صَادِقِينَ (١)

هذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً ومنقطعًا (فإن كان متصلاً كان التقدير: إلا ماحرم إسرائيل على نفسه فحرم عليه في التوراة، فليس فيها الزوائد التي افتروها.

وإن كان منقطعًا، كان التقدير: لكن إسرائيل حرم ذلك على نفسه خاصة (٢) ولم يحرمه الله على بني إسرائيل، والاتصال أظهر)، لأن ماحرمه إسرائيل على نفسه حرمه الله على بني إسرائيل.

و{هَا} في محل نصب على الاستثناء المتصل. ويجوز على الانقطاع أن تكون "ما" في محل نصب على الاستثناء أو في محل رفع مبتدأ وخبره مقدر أي: لكن ماحرم إسرائيل على نفسه فإن الله حرمه عليه.

#### \* \* \*

﴿.. فَإِنْ تَوَلُّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ جَيْثُ وَجَدَّتُهُهُمْ وَلَا تَتَّذِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا . إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْ جَآءُوهُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُمُمْ...\(^^)

## {إِلَّا الَّذِينَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أحدهما: وهو الظاهر، أنه (استثناء متصل من ضمير المفعول في إلاَجُدُدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، والمعنى:أنه تعالى أوجب قتل الكافر إلا إذا كان معاهدًا أو داخلاً في حكم المعاهد أو تاركًا للقتال فإنه لايجوز قتله وقول الجمهور أن المستثنى كفار) ( النَّذِينَ ): في محل نصب على الاستثناء المتصل.

<sup>(</sup>۱) سبورة أل عمران/۹۳.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/٨٩، ٩٠.

 <sup>(</sup>٤) البحرالمديط ٢/٥/٣، ٣١٦ "بتصرف" ، وينظر: الكشاف ١/١٥٥، والبيان ٢٦٣/١، والتبيان
 ٢٧٨/١ ، وتفسير أبي السعود ٢١٣/٢.

الثاني: أنه منقطع، قال أبو حيان نقلاً عن أبي مسلم: (أنه تعالى لما أوجب الهجرة علي كل من أسلم استثنى من له عذر فقال: { إِلَّا الَّذِينَ يَتِعلُونَ} ...) ثم علق عليه أبو حيان بقوله: فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا) . لأن المؤمنين لم يدخلوا تحت قوله: { فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنٍ } ، والمستثنون هم المؤمنون.

وقوله {اللَّذِينَ} يجوز أن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع أو في محل مبتدأ وخبره مقدر فيكون المستثنى جملة في محل نصب.

#### \* \* \*

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَآأُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْفُوذَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآأُهَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَهَّيْتُمْ...} ﴿ ٤)

الاستثناء راجع للأنواع الخمسة، وقيل: عائد إلى أقرب مذكور وهو (٥) { لَسَّبُعُ وَالسَّتُناء على هذين متصل . أي إلا ماأدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال.

وقيل: هو استثناء منقطع ، والتقدير: لكن ماذكيتم من غير هذه الأنواع فكلوه، والظاهر الاتصال؛ لأنها وإن ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة وقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها.

وعلى كلا القولين [م] في محل نصب على الاستثناء. ويجوز على الانقطاع أن تكون في محل رفع على الابتداء وخبره مقدر.

<sup>(</sup>١) البحرالحيط ٢١٦/٣ "بتصرف"

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان ١/٤١٨، والبحرالمعيط ٤٢٢/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: جامع البيان ٢/٣٧، والبحر المحيط ٢/٤٢٤.

## ﴿قُلْ لَّإَأَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ....﴾

يجوز أن تحمل "إلله على الاستثناء المتصل، أي: إلا ماشاء الله من تمكيني (7) منه فإني أملكه .

ويجوز أن تحمل على الاستثناء المنقطع. والتقدير: لكن ماشاء الله من ذلك (٢) كائن.

و{هَاً} في محل نصب على الاستثناء المنقطع، أو في محل رفع مبتدأ والخبر مقدر، ورد أبو حيان القول بالانقطاع فقال: (ولاحاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال)

وهذا يقال أيضًا في قوله تعالى ﴿قُل لَّإِأَمْلِكُ لِنَفْسِمٍ ضَرًّا وَلَإِنَفْعاً إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ..﴾

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف/١٨٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر: التبيان ١/٢٠٪.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مشكل إعراب القرآن ١٧٠/١، والمحرر الوجيز ١٧٠/١، وتفسير أبي السعود ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٤/٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) سنورة يونس/٤٩. وينظر: الكشاف ٢٤٠/٢، والبحرالميط ١٦٥/٠.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَإِيزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبِّكَ . وَبُكَ ...﴾

 $\{ \vec{l} \ \vec{k} \ \vec{k}$ 

وذهب الزجاج إلى القول بالانقطاع فخصص الاختلاف بأهل الباطل و  $\{\bar{P}_0\}$   $\{\bar{P}_0\}$  بأناس هداهم الله ولم يستثنهم من السابقين والتقدير: لكن من رحم ربك فإنه غير مخالف) (3) (4) ورده أبو حيان والسمين بأنه لأضرورة تدعو إلى ذلك لوضوح معنى الاتصال فيه.

وعلى القول بالانقطاع يحتمل أن تكون {هَن محل نصب على الاستثناء أو في محل رفع على الابتداء وخبره محذوف.

#### \* \* \*

َ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّ هَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْقَ غَيَّاً . إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَخْذُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا} (٢)

استثناء ظاهره الاتصال ، إذ استثنى من تاب وأمن من أولئك الذين أضاعوا الصلاة فمن تاب منهم وأمن فسيدخل الجنة و {هَوَ} في محل نصب على الاستثناء، أما الزجاج فجوز مع الاتصال القول بالانقطاع، والتقدير: ولكن من تاب وأمن على أن يكون المستثنى منه الكفار والمستثنى المؤمنون.

<sup>(</sup>۱) ســورة هـود/۱۱۸، ۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ٢/٨/٧، والمحرر الوجيز ٤٢٤/٧، والبحرالمحيط ٥/٣٧٣، والدر المصون ٦/٣٦١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ٨٣/٣، وينظر: معاني القرآن/للفراء ٣١/٣، والجامع لأحكام القرآن ١١٤/١.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٥/٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) الدر المصون ٢/٦٦٦.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم/۹۹، ۲۰.

<sup>(</sup>٧) البحرالميم ٢٠١٦.

<sup>(</sup>٨) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٢٣٦٧٣.

والراجح عندي ماقاله أبو حيان لتعلقه بما سبق وعدم انقطاعه عنه، كما أن قوله {هَن تَابَ وَآهَنَ} يفهم منه أن ماسبق يتحدث عن الكفرة أو عامة لهم ولغيرهم لأن من تاب وأمن لايقال إلا لمن كان كافرًا ولهذا استحسنت القول بالاتصال.

وعلى الانقطاع تكون {هَلَا فِي محل نصب على الاستثناء، أو في محل رفع على الابتداء وخبره قوله: {فَأُولَنَّكِ يَحْخُلُونَ الْجَنَّةَ} فيجيء المستثنى جملة.

#### \* \* \*

## {لَّا يَذُوفُونَ فِيهَا بَرْكًا وَلَا شَرَابًا . إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا} (١)

الاستثناء منقطع منصوب عند الزمخشري (يعني: لايذوقون فيها برداً وروحًا ينفس عنهم حر النار، ولاشرابًا يسكن عطشهم، ولكن يذوقون فيها حميمًا وغساقًا) (٢) ومتصل عند أبي حيان من قوله {وَلَا الْمَوَالِأَا وهو الراجح لأن الحميم نوع من الشراب.

<sup>(</sup>١) سورة النيا/٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢٠٩/٤، وينظر: البيان ٢٠٠/٤، والجامع لأحكام القرآن ١٨٠/١٩، وتفسير أبي السعود ١٨٠/٩.

<sup>(</sup>٢) البدر المحيط ٨/٤١٤.

### الآيات التي نحتمل الاتصال والانقطاع

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاِّئِكَةِ اسْجُدُواْ لِلْكَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَهَائَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١)

نقوله: { إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ } يجوز فيها وجهان:

الأول: الاتصال عند من يقول: إن إبليس كان في الابتداء ملكًا وهذا مذهب · (٢) الجمهور .

(٣) الثاني: الانقطاع عند من يقول: إن إبليس لم يكن من الملائكة، وحجته هي:

- ١ ـ الملائكة ﴿ لَّإِيعُصُونَى اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَى مَا يُؤْمَرُونَ} ﴿ (١
  - ٢ ـ قوله تعالى ﴿ هَا فَي هِ وَ الْجِدِّ } (٥)
  - ٣ ـ إبليس له نسل وذرية والملائكة ليست كذلك.
  - ٤ ـ إبليس مخلوق من نار، والملائكة مخلوقة من نور.

والظاهر أنه استثناء متصل لتوجه الأمر على الملائكة فلو لم يكن منهم لما توجه الأمر إليه فلم يقع عليه ذم لتركه فعل مالم يؤمر به.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٣٤.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: معاني القرآن/للأخفش ١/٥٥، وجامع البيان ٢٧٢/١، وإعراب القرآن/للنحاس ٢١٢/١، والكشاف ٢٧٣/١، والمحررالوجيز ١/٥٤٥، والبيان ٧٤/١، والجامع لأحكام القرآن ٢٩٤/١، والبحرالمحيط ١٩٣/١ وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبيان ١/١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم / ٦

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف/٥٠.

وأما قوله: ﴿ هَا فَي الْجِدِّ الْجِدِّ فريما أطلق عليه ذلك لأن مااجِ تن عن الأبصار فلم ير فهو جن فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني أدم.

وقولهم: "إن إبليس له نسل وذرية والملائكة ليست كذلك" فأقول لما سبق في علم الله معصية إبليس وشقاؤه ركب الله فيه الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة.

وقولهم: "إبليس مخلوق من نار، والملائكة مخلوقة من نور" لاينكر أن يكون الله عز وجل خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلق شتى، فخلق بعضهم من نور، وبعضهم من نار. فقد قال ابن جبير «««سيبط من الملائكة خُلقُوا من نار (١) وهذا مايقال أيضًا في قوله {وَلَعَجْ خَلَقْنَاهُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاهُمُ ثُمَّ وَإليس منهم» . وهذا مايقال أيضًا في قوله {وَلَعَجْ خَلَقْنَاهُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاهُمُ ثُمَّ فَا لِلْمَالِيَ فَي السَّاجِدِينَ السَّاجِينَ السَّاجِينَ السَّاجِينَ السَّاجِينَ السَّعَ السَّاحِينَ السَّاجِينَ السَّاجِينَ السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّعَ السَّعَانَ اللَّي السَّعَانَ اللَّهُمُ السَّعَانَ اللَّهُ اللَّي السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّاحِينَ السَّعَانَ اللَّهُ الْعَالَ الْمُعَانِينَ اللَّهُ الْعَانِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَانِ اللَّهُ الْعَانِ اللَّهُ الْعَانِ اللَّهُ الْعَانِ السَّعَانِ اللَّهُ الْعَانِ السَّعَانِ اللَّهُ الْعَانِ السَّعَانِ السَّعَ السَّعَانِ ا

وقوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا ثِلْمَلَا ثِلْمَلَا ثِلْمَلَا ثِلْمَلَا ثِلْمَا لِلْمَلَا ثِلْكُ اللَّهُ السُّجُدُواْ لِلْآهَ وَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسُجُدُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسُجُدُ فَلَقْتَ طِيئًا ﴾ (٥)

وقوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ اسْجُدُواْ لِلْهَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ هَاَيَ مِنَ الْجِنِّ....} (١).

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي التابعي الجليل من قراء الكوفة عرض على أبن عباس ، وعرض عليه أبو عمرو بن العلاء وغيره. قتله الحجاج بواسط شهيداً في سنة خمس وتسعين، وقيل غير ذلك.

ينظر: معرفة القراء الكبار ١٨٨١، وغاية النهاية ٢٠٥/١

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع البيان ٢٢١-٢٢٨، والجامع لأحكام القرآن ٢٩٤١، ٢٩٥، والبحر المحيط ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف/١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر/٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٥) سبورة الإستراء/٦١.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف/٥٠.

و قول : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَ لَآتِكَةِ اسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿ ( ) . وَقُلْنَا لِلْمَ لَآتُكُةُ السُّجُدُواْ لِآدَمُ فُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَخْبَرَ وَهَائَ مِنَ الْجَافِرِينَ ﴾ ( ) وقول : ﴿ فَسَجَدَ الْمُلَآثِكَةُ هُلُلُهُمْ أَجْمَعُونَ . إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَخْبَرَ وَهَانَ مِنَ الْجَافِرِينَ ﴾ ( ) الْجَافِرِينَ ﴾ ( )

<sup>(</sup>۱)سورة طه/۱۱۲.

<sup>(</sup>۲) سـورة ص/۷۲، ۷٤.

﴿... وَحَيْثُ مَاهُنْتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَهْرَهُ لِثَلَّا يَكُوكَى لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي...} (١)

"إِلَّا" فيها قراءتان:

الأولى: بكسر الهمزة وتشديد لام "إِلَّا" وهي قراءة الجمهور.

الثانية: بفتح الهمزة وتخفيف لام "ألاً" على أنها للاستفتاح والتنبيه، وبها (٢) (٣) قرأ ابن عباس، وزيد بن علي، وابن زيد . وعلى هذه القراءة فلاشاهد في الآية على الاستثناء.

وأما على قراءة الجمهور فاختلف النحويون في تأويلها إلى عدة أقوال:

أحدها: أنه استثناء متصل، وهو مالختاره الطبري وذكره الفراء (٥) وذكره الفراء (٢) وذكره الفراء (٢) والزمخشري: (معناه لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين ماترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحبًا لبلده ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء) .

(١) (٨) (٩) (١٠) الثاني: أنه استثناء منقطع، وبه قال الأخفش ، والنحاس ، (١٠) (١٠) والعكبري أي (لكن الذين ظلموا فإنهم يتعلقون عليكم بالشبهة يضعونها

<sup>(</sup>۱)سب تالية تر، ۱۵

<sup>(</sup>٢) مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/١٠، وينظر: المحرر الوجيز ٢٧/٢، والبحرالمحيط ٤٤١/١.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، مقرىء، مفسر، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. ينظر: هداية العارفين ٥١٢/٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: جامع البيان ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معانى القرأن ٨٩/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: للحررالوجيز ٢٦/٢.

<sup>(</sup>V) الكشاف ١/٣٢٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: معانى القرآن ١٥٢/١.

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن ١/٢٧١.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التبيان ١٢٨/١.

موضع الحجة وليست بحجة (ومثار الخلاف هو: هل الحجة هو الدليل والبرهان الصحيح أو الحجة هو الاحتجاج والخصومة، فإن كان الأول فهو استثناء منقطع، وإن كان الثاني فهو استثناء متصل) .

وعلى القول بالانقطاع يحتمل أن تكون كُلمة { النَّذِينَ} في محل نصب على الاستثناء، أو في محل رفع على الابتداء.

(٢) الثالث: وهو قول أبي عبيدة أن "إلا" بمعنى الواو العاطفة، وقد رددناه (٣) من قبل

الرابع: أن "إلا" بمعنى بعد أي: بعد الذين ظلموا، وهذا أيضاً ضعيف (ولولا أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين ماذكرتهما لضعفهما) .

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ١/٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجاز القرآن ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٥٠٥ من هذا البحث،وينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ٢٦٦٦- ٢٧٢، مسألة ٣٥٠٠ وينظر: التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين/لأبي البقاء العكبري/٤٠٣- ٤٠٥ تحقيق: د/عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.

<sup>(</sup>٤) البحرالمحيط ١/٢٤٦.

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَحَّ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ … ا ( ) .

أي: أن نصف الصداق يسقط بالطلاق قبل الدخول. ويثبت نصفه في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، وهي حالة عفو المرأة الرشيدة عن ذلك النصف، فيسقط. فهو ثابت في جميع الأحوال إلا في هذه الحال، وهذا استثناء متصل (٢) (إلا أن سيبويه منع أن تقع أن وصلتها حالاً، فعلى قول سيبويه يكون  $\{ \frac{1}{2} \overline{k} \}$  أَن يَعْفُوكَ استثناء منقطعًا في محل نصب أو في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف.

وفسر ابن عطية الانقطاع بقوله: (إن عفوهن ليس من جنس أخذهن)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱)سورة البقرة/۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب ١/٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٢/٣٢٣.

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلِ لِّيَّ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ...} (١)

{ إِلَّا رَسُرًا } استثناء منقطع، وذلك إذا كان الرمز لايدخل تحت الكلام، لأن (٢) الرمز هو الإشارة بعين أو حاجب أو بيد وغيره. وهذا مااختاره ابن عطية .

أما من أطلق الكلام في اللغة على الإشارة الدالة على مافي نفس المشير فلايبعد أن يكون استثناء متصلاً. قال الزمخشري: (لما أدى مؤدى الكلام وفهم منه سمي كلامًا)

وعلى كل قما بعد "إلا" منصوب على الاستثناء، والمستثنى منه مقدر: أي لاتكلم الناس كلامًا إلا رمزًا.

 $\{ \overline{\hat{l}}_{\mathcal{S}}, \overline{\hat{l}}_{$ 

(٦) وذهب الأخفش والنحاس إلى أنه استثناء منقطع في محل نصب والمعنى: لن يضروكم بقتال ولكن بكلمة أذى تسمعونها.

<sup>(</sup>١) سـورة أل عمران/٤١.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ١٠٨/، ١٠٨، وينظر معاني القرآن/للأخفش ٢/١٪، والكشاف ٢/٩٧١، والتبيان ٢٥٨/، والجامع لأحكام القرآن ٤/١٨، والبحر المحيط ٤٥٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ١/٤٢٩، وينظر البحر المحيط ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) سبورة أل عمران/١١١.

<sup>(</sup>٥) ينظر المحرر الوجيز ٣/٧٦٧، والبحرالحيط ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٧) إعراب القرآن ١٨-٤٠٠.

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا ۚ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَجَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ...} ﴿ إِلَّا بِحَبْلِ مِن اللَّهِ وَجَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ...} ﴿ إِلَّا بِحَبْلِ اللهِ عَلَى النَّاسِ الْأَاسِ ... ﴿ إِلَّا بِحَبْلِ اللهِ عَلَى النَّاسِ ... ﴿ إِلَّا اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ... ﴾ ﴿ إِلَّا اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

أحدهما: أنه استثناء منقطع: قاله الأخفش ، والتقدير: لكن اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس ينجيهم من القتل والأسر. وهذه الآية من القسم الثاني من قسمي المنقطع، وهو مالايمكن تسلط العامل عليه، والجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل نصب على الاستثناء المنقطع أي: لكن اعتصامهم (٢)

الثاني: أنه متصل، قال الزمخشيري: (هو استثناء من أعم عام الأحوال والمعنى: ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس) .

هذا ويرى المرحوم فضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه (٧) (١٤) أن حبل الله قد يراد منه تسليطهم على المسلمين إذا خالفوا دينهم وحبل الناس اعتمادهم على قوة أخرى تساندهم، كما هو حادث الآن

<sup>(</sup>۱) سورة أل عمران/۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٢١٣/١، وينظر معاني القرآن/للفراء ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر البحر المعيط ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) البيان ١/٢١٥.

<sup>(</sup>٦)سورة البقرة/٦١.

<sup>(</sup>۷) ينظر ص۲۵، ۵۳.

لليهود، حينئذ لاتكون الذلة مضروبة عليهم مؤقتًا إلى أن يفيق المسلمون ويعودوا إلى دينهم. وعلى هذا فالاستثناء متصل.

ومن آيات هذا القسم أيضًا قوله تعالى: ﴿يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَايَحِلُّ لَكُمْ أَنُ تَرِثُواْ النِّسَآمَ هَكَرْها وَلَاتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ...) (١).

فقوله {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ} استثناء متصل من عموم الأحوال أوالأزمنة، كما ذكرنا من قبل.

وذهب النحاس وابن الأنباري إلى أنه استثناء منقطع. وعليه فأن ومافي حيزها مصدر مؤول في محل نصب على الاستثناء المنقطع أو في محل رفع على الابتداء وقد تقدم مثلها.

ورد أبوحيان القول بالانقطاع لأنه لاحاجة له مع إمكان الاتصال، والمعنى سائغ مع الاتصال أي: لاتجسوهن في حال من الأحوال إلا في حال إتيانهن بفاحشة.

<sup>(</sup>١) سبورة النساء/١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشاف ١/٤/١، والبحر المعيط ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر إعراب القرآن ١٤٤٤/.

<sup>(</sup>٤) ينظر البيان ١/٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٢٠٢/٢.

َ وَلَا تَنْكِدُواْ مَانَكَحَ آبَآ قُهُم قِنَ النِّسَاّءِ إِلَّا مَاقَحْ سَلَهَ ۖ إِنَّهُ هَائَ فَاجِشَةً وَمَفْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾(١)

### {إِلَّا مَاقَحْ سَلَهَ ١٠ نيه قولان:

الأول: أنه منقطع ، يقول أبو البقاء: (الاستثناء منقطع، لأن النهي للمستقبل، وماسلف ماض، فلايكون من جنسه، ومعنى المنقطع أنه لايكون داخلاً في الأول، بل يكون في حكم المستأنف، وتقدر "إلا" فيه بلكن، والتقدير هنا: ولاتتزوجوا من تزوجه أباءكم، لكن ماسلف من ذلك فمعفو عنه، كما تقول: مامررت برجل إلا بامرأة، أي لكن مررت بامرأة .

وفي هذه الآية عندما حرم الله عز وجل نكاح من نكحها الآباء تطرق الوهم إلى ماصدر منهم قبل ذلك ماحكمه? فقال تعالى: { إِلَّا هَا هَا لَا سَلَهُ الله أَي لكن ماسلف من ذلك فلا إثم عليه. ومن هذا يتضح أن المستثنى المنقطع مبتدأ والخبر محذوف.

(°) وبعضهم فسر إلا" بمعنى بعد أي: بعد ماقد سلف، وبعضهم بالواو، أي: ولاماقد سلف. وقد رددناهما من قبل.

<sup>(</sup>١) سيورة النساء/٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر جامع البيان ٢١٩/٤، وإعراب القرآن/للنحاس ٢١٤٤١، والمحرر الوجيز ٣/٠٥٠، والبيان ٢٨/١، والجامع لأحكام القرآن ١٠٤/، وتفسير أبي السعود ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٣٤٣، وينظر البحر المحيط ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٢٠٨/، وينظر الكشاف ١/٥١٥، والمحررالوجيز ٣/٥٥٥، والدر المصون ٢٣٧,٦٣٦/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر الجامع الأحكام القرآن ١٠٤/٠.

# ﴿ وَا لَٰحُنُونَا تُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... ﴿ وَا لَهُ خُلُوا مُا لُكُمْ ... ﴿ ﴿ إِلَّا مَا لَكُ مُ اللَّهُ مُا لَكُ مُ اللَّهُ اللّ

وردت كلمة الإحصان في القرآن بأربعة معان: التزوج، والعفة، والإسلام، والحرية، وهذا تنفك معرفته في الاستثناء الواقع بعده.

فإن أريد به التزوَّجُ كان المعنى: حرمت عليكم المحصنات أي المزوجات إلا السبايا المزوجات من الكفار فلاحرمة لزواجهن فيجوز للمسلمين الاستمتاع بهن بالرغم من زواجهن لأن مجرد سبائها أحلها بعد الاستبراء.

وإن أُريد به العفة أو الإسلام فالمعنى: أن العفيفات أو المسلمات حرام كلهن فلايزنى بهن إلا ماملُكِ منهن بتزوج أو مِلْك يمين.

وإن أريد به الحرائر فالمعنى: كل الحرائر حرام إلا ماملكت أيمانكم بنكاح. وعلى هذه المعانى الأربعة يكون الاستثناء متصلاً.

أما إذا أُريد بملك اليمين الإماء فيكون الاستثناء منقطعًا: أي كل الحرائر حرام إلا ماملكت أيمانكم بشراء أو هبة و"ما" في محل نصب على الاستثناء المنقطع أو في محل رفع على الابتداء والخبر مقدر.

<sup>(</sup>١) سبورة النساء/٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر المحرر الوجيز ٤/٥، والبحر المحيط ٢١٤/٣.

﴿وَإِخَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَهِ الْخَوْفِ أَخَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِمِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَاهَ إِلَّا قَلِيلًا) (١)

### ﴿إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ اللَّ

الأول: أنه استثناء متصل من قوله {أَذَاكُواْ بِهِ} أو من قوله {لَعَلِمَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الثاني: أنه منقطع، ومعنى الكلام: (ولولا إرسال محمد لكان الناس كلهم () كفرة إلا قليلاً، يعني من كان على الطريقة كورقة بن نوفل وغيره) (وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا إذ ليس هؤلاء مندرجين في المخاطبين) .

وعلى كلا القولين ف "قليلاً منصوب على الاستثناء.

### \* \* \*

# ﴿ وَمَا هَكَانَى لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَصَأً ...} ﴿ وَمَا هَكَانَى لِمُؤْمِنِ ا

فإذا أريد بالنفي في قوله {هَمُهَكُافً} معنى النهي كان الاستثناء منقطعًا (٦) واجب النصب ولايجوز أن يكون متصلاً لأنه يصير المعنى إلا خطأ فله قتله.

أما إذا أريد بالنفي التحريم فيصير متصلاً على تقدير: إلا خطأ بأن عرفه كافرًا ثم كشفت القرائن أنه كان مؤمنًا.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/٨٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن/للزجاج ٢/٨٣، ٨٤، وإعراب القرآن/للنحاس ١/٥٤٥، ٢٧٦، والكشاف ١/٥٤٨، والبيان ٢١٢/١، والبحر المحيط ٣٠٨،٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) فوائد في مشكل القرآن/لعز الدين بن عبد السلام/١١٢، تحقيق الدكتور سيد رضوان علي الندوي.

<sup>(</sup>٤) البصر المحيط ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٥) سنورة النساء/٩٢.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ٢/ ٩٠، وإعراب القرآن/للنجاس ١/ ٤٨٠، والبحر المحيط ٣٢٠/٣، ٣٢١.

<sup>(</sup>٧) ينظر البحرالمديط ٣٢١/٣.

ومما جُعل فيه الاستثناء متصلاً (١) من عموم الأحوال أيضًا قوله: ﴿ ﴿ وَهَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَ أَهُلِهِ إِلَّا أَى يَحَدَّقُواْ … ﴿ (٢) . قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأُفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَكِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى آهُلِهِ إِلَّا أَى يَحَدَّقُواْ … ﴾ (٢).

ورد أبو حيان القول بالاتصال لأن المصدر المؤول من أن والفعل لاينصب على (٢) المطرفية ولايكون حالاً عند سيبويه ، ثم قال: (فعلى هذا الذي قررناه يكون الاستثناء منقطعًا) ومر مثله من قبل.

### \* \* \*

النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ خَلِكَ ابْتِفَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ أَا مُنْ أَسَ

إن أريد بالنجوى معنى المناجاة أي المصدر كان الاستثناء منقطعًا لأن الأشخاص وليست من جنس التناجي كأنه قيل: لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير.

وعلى هذا ف $\{\bar{\mathbf{p}}_{\hat{\mathbf{c}}}^{\hat{\mathbf{c}}}\}$  في محل نصب على الاستثناء للنقطع من نجواهم، أومبتدأ والخبر محذوف.

أما إن أريد بالنجوى معنى المتناجين أو ذوي نجوى أو إلا نجوى من أمر كان (٧) الاستثناء متصلاً .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ١/٥٥٥، والتبيان ١/٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/٩٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) البحرالمحيط ٣٢٣/٣، ٣٢٤، وينظر إعراب القرآن/للنحاس ١/٠٨٠، والبيان ١٦٤/١، والتبيان ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) سبورة النساء/١١٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر معاني القرآن/للقراء ٢٨٨/١، والكشاف ٢٦٣/١، والمحرر الوجيز ٤/٢٢٢، والبيان ٢٧٦٧١، والتبيان ٢٧٦٧١، والتبيان ٢٨٩/١، والبحر المحيط ٢٤٩/٣، وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) ينظر معاني القرآن/للأخفش ٢٢٦/١، ومعاني القرآن/للفراء ٢٨٧/١، ٢٨٨، والكشاف ٢٦٣/١، ٥ والمحرر الوجيز ٢٢٦/٤، والبيان ٢٦٧/١، والتبيان ٢٨٩/١، والبحرالمعيط ٣٤٩/٣.

﴿إِنَّ الَّذِينَ هَكَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا . إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ...﴾(١)

### {إِلَّا هَرِيقَ} نب قولان:

الأول: أنه استثناء متصل، وذلك إذا أريد بالطريق الأول العموم، فتكون كلمة {لَكَوْلِيَقَ} الثانية من جنس كلمة {لَكَوْلِيقَ} الثانية من جنس الأول، لأن الأول في معنى العموم، إذ كان في سياق النفي)

(٣) الثاني: أنه منقطع في محل نصب، وذلك إذا أريد بالطريق شيء مخصوص وهو العمل الصالح الذي يتومل به إلى الجنة.

والأرجح الاتصال، لأن المراد من الهداية كما هو ظاهر الآية مطلق الهداية.

#### \* \* \*

﴿...أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيَمَهُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَايُثُلَىٰ عَلَيْكُمْ ...}

أي: أحلت لكم كل الأنعام إلا مايتلى عليكم تحريمه في قوله تعالى: {حُرِّهَتْ عَلَيْهُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَهَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...} (٥).

فقوله { إِلَّا مَا يُتُلَى السَتِثْنَاء مِن المتقدم وهو ما تلي في قوله تعالى { حُرِّمَتْ .... الله فإذا اشتمل المستثنى على الميتة وهي ميتة غير الأنعام وميتة الأنعام، يكون متصلاً من جهة اشتماله على ميتها أي أحلت كل الأنعام إلا ميتها، ومنقطعًا إذا اشتمل على ميتة غير الأنعام.

<sup>(</sup>۱) سبورة النساء/۱۲۸، ۱۲۹..

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٤١١، وينظر الكشاف ١/٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر البحرالمحيط ٢/٠٠٠، والدر المصون ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤)سورة المائدة/١.

<sup>(</sup>٥) آيـة/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر الدر المصون ١٧٨/٤.

وإذا اشتمل الاستثناء على الدم وهو فيه دم الأنعام ودم غيرها يكون متصلاً من جهة اشتماله على دم الأنعام أي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا دمها، ومنقطعًا من جهة اشتماله على دم غيرها أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا دم غيرها.

واشتمل التحريم على الخنزير وهو ليس من الأنعام.

وعلى الانقطاع يجوز في المستثنى ﴿هَا وجهان من الإعراب أن يكون في موضع نصب على الاستثناء، أو أن يكون في محل رفع على الابتداء والخبر جملة.

\* \* \*

َ وَجَاَجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّوَنِي فِي اللَّهِ وَقَحْ هَجَا فِي وَلَاَأَخَاهُ مَا تُشْرِهُ وَقَ إِلَّا أَهُ يَشَـاَءَ رَبِّي شَيْئًا ...}(١)

﴿ إِلَّا أَنَّ يَشَاَّعَ رَبِّيهِ في هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: متصل، والثاني: منقطع.

ومن ذهب إلى القول بالاتصال اختلفوا في المستثنى منه، فجعله الزمخشري وقتًا فقال: (إلا وقت مشيئة ربي شيئًا يخاف، فحذف الوقت، يعني: لاأخاف معبوداتكم في وقت قط لأنها لاتقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربي)

(٢)

ربي)

. وجعله أبوالبقاء حالاً فقال: (تقديره إلا في حال مشيئة ربي، أي لاأخافها في كل حال إلا في هذه الحال)

(٤)
وممن ذهب إلى الانقطاع ابن عطية، والقرطبي ، وأبوالبقاء في أحد الوجهين، يقول ابن عطية: (استثناء ليس من الأول ولما كانت قوة الكلام أنه

<sup>(</sup>١) سنورة الأنعام/٨٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/٣٢.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/١٣/٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر الجامع لأحكام القرأن ٢٩/٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر التبيان ١/٩١٣.

(۱) لايخاف ضراً استثنى مشيئة ربه تعالى في أن يريده بضر) ، أي: لكن مشيئة ربى أخافها.

وعليه فالمصدر المؤول من أن ومادخلت عليه في محل نصب على الاستثناء المنقطع، أو يكون في محل رفع على الابتداء وخبره محذوف.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا فَزَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ الْمَلَآئِكَةَ وَهَكَلَّمَهُمُ الْمُوْتَى ۚ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَآئِكِةُ وَهَكَلَّمَهُمُ الْمُوْتَى ۚ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ هُكُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا قَاهَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّاۤ أَنْ يَشَآعَ اللَّهُ ....}

فعلى وجه اتصاله يكون التقدير: (ماكانوا ليؤمنوا في كل حال إلا في حال (٣) مشيئة الله أو في سائر الأزمان إلا زمان مشيئته تعالى .

(٤) وعلى وجه انقطاعه يكون التقدير: لكن إن شاء الله أمنوا، وتقدم إعراب (٥) المنقطع واستبعد أبو حيان القول بالانقطاع لظهور الاتصال .

ومنه أيضًا قوله تعالى: {قَجِ افْتَرَيْنَا عَلَمَ اللَّهِ هَجَذِبًا إِنَّى عُجْنَا فِي مِلَّتِكُم بَحْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَايَكُوكُ لَنَا أَنْ نَّكُوكَ فِيهَاۤ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُنَا...} (١)

وهذه الآية شبيهة بالآية السابقة في إعرابها ومعناها.

ومنه قوله تعالى: ﴿ .. مَا هَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ فِي إِيدِ الْلَكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ... ا

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٥/٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام/١١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ١/٥٣٢، والبحرالميط ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) يَسْظُر إعراب القرآن/للنحاس ٩١/٢، والبيان١/ ٣٣٥، والتبيان ١/٣٢، والجامع لأحكام القرآن ٧٦٦/٠.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) سبورة الأعراف/٨٩، ينظر إعراب القرآن/للنجاس ١٣٩/٢، والبيان ١٣٦٨، والتبيان ١٣٦٨، والتبيان ١٣٨٨، والجام، والجامع لأحكام القرآن ٢٠٠/٧.

<sup>(</sup>۷) سبورة يوسيف/۷۱، وينظر معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ۱۲۲/۳، وإعراب القرآن/للنجاس ٢٣٩/٢، والكشاف ٢/٥٣، والمحرر الوجيز ٣٣/٨، والجامع المحكام القرآن ٢٣٨/٩، والبحر المحيط ٥/٣٣٠.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ الْإِنسِ، وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، وَبَلَغُنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ الْإِنسِ رَبَّنَا اللَّذِيَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ } [لا مَاشَاءَ اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ إِنَّ مَاشَاءَ اللهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ إِنَّا مَاشَاءً اللهُ إِنَّ مَا اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ مَا اللّهُ إِنَّ الْمَاسَاءَ اللّهُ إِنَّ الْمَاسَاءَ اللّهُ إِنَّ مَا اللّهُ إِنَّ مَا مُنْ الْمُ إِنَّا اللّهُ إِنْ مَا اللّهُ إِنْ مَا اللّهُ إِنْ مَا مُنْ اللّهُ إِنْ مَا اللّهُ إِنْ مَا اللّهُ إِنْ مَا مُنْ الْمُنْ إِنْ مَا اللّهُ إِنْ مَا مُنْ اللّهُ إِنْ مَا اللّهُ إِنْ مَا اللّهُ إِنْ مَا مُنْ اللّهُ إِنْ مَا مُنْ اللّهُ إِنْ مَا مُنْ اللّهُ إِنْ مَا مُنْ اللّهُ إِنْ مَا اللّهُ إِنْ مَا مُنْ اللّهُ إِنْ مَا مُنْ أَلُولُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ أَلْهُ اللّهُ إِنْ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ إِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ أَمْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ إِنْ مُنْ الْمُؤْمُ اللّهُ إِنْ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ إِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ أَلَا مُؤْمِ اللّهُ اللّهُ إِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

{إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ}

(استثناء من غير الجنس، ويجوز أن يكون من الجنس على وجهين:

أحدهما: أن يكون استثناء من الزمان، والمعنى يدل عليه، لأن الخلود يدل على الأبد، فكأنه قال: خالدين فيها في كل زمان إلا ما شاء الله، أي إلا زمن مشيئة الله.

والثاني: أن تكون {هَا} بمعنى "من") (٢)

<sup>(</sup>١) ستورة الأنعام/١٢٨.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٨٣٥، ٣٩٥. وينظر البيان ١/.٣٤٠.

﴿قُل لَّآأَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍ يَصْعَمُهُ إِلَّاۤ أَقْ يَكُوفَ مَيْتَةً أَوْ خَمَ مَنْ فَوجاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ... ﴾ (١)

{إِلَّا أَنْ يَكُونَ}

منصوب على الاستثناء، وقيه وجهان:

(٤) الثاني: أنه منقطع، وبه قال مكي ، ثم قال أبو حيان: (إلا أن يكون استثناء منقطع لأنه كون وما قبله عين، ويجوز أن يكون نصبه بدلاً على لغة تميم، ونصبًا على الاستثناء على لغة الحجاز) .

ويترجح الاتصال كما ذهب أبو البقاء، لأن مابعدها من جنس ماقبلها، ويترجح الانقطاع كما ذهب أبوحيان باعتبار الكون، والكون معنى من المعاني والمستثنى منه جثة.

أما من حيث إعرابه ف"أن" ومابعدها في محل نصب على الاستثناء المنقطع سواء كان على الإبدال على مذهب تميم أو على الاستثناء على مذهب الحجازيين.

<sup>(</sup>١) سبورة الأنعام/١٤٥.

<sup>(</sup>٢) التبيان ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر مشكل إعراب القرآن ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ١/٤٤٧.

هُنِهَ يَهُوهُ لِلْمُشْرِهِينَ عَهْدُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ اللَّهَ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتُمُوا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} (١) عِندَ الْمُسْجِدِ الْدَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾

قال أبو حيان: (ولما كان الاستفهام معناه النفي صلح مجيء الاستثناء وهو (٢)
متصل) وقال الزمخشري: (محال أن يثبت لهؤلاء عهد فلاتطمعوا في ذلك ولاتحدثوا به نفوسكم ولاتفكروا في قتلهم. ثم استدرك ذلك بقوله: { إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتُم منهم فتربصوا أمرهم ولاتقاتلوهم) وإليه أشار الأخفش (٤)

فعلى القول بالانقطاع تكون كلمة ﴿النَّذِينَ اللهِ محل نصب على الاستثناء، أو في محل رفع مبتدأ والخبر جملة ﴿فَمَا السُتَقَامُواْ لَكُمْ فَالسَّتَقِيمُواْ لَكُمُ مُ

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَهَآ أَجُهُم مَّن يَهْدِيٓ إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنُ يُتَّبَعَ أَمَّن لَّإِيهِدِّيَّ إِلَّا أَنُ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ هَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

(٦) فأن أريد بالشركاء (الأصنام التي لاتهدي أحدًا، ولاتمشي إلا أن تحمل) فالاستثناء منقطع، لأن مابعدها ليس بعضًا مما قبلها.

أما إن أريد بهم (الرؤساء والمضلون الذين لايرشدون أنفسهم إلى هدى إلا (٧) أن يرشدوا) فالاستثناء متصل.

<sup>(</sup>١)سبورة التوبة/٧.

<sup>(</sup>٢) البحرالمحيط ٥/١٢.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۲/۲ ۱۷.

<sup>(</sup>٤) ينظر معانى القرآن ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس/٣٥.

<sup>(</sup>٦) الجامع الحكام القرآن ١٥٦/٨، وينظر: البحر المحيط ٥٩٦٥.

<sup>(</sup>٧) المرجعان السابقان.

﴿ وَلَئِنْ أَخَقْنَا الْإِنسَاقُ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوُسُ هَعَفُورٌ . وَلَئِن أَخَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِئَاتُ عَنِّمَ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ . إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ هَبِيرٌ ۖ (أَ)

إن أريد بالإنسان هنا جنس، فالاستثناء متصل ، وإن أريد به الكافر (٢)
أوإنسان معين فالاستثناء منفط ع والمستثنى في محل نصب أو(في موضع رفع على الابتداء، و{أُولَّكُكَ لَهُم قَعْفِرَةٌ خبره) علي الابتداء، و{أُولَّكُكَ لَهُم قَعْفِرَةٌ خبره (٤) علية: (هذا الاستثناء متصل لأن الإنسان عام يراد به الجنس. ومن قال إنه مخصص بالكافر قال هاهنا: إن الاستثناء منقطع، وهو قول ضعيف من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فجيد، لأن صفة الكفر لاتطلق على جميع الناس كما تقتضي لفظة إنسان) .

#### \* \* \*

# ﴿وَأُوحِهَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ...﴾

قال العكبري (المَن فاعل (يُوُّهِنَ وهو استثناء من غير الجنس) ، أما إن أريد بمن أمن: من استمر على الإيمان كان الاستثناء متصلاً .

وربما حمل العكبري الكلام على الانقطاع لاختلاف الزمان بين ماقبل "إلا" ومابعدها، إذ إن ماقبلها يدل على الاستقبال، ومابعدها يدل على المضي كما في قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَهَ الْأَدْ.

<sup>(</sup>۱) سبورة هود/۱، ۱۱، ۱۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن/للفراء ٤/٢، ٥، والكشاف ٢/٠٠٢، والتبيان ٢٩٩/٢، والجامع لأحكام القرآن ١١/٩، والبحر المحيط ٥/٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن/للأخفش ٢٥٠٠/، وإعراب القرآن/للنحاس ٢٧٤/٢، والبيان ٢/٩، والتبيان ٢٩١/٢، والبحر المحيط ٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) التبيان ٢/٦٩١.

<sup>(</sup>٥) للحرر الوجيز ٧/٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) ستورة هود/۳۹.

<sup>(</sup>٧) التبيان ٦٩٧/٢ دبتصرف، وينظر البيان ١٢/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر الكشاف ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>١) سورة النساء/٢٣.

### {... قَالَ لَإَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ..} (١)

### { إِلَّا هَن رَّحِمَ } في هذا الاستثناء وجهان:

الأول: أن يكون منقطعًا، وذلك أن تجعل {كَالْ عِعْمَ على حقيقته، و {هَن رَّحِمَ الله هو المعصوم. أي: لاعاصم اليوم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو معصوم. وبالانقطاع قال سيبويه والمبرد ، وإليه أشار الفراء ، وعليه فتكون "من" في محل نصب ولايجوز فيه الاتباع على لغة تميم لأنه لايمكن تسليط العامل فيه على مابعد "إلا" إذ لايمكن فيه تقدير حذف الاسم الأول وإيقاع المستثنى موقعه فلايقال: لا اليوم من أمر الله إلا من رحم. ويجوز أن تحمل أهَن على الابتداء، وخبرها جملة مقدرة.

ر(ه) الثاني: أن يكون متصلاً على هذه التقديرات:

١ ـ المراد بمن رحم: الله تعالى، أي الراحم.

٢ ـ على حذف مضاف، أي إلا مكان من رحمهم الله ونجاهم يعني السفينة.

٣ ـ عاصم بمعنى معصوم، أوذي عصمة صيغة نسب.

وقال تعالى: {خَالِطِينَ فِيهَا مَاكَامَتِ السَّهَٰوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاَءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ قَمَّالُ لِمَايُرِيكُ} (٢)

فِ {إِلَّا مَاشَاءً} فيها عدة أقوال نشير إلى اثنين منها:

<sup>(</sup>۱) سيورة هود/٤٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتضب ٤/٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن/للقراء ٢٥/٢، وينظر معاني القرآن وإعرابه/للزجاج ٥٤/٣، وإعراب القرآن/للنحاس ٢٨٥/٢، والبيان ١٥/٢، والكشاف ٢٧١/٢، والتبيان ٢٠٠/٢ وغيرهم.

<sup>(°)</sup> ينظر معاني القرآن/للأخفش ٣٠٣/٢، ومعاني القرآن/للفراء ٢٠/١، ١٦، ومعاني القرآن وأعرابه/للزجاج ٣٠٤، ٥٥، والكشاف ٢٧٠/٢، ٢٧١، والبيان ٢٦/٢، والتبيان ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>۱) سورة هود/۱۰۷.

الأول: أنه استثناء منقطع ، و{هَا} في محل نصب على الاستثناء، أو في محل رفع على الابتداء والخبر مقدر أي: لكن ماشاء ربك كائن، و "إلا" فيه بمعنى "لكن" عند البصريين، و"سوى" عند الكوفيين، كما ذكرنا من قبل.

ونظَّره الفراء بقولك: (لي عَليكَ ألف إلاَّ الألفين اللذين من قِبَل فلان، فكأنه قال: سبوى الألفين. وفي هذه الآية كأنه قال: خالدين فيها مادامت السموات والأرض سوى ماشاء الله زائد على ذلك)

والثاني: أنه متصل، على معنى: أن الأشقياء من الكفار والمؤمنين في النار (٢) والخارج منهم منها الموحدون

<sup>(</sup>۱) ينظر إعراب القرآن/للنحاس ٣٠٣/٢، ومشكل إعراب القرآن ٤١٤/١، والبيان ٢٨/٢، والتبيان ٧١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن ٢٨/٢ بتصرف

<sup>(</sup>٣) ينظر التبيان ٢/١٤/٢، والبحر المحيط ٥/٢٦٢م ٢٦٤، والدر المصون ٢/١٣٦ ـ ٣٩١.

# ﴿... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوعِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّيٓ....} (١)

### ني قوله {إِلَّا هَا ....} عدة أوجه:

أحدها: أنه مستثنى من الضمير المستكن في {أَهَّارَةٌ} لأنه أراد بالنفس (٢) الجنس فكأنه قيل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا نفساً رحمها ربي ، وإلى هذا نحا الزمخشري حيث قال (إلا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة) .

الثاني: أنه مستثنى من مفعول {أُهَّارَهُ} أي: (لأمارة صاحبها بالسوء إلا (٤) الذي رحمه ربي) .

(٧) الرابع: أنه استثناء منقطع. قال الزمخشري : (ويجوز أن يكون استثناء منقطعًا: أي: ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة كقوله تعالى {وَلَاهُمْ يُنقَدُّونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا...} (٨)

<sup>(</sup>۱) سورة يوسيف/٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر للمرر الوجيز ٢/٨، والتبيان ٢/٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/٨٧، وينظر المحرر الوجيز ٢/٨.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٥/٨١٨ دبتصرف».

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان ٢/٥٧، وينظر المحرر الوجيز ٢/٨.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء/٩٢.

<sup>(</sup>٧) الكشاف ٢/٧٢، وينظر معاني القرآن ٤٨/٢، والمحرر الوجيز ٢/٨.

<sup>(</sup>٨) مسورة ييس/٤٤،٤٣.

﴿... وَمَا هَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَاقٍ إِلَّا أَنْ خَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوَاْ أَنْفُسَكُم...﴾ (١)

### ﴿ إِلَّا أَنْ كَعُوْتُكُمْ ﴿ فِيهِ وَجِهَانَ:

الأول: أن وصلتها في محل نصب على الاستثناء المنقطع وهو الظاهر: (لأن (عاءه إياهم إلى الضلالة ليسس من جنس السلطان، وهو الحجة البينة) (٢) (٤) (٤) وبالانقطاع قال الأخفش والنحاس وغيرهم.

الثاني: أنه متصل (لأن القدرة على حمل الإنسان على الشيء تارة تكون بالقهر من الحامل، وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه وذلك بإلقاء الوسواس (٥) إليه، فهذا نوع من أنواع التسليط)

#### \* \* \*

﴿ وَجَفِخُلْنَاهَا مِن هُلِّ شَيْطَاهُ رَّجِيمٍ . إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينً ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ } نيه تولان:

الأول: وهو الظاهر، أنه استثناء متصل، والمعنى: أنا حفظنا السماء من (٧) الشياطين إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها منه.

(A) والثاني: أنه منقطع، والتقدير: لكن من استرق السمع.

- (۱) سورة إبراهيم/۲۲.
- (٢) البحر المحيط ٥/١٨٤.
- (٣) ينظر معانى القرآن ٢/٥٧٢.
- (٤) ينظر إعراب القرآن ٢٦٨/٢. وجامع البيان ٢٠٠/٠٠، والكشاف ٢٧٤/٢، والمحرر الوجيز ٨/٢٢٠، والبيان ٢/٧٥، والتبيان ٢٧٧/٢.
  - (٥) البصر المحيط ٥/٤١٩.
  - (٦) سبورة الحجر/١٨، ١٨.
- (٧) ينظر: التبيان ٢/٧٧/، والمحرر الوجيز ٢٩٣/، والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٠، والبحر المحيط ٥/٤٤١، . ٤٥٠، ٤٤٩/٥
- (A) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٢٧٨/٢، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٧٦/٣، والمحرر الوجيز ١٧٩/٨، والبحر المبيط ٥٠٠٥.

و {هَوَ اللهِ تكون في محل نصب، أو (في محل رفع على الابتداء، و {فَأَ تُبَعَهُ } الخبر وجاز دخول الفاء فيه من أجل أن {هَ الله الذي أو شرط) قاله أبوالبقاء.

غير أن هذا الرأي ليس له سند قوي في القاعدة المشهورة للحاق الفاء في جواب الشرط أو خبر الموصول حيث ما بعد الفاء فعل ماض غير جامد ولامفصول بقد أوتنفيس أونفي.

### \* \* \*

{ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَاقٌ إِلَّامَدِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٢)

إن أريد بقوله { لِحَبَا هِ الْحَلَقِ كَانَ الاستثناء متصلاً، وإن أريد بهم المخلصون كان الاستثناء منقطعًا في محل نصب أو مابعد "إلا" مبتدأ والخبر مقدر، أي: لكن من اتبعك من الغاوين لم يندرجوا في المخلصين.

### \* \* \*

﴿قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ۚ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ } فيه قرلان:

أحدهما: أنه استثناء متصل من الضمير في {سَجْرِهِينَ} كأنه قيل: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فإنهم لم يجرموا، ويكون قوله {إِنَّا لَهُنَجُّوهُمُ} استثناف إخبار عن نجاتهم لكونهم لم يجرموا، ويكون حكم الإرسال حينئذ شاملاً للمجرمين ولآل لوط لإهلاك هؤلاء، ولإنجاء هؤلاء

<sup>(</sup>۱) التبيان ۲/۷۷۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر/٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر المحرر الرجيز ٨/٥٧٥، والتبيان ٧٨٢/٢، والبحر المحيط ٥٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) سبورة المجر/ ٥٩، ٥٩.

<sup>(</sup>٥) بنظرمعاني القرآن للأخفش ٢٨٠/٢، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٨١/٣، والكشاف ٣٩٣/٢، والبحر المحيط ٥/٤٦٠. وتفسير أبي السعود ٥/٨٧.

الثاني: أنه منقطع ويكون معنى الإرسال خاصاً بالعذاب قال أبو حيان: (وهو الظاهر، لأن آل لوط لم يندرجوا في قوله {قَوْمٍ مُجْرِهِينَ}....وإذا كان استثناء منقطعاً فهو مما يجب فيه النصب لأنه من الاستثناء الذي لايمكن توجيه العامل على المستثنى فيه، لأنهم لم يرسلوا إليهم أصلاً، وإنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة ليهلكوهم، ويكون قوله {إِنَّا لَمُنَجَّولُهُمُ جرى مجرى خبر لكن في اتصاله بآل لوط لأن المعنى: لكن آل لوط منجون) وإليه أشار الزمخشري (۱) وأيضاً، وهو الراجع عندي، أما قولهم بأن {إِنَّا لَمُنَجَّولُهُمُ المار مجرى خبر لكن فهو تقدير معنى لاتقدير إعراب.

### \* \* \*

# {وَإِذَا مَسَّهُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُوهَ إِلَّا إِيَّاهُ ...} (٢)

الظاهر أن قوله {إِلَّا إِيَّالُه} استثناء منقطع في محل نصب، لأن الله لم يندرج في قوله {هَن تَجْعُونَ} والمعنى: ضلت الهتهم التي يعبدونها عن إغاثتهم ولكن الله وحده هو الذي ترجونه.

وقيل: إنه استثناء متصل على معنى أنهم كانوا يعبدون الله مع ألهتهم (٤) ففي حالة الضراء يلجأون إلى الله وحده ويتركون ألهتهم

والأرجح عندي الانقطاع لأنهم وإن كانوا يدعون الله في ضرائهم فهي عبادة مؤقتة، ولايستحق تسميتها بكلمة "عبادة" لأن العبادة تعني التذلل والخضوع والانقياد، وهم وإن تذللوا في حالة مؤقتة، تجبروا وتكبروا في حالات أخر، والعبادة لله بمعناها الحقيقي تكون على الدوام.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥/٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢٩٣/٢، وينظر البيان ٢٩١/١، والتبيان ٢/٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسبراء/٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر البحر المحيط ٦٠/٦، والكشاف ٢٥٧/٢.

# ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُوكُ إِلَّا اللَّهَ...} ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُوكُ إِلَّا اللَّهَ...}

{إِلَّا اللَّهَ} الاستثناء متصل إن كانوا يعبدون الله مع الهتهم أي: إذ اعتزلتم جميع مايعبدون من الآلهة إلا الله.

(٢) ومنقطع إن كانوا لايعبدون الله ولايعرفونه لعدم اندراجه في معبوداتهم ، وقدرها البصريون بـ "لكن"ومابعدها منصوب على الاستثناء المنقطع والكوفيون (٢) بـ "سوى".

#### \* \* \*

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰدِ وَفَحاً . وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْداً لَإِيَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّامَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰدِ عَهْداً ﴾ (٤)

إذا عاد الضمير في قوله ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الخلق الدال عليهم ذكر المتقين والمجرمين فيكون الاستثناء متصلاً.

وإذا عاد الضمير على للجرمين فيكون الاستثناء منقطعًا أي أن هؤلاء المجرمين لايملكون الشفاعة لكن المسلمين يملكونها، وهذا استثناء من غير (٥) الجنس ، وعليه فتكون {هَن} في محل نصب على الاستثناء المنقطع، ويمكن أن تكون في محل رفع على الابتداء وخبره جملة مقدرة.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف /١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن للفراء ١٣٦/٢، والكشاف ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان ١٥/٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) سنورة مريم/٨٥، ٨٦، ٨٧.

<sup>(°)</sup> ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٢٧/٣، والكشاف ٢/٤٢، ٥٢٥، والتبيان ٢/٢٨، والجامع لأحكام القرآن ١٠٤/١، والبحر المحيط ٢/١٧، وتفسير أبى السعود ٢٨٢/٠.

<sup>(</sup>٦) البيان ٢/١٣٧، والتبيان ٢/٨٨٢.

{قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا هُنتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنتُمْ وَآبَاَوُّهُمُ الْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُّهُ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ}(١)

حمل الفراء والزمخشري وغيرهما قوله { إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ على الاستثناء المنقطع، على أن يكون المراد من قوله { الله الله على الأصنام وحدها والتقدير: لكن رب العالمين فإني أعبده، و { وَبَّ المنصوب على الاستثناء المنقطع.

(٤) وقدر بعضهم الانقطاع بـ "دون، وسـوى".

وأجاز الزجاج (أن يكون الاستثناء متصلاً على أنهم كانوايعبدون الله مع (٥) أصنامهم فأعلمهم سيدنا إبراهيم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله).

والأرجح عندي القول بالانقطاع لأن المراد من قوله { تَعْبُدُونَ} الأصنام وحدها، ويعضده قوله { فَإِنَّا هُمْ عَدُولًا لِآمِ}.

\* \* \*

{يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَى . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (٦)

{إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ} فيه ثلاثة أقوال:

(٧) أولها: أنه استثناء منقطع ، لأنه من غير جنسس ماقبله، وهو المال والبنون، والتقدير: لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه ذلك.

و [ مَنْ } يحتمل أن تكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع، وأن تكون في محل رفع على الابتداء، وخبره جملة محذوفة.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء /٧٥، ٧١، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر معانى القرأن ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف ١١٧/٣.، والبيان ٢/٥١٧، والتبيان ٩٩٧/٢، والبحر المعيط ٢٤/٧.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ١٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه ٩٣/٤ دبتصرف.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء ٨٨، ٨٨.

<sup>(</sup>٧) البصر المعيط ٢٦/٧، وينظر الكشاف ١١٨/٣، والتبيان ١٩٩٧.

ثانيها: أنه متصل ، وذلك إذا قدرنا المستثنى منه محذوفًا تقديره: أحدًا، أي: لاينفع مال ولابنون أحدًا إلا من أتى، أوإذا جعلنا  $\{\vec{P}_0\vec{c}\}$  بدلًا من فاعل  $\{\vec{P}_0\vec{c}\}$  والتقدير: إلا مال من أو بنو من.

ثالثها: أنه مفرغ ، و $\{ \overline{a} \hat{c} \}$  مفعول  $\{ \overline{\underline{a}} \hat{c} \hat{s} \}$ ، أي: لاينفع مال ولابنون أحدًا إلا من أتى.

والآراء الثلاثة متساوية في الترجيح من حيث المعنى على كل رأي منها سليم، وفي كل رأي تقدير الحذف، وفي الثاني والثالث تقدير المستثنى منه.

#### \* \* \*

# ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ .... (٢٠)

 $\{ \stackrel{[}{l}{l} \ \hat{c} \stackrel{\hat{c}}{r} \hat{o} \stackrel{\hat{b}}{b} \} \}$  إما أن يكون منقطعًا على معنى : ولكن الله رحمك بذلك، وهو ماذهب إليه الفراء وغيره، فيكون قوله  $\{ \hat{c} \stackrel{\hat{c}}{r} \hat{o} \stackrel{\hat{b}}{b} \}$  منصوبًا على الاستثناء المنقطع.

وإما أن يكون متصلاً من عموم الأحوال، أو من عموم العلل، فيكون المعنى: ماألقي الكتاب إليك لأجل شسيء من الأشسياء إلا لأجل الترحم أو في حال من الأحوال إلا في حال الترحم.

وهذا ماقيل أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَّشَأُ ّنُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَا...} (١)

<sup>(</sup>١) ينظر الكشاف ١١٨/٢، والتبيان ٩٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشاف ١١٨/٣، والبحر المحيط ٢٧/٧.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص /٨٦.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٣١٣/٢، وينظر معاني القرآن للأخفش ٢/٥٣٤، والكشاف ١٩٤/٣، والتبيان ١٠٢٨/٢، والبحر المحيط ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشاف ١٩٤/٣، والتبيان ١٠٢٨/٢، والبحر المحيط.١٣٧/٨.

<sup>(</sup>٦) سـورة يـس/٤٢، ٤٤، وينظر: الكتاب٢٢٢/٢، ومعاني القرآن/للفراء٢٨/٢، ٢٧٩٧، والبيان٢٧/٧، والجامع لأحكام القرآن١٥٥/٥٠.

﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنَ بَعْدُ وَلَا أَىْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ بَهِينُكَ وَهَاقَ اللَّهُ عَلَىٰ هُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ ( ) حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ بَهِينُكَ وَهَاقَ اللَّهُ عَلَىٰ هُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ ( )

﴿إِلَّا هَاهَلَكَتْ } استثناء من ﴿النِّسَاء } متصل لتناوله المرائر والإماء، ومنقطع بناء على العرف لاختصاصه فيه بالمرائر.

ويجوز أن تكون [هَـا] مصدرية في محل نصب على الاستثناء المنقطع، وفي إعرابها قولان:

إما أن تكون في محل رفع على لغة بني تميم لأنه مستثنى يمكن توجه (٢) العامل عليه. وإما أن تكون في محل نصب على لغة أهل الحجاز .

\* \* \*

﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَا تَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠

إن رجع المضمير في (كَلَيْهِمْ إِنْ إَفَا تَّبَعُوهُ } للمؤمنين ولأهل سبأ معًا فالاستثناء متصل.

وإن رجع الضمير إلى الكفار كان الاستثناء منقطعًا. وعلى القولين فما بعد "إلا" منصوب على الاستثناء.

<sup>(</sup>١)سورة الأحزاب/٥٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط ٧/٥٤٠، وينظر: الكشاف ٢٧٠/٢، والبيان٢/٢٧٢، والتبيان ٢/٥٩/١، والتبيان ٢/٥٩/١، والجامع لأحكام القرآن١٢٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) سـورة سـبـا/٢٠.

<sup>(</sup>٥) ينظسسر: الجامع لأحكام القرآن ٢٩٣/١٤، والفتوحات الإلهية ٢٠٠/٥٤.

﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأَ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن هُلِّ جَانِبٍ . دُدُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ . إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَ تُبْعَهُ شِهَابُ ثَاقِبٌ (١)

﴿ إِلَّا هَوْ خَطِفًا الاستثناء متصل من { لَّ إِيسَّمَّعُونَ } وعليه أكثر المفسرين ، وأجاز السمين أن تكون "من" شسرطية جوابها ﴿ فَأَ تُبْعَهُ } أو موصولة مبتدأ خبرها ﴿ فَأَ تُبْعَهُ } والمستثنى جملة وقد سبق توجيه هذا الإعراب، ولهذا قال الصبان في حاشيته (ومتى كان مابعد" إلا" جملة ف" إلا" بمعنى "لكن" ولو كان الاستثناء متصلاً ) وقد أشرنا إليه من قبل.

\* \* \*

﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ . إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهُ الْأُولَىٰ وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ﴿ ۖ ا

ف  $\{ \frac{1}{2} \hat{k} \hat{k} \hat{r} \hat{r} \hat{s} \hat{s} \}$  يمكن أن يكون منقطعًا ، أي: لكن موتتنا الأولى كانت لنا في الدنيا، ويمكن أن يكون مصدرًا أي: مانحن نموت إلا موتتنا الأولى .

وقال تعالى: ﴿وَمَاهَكَاثَى لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاَعِ جِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا...﴾

ف  $\{\bar{p} \stackrel{\circ}{=} \bar{l}\}$  إما أن يكون مصدرًا في موضع الحال إذا كان الاستثناء مفرغًا أو مفعولاً مطلقًا أدا كان الاستثناء منقطعًا ف $\{\bar{p} \stackrel{\circ}{=} \bar{l}\}$  يكون منصوبًا على

<sup>(</sup>١) سِيورة المنافات/٨، ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٣٦٦٣، والتبيان ١٠٨٨/١، والبحر المحيط ٣٥٣/٧ وغيره.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفتوحات الإلهية ٣٠/٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) حاشية الصبان ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>٥) سبورة المنافات ٥٩/٩٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٨٤/١٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: البيان ٢/٥،٣٠ والجامع لأحكام القرآن ١٨٤/١٥.

<sup>(</sup>٨) سورة الشوري/٥١.

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان ٢/٢٥١، وينظر: مغنى اللبيب ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٩٢/٤.

الاستثناء المنقطع، ويحمل على الانقطاع لأن الوحي ليس من جنس التكليم، (١) وهو ما ذهب إليه العكبري

\* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوكَ . إِلَّا الَّذِي فَكَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾(٢)

﴿إِلَّا الَّذِي فَهَارِنِي} استثناء منقطع ـ وهو الظاهر ـ لأنهم كانوا لايعبدون الله مع أصنامهم والتقدير: لكن الذي فطرني. والاسم الموصول بعد "إلا" يحتمل أن يكون في محل نصب على الاستثناء، وأن يكون في محل رفع على الابتداء والخبر جملة ﴿فَإِنَّهُ سَيَهُ حِيدِي ويجوز أن يكون متصلاً إذا كانوا يعبدون الله مع الهتهم . (٢)

#### \* \* \*

# {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَتُخِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَجُوٍّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ}(٤)

إن كان المراد بقوله  $\{|\hat{i}\} = |\hat{i}\}$  الأخلاء على المعصية في الدنيا تكون  $\{|\hat{i}\}\}$  منقطعة لأن مابعدها ليس من جنس ما قبلها. أما إن كان المراد بالأخلاء مطلقًا وهم المتحابون فتكون "إلا" متصلة وعلى كل فما بعد "إلا" منصوب على الاستثناء.

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان ٢/١١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف/ ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤٠٩/٤. وإعراب القرآن للنحاس ١٠٥/٤، والكشاف ٢٨٤/٣، والكشاف القرآن ٢٦/١٦، والبحر المحيط ١١٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف/٦٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ٨/٤٥.

{وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَحْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَـهِجَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}

إذا أريد بقوله  $\{\|\tilde{l}_{2}^{2}\tilde{k}_{2}\}$  الأصنام وحدها، تكون  $\{\tilde{l}_{3}^{2}\}$  منقطعة بمعنى "لكن" لأن مابعدها ليس من جنس ما قبلها والتقدير: لاتملك آلهتهم التي يعبدونها الشفاعة لكن من شهد بالحق وهو توحيد الله يملك الشفاعة. في  $\{\tilde{P}_{3}\}$  في محل نصب على الاستثناء المنقطع، ويمكن أن تكون في محل رفع على الابتداء والخبر جملة محذوفة.

وإذا أريد بـ ﴿ الْكَذِينَ يَدُّكُونَ ﴾ ما عبد من دون الله وهم الملائكة وعيسى وعزير والأصنام، فتكون "إلا" متصلة.

لِيَوْمَ لَإِيغُنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَإَهُمْ يُنصَرُونَ . إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ}

﴿إِلَّا هَن رَّحِم الكون استثناء متصلاً إن أراد به ﴿ وَلَا هُمْ يُنْ صَرُو الْ الله الناس أي: لايمتنع أحد من العذاب إلا من رحمه الله تعالى بالعفو عند قبول الشفاعة فيه، ويكون منقطعًا إن أراد بذلك الكفار والمعنى: "لكن من رحمه الله فإنه لايحتاج إلى قريب ينفعه ولا إلى ناصر ينصره" قاله الكسائي.

<sup>(</sup>١) سبورة الزخرف/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف ٢/٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٢٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٢٩/٨، ٣٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير أبي السعود ٨/٧٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الدخان/ ٤١، ٤٢.

 <sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للأخفش٢/٥٥٥، ومعاني القرآن للفراء ٢٢/٢، والكشاف ٣٠٦/٥، والتبيان ١١٤٧/٢، ١١٤٨، والجامع لأحكام القرآن ١٤٨/١٦ وغيرهم.

<sup>(</sup>٨) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢٠/٣، والجامع لأحكام القرآن ١٤٨/١٦.

وعلى هذا يجوز فيما بعد"إلا" إعرابان: إما أن تكون في محل رفع على (١) التبعية للمستثنى منه و"الواو" على لغة تميم، أو في محل رفع مبتدأ ، والخبر (٢) جملة محذوفة، أوفى محل نصب على الاستثناء المنقطع.

والأظهر عندى الاتصال.

#### \* \* \*

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ هَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِ شَ إِلَّا اللَّهَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمُفْفِرَةِ...} (٢)

اختلف في معنى قوله  $\{ \hat{\Pi} \, \hat{\Lambda} \, \hat{\Lambda} \}$  فإذا أريد بها الذنوب الصغيرة كان الاستثناء (3) منقطعًا منصوبًا لأنها من غير الجنس وهو ما عليه الأكثرون.

أما إذا أريد بها الذنوب الكبيرة من سرقة وخمر وزنى حين يرتكبها المرء (٥) بجهالة ثم لايعاودها كان الاستثناء متصلاً لأنه من جنس ماقبله.

#### \* \* \*

﴿ هَكَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ . إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ تَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ إِلَّا ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ } نيه وجهان:

الأول: أنه استثناء منقطع، (لأن الحاصب لم يرسل على آل لوط) قاله العكبري وهذا كقولك: قام بنوك إلا ابن زيد، فابن زيد وإن كأن من جنس القوم إلا أنه خارج عنهم. ولهذا يقال عن الاستثناء المنقطع هومالم يكن المستثنى فيه بعضًا مما قبله لأنه قد يشاركه في الجنسية ـ كما في المثال ـ إلا أنه خارج عنه

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٢/٥٧٥، والبيان ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفراء ٤٢/٣، والبيان ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم/٣٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٤/٥٧٤، والكشاف ٤/٣٢، والبيان ٣٩٩/٢، والتبيان ٢/٨٩/٢، والجامع لأحكام القرآن ١٠٦/١٧، والبحر المحيط ١٦٤/٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: جامع البيان ٢٧/٢٧، والجامع الحكام القرآن ١٠٨/١٠٧.

<sup>(</sup>٦) سبورة القمر /٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>۷) التبيان ۲/۱۱۹۵.

ومابعد "إلا" منصوب على الاستثناء إن جعلنا الكلام جملة واحدة، أوعلى الاشتغال إن جعلنا مابعد "إلا" مستقلاً.

(١) الثاني: أنه متصل لأن الجميع أرسل عليهم الحاصب فهلكوا إلا أل لوط.

وإلى هذا أشار العكبري، وعلى هذا الوجه يكون ما بعد "إلا" منصوبًا على الاستثناء فقط.

وقال تعالى: ﴿...وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَكَعُوهَا مَاهَكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاَّءَ رِضْوَامُ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا...﴾

ف { إِلَّا ابْتِغَاَءً} استثناء متصل على أن تكون كلمة { أَبْتِغَاَءً} بدلاً من الضمير المنصوب في { هَلَتُبْنَاهًا}، أو منقطع على معنى: ماكتبناها عليهم لكنهم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله.

<sup>(</sup>۱) التبيان ۲/۱۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد /٢٧.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥/١٣٠، وإعراب القرآن للشماس ١٣٨٨٤. والبيان
 ٢/٥٢٤، والبحر المحيط ٢/٨٧٨.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٤/٨/٣، والكشاف ٤/٧، والبيان ٢/٥٢، والبحر المحيط ٨/٨٢٠.

﴿قَدْ هَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةً جَسَنَةً فِيَ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءٌ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَكَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا جَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَذْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَقَّ لَكَ... ((۱)

### {إِلَّا قَوْلَ} فيه رجهان:

أحدهما: أنه استثناء متصل، ثم المتلف في المستثنى منه:

فقيل: إما أن يكون مستثنى من التبري والقطيعة ، وإما أن يكون من قوله {أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لأن معنى الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وأفعاله . وإما أن يكون مستثنى من مضاف لإبراهيم تقديره: أسوة حسنة في مقالات (ع) إبراهيم ومحاوراته لقومه إلا قول إبراهيم .

(°)

الثاني: أنه منقطع، وبه قال الأخفش والعكبري والتقدير: لكن قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك فلا تتأسوا به، فتستغفروا لآبائكم وتعدوهم بذلك؛ وما بعد "إلا" منصوب على الاستثناء .

### \* \* \*

# ﴿ هُلُّ نَفْسٍ بِهَا هَسَبَتْ رَهِينَةً . إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيدِ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيدِ إِلَّا

{إِلَّا أُصْحَابَ الْيُمِينِ} (قال ابن عباس: هم الملائكة، وقال علي بن أبي طالب: هم أطفأل المسلمين فعلى هذين القولين يكون الاستثناء منقطعًا أي: لكن أصحاب اليمين في جنات وقال الحسن وابن كيسان هم المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين لأنهم أدوا ما كان عليهم. فالاستثناء متصل) .

<sup>(</sup>١) سورة المنتحنة /٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للقراء ١٤٩/٣، والبحر المحيط ٢٥٤/٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف ٤/٠٤، والبيان ٤٣٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط ٢٥٤/٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرأن ٢/٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التبيان ٢/٨/٢؛

<sup>(</sup>٧) سنورة المدثر /٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ١٣٧٩، وينظر: الكشاف ١٨٦/٤، والجامع لأحكام القرآن ١٩٦/٢٩، ٨٧.

# ﴿لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ ﴿ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾

قال أبو حيان: (الموصوف المحذوف بعد  $\{ [ ] ] \}$  بدل من اسم  $\{ [ ] \}$  أي: ليسس لهم طعام إلا كائن من ضريع) وعليه فالاستثناء متصل.

وقال الزمخشري: (أو أريد أن لاطعام لهم أصلاً لأن الضريع ليس بطعام للبهام فضلاً عن الإنس لأن الطعام ماأشبع أو أسمن وهو منهما بمعزل كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس، تريد نقي الظل على التوكيد) فقال أبو حيان: (وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظة طعام إذ ليس بطعام والظاهر الاتصال فيه)

### \* \* \*

َ الْقَحْ جَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَجَحْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ . إِلَّا الْخِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ قَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُومُ (°)

### {إِلَّا الَّذِينَ} نب وجهان:

الأول: أن يكون منقطعًا وذلك إذا فسر قوله {أَسْفَلَ سَافِلِينَ} بمعنى الهرم (أَسْفَلَ سَافِلِينَ} بمعنى الهرم والضَعف أي: لكن الذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم غير منقطع وإن كان المؤمنون والكفرة يتساوون في الهرم إلا أنهم يختلفون في نتيجة

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المعيط ٤٦٣/٨، وينظر: التبيان ١٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤/٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٤٦٣/٨.

<sup>(</sup>٥) سبورة التين /٤، ٥، ٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف ٢٦٩/٤، والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٥/١، والبحر المحيط ٨/٠٤٠.

أعمالهم ولهذا جاء الاستدراك.

ويتضح من هذا أن قوله: {الَّذِينَ} يجوز فيه وجهان: من الإعراب: إما أن يكون في محل رفع على يكون في محل نصب على الاستثناء للنقطع، وإما أن يكون في محل رفع على الابتداء والخبر جملة {فَلَهُمْ أَجْرُ}.

الثاني: أن يكون متصلاً، إذا فسر قوله {أَسْفَلَ سَافِلِينَ} بالنار. فالكفرة (١) يردون إلى النار أما المؤمنون فلهم أجر من ربهم عظيم .

ومن خلال هذه المناقشات وجدنا أن الأساس في اختلاف النحاة هو تفسيرهم لمعنى الآية، ومن ثم اختلافهم في تعيين المستثنى منه أوتقديره.

<sup>(</sup>۱) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢٧٧/٣، والكشاف ٢٦٩/٤، والجامع لأحكام القرآن ٢٠٥/٢٠، والبحر المعيط ٨/٠٤٠.

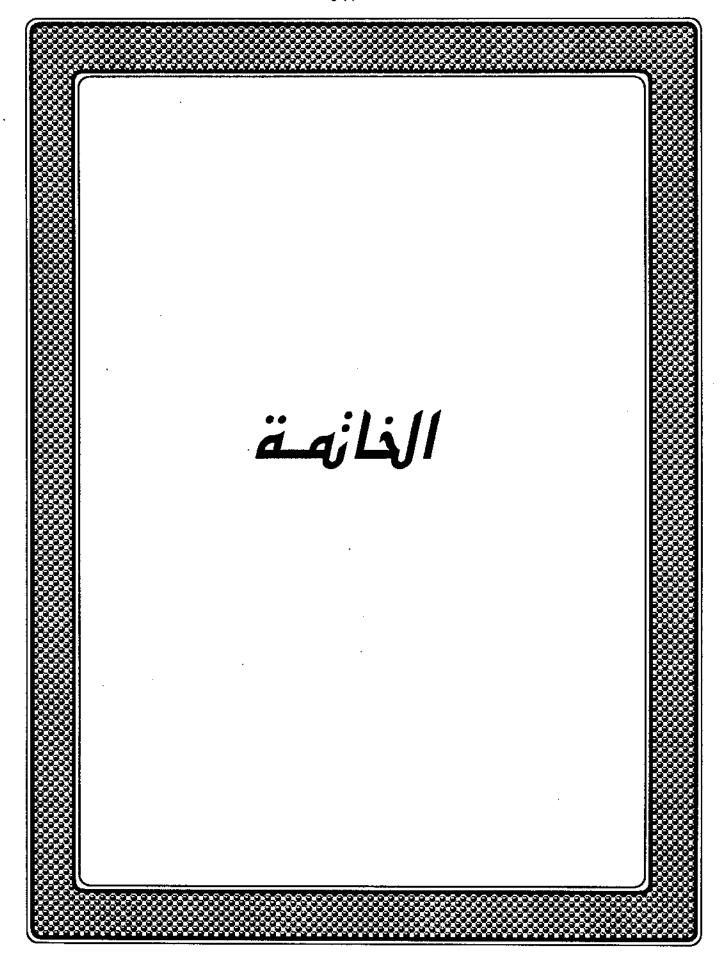

#### الخاتهة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سبيد الكائنات وبعد..

فقد انتهى بي المطاف إلى هذا الحدِّ الذي اقتضاه المنهج وارتضاه البحث وتمُّت له الصورة التي رجوت.

كان موضوع بحثي «أساليب الإضراب والاستدراك في القرآن الكريم» سلكت فيه مسلكًا منهجيًا اقتضى أن يكون في بابين يسبقهما تمهيد ويتلوهما خاتمة بها نتائج البحث وهي كالتالي:

التمهيد:

أهم النتائج التي توصلت إليها فيه ما يلي:

١ - تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي للإضراب والاستدراك عند النحاة ومحاولة الفصل بينهما.

٢ ـ خروج «بل» عن معنى الإضراب إلى الاستدراك في الاستعمال، وذلك إذا
 أمكن الجمع بين ماقبلها ومابعدها.

٣ ـ تحديد مفهوم الإضراب الاصطلاحي عند الرضي وابن مالك وترجيحي لما
 ذهب إليه ابن مالك مسايرة للعلماء في ذلك وإن كان رأي الرضي هو الأنسب.

٤ - وجود «بل» الإبطالية في القرآن خلافًا لماقاله ابن الحاجب وابن مالك على أن تكون إبطالاً لكلام الكفرة ولمزاعمهم، ووجود «أم» المنقطعة في القرآن أيضًا بخلاف ماقاله السهيلي وابن القيم.

### الباب الأول:

أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الباب مايلي:

١ - تحديد الإضراب بنوعيه الإبطالي والانتقالي يتوقف على وجهة نظر
 النحاة والمفسرين التي تعود إلى ملاحظة بعض القرائن أوالمقامات.

٢ - من معاني «بل» البداء ويفيد إما الإبطال وإما الانتقال، والبداء بنوعيه هذين لايكونان في كلام الله عزَّوجلً لأن الله يقصد كل مايقوله فلم يبد له شيء حتى ينتقل منه إلى غيره اللهم إلا إذا كان حكاية عن كلام الكافرين حيث كان يبدو لهم وصف الرسول بالشعر ثم يبدو لهم وصفه بالسحر.

٣ ـ الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل لينصرف وماكتب له إلا عشر صلاتها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها. نصفها) وليس كما روي في شرح جمل الزجاجي لابن عصفور.

٤ - نسب ابن مالك وغيره إلى المبرد أنه جوز نقل حكم النفي والنهي لما بعد «بل» مع أنه قد وافق النحاة على عدم جواز نصب ماعطف على خبر «ما» بح «بل» و«لكن» ولم أجد مانسب إليه في كتابيه "المقتضب" و "الكامل" وقد يكون منقولاً من مصدراً خر غير هذين الكتابين والراجح عندي ماذهب إليه جمهور النحاة وهو عدم نقل حكم النفي والنهي لمابعد بل لأني لم أعثر على نص يؤيد مانقل عن المبرد.

٥ ـ تأتي «بل» بعد الإيجاب كما تأتي بعد النفي عند الكوفيين وليس كما نقل عنهم بعض النحاة وهو عدم مجيئها بعد الإيجاب وربما قيل ذلك عنهم لأن من قال بالمنع بعض الكوفيين فنسب القول إلى الكوفيين أجمعين.

آما إذا لم توجد تلك الصلات كانت استئنافية ابتدائية، وهذا ماذهب إليه المالقي
 وهو الراجح عندي.

٧ - تجيء «لا» قبل «بل» فإذا كان ماقبلها إيجابًا أوأمرًا نفته وإذا كان نفيًا أونهيًا أكدته على ماذهب إليه الجزولي والرضي، أما ابن مالك ومن تبعه فعدوها زائدة لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب ولتوكيد تقرير ماقبلها بعد النفي، والراجح الأول.

#### $\Lambda$ ـ الدام» المنقطعة عدة معان وهي:

إما أن تكون بمعنى بل والهمزة، وإما أن تكون بمعنى «بل» وحدها إذا لم يحتج المقام إلى الاستفهام أو وليها استفهام وهذا ماقاله ابن مالك والرضي وغيرهما وهو الراجح.

٩ ـ تأتي «أم المنقطعة» بعد الضبر المحض، كما تأتي بعد استفهام بغير الهمزة، وبعد همزة الاستفهام الحقيقي ولم يذكر ابن هشام هذا الموضع، وتأتي أيضًا بعد همزة لغير استفهام حقيقي كأن تكون لاستفهام إنكاري ولم يذكر أبو حيان وقوعها بعد الهمزة فالمنقطعة تأتي بعد جميع أدوات الاستفهام، أما المتصلة فلاتأتي إلا بعد الهمزة لذا حمل الرضي مجيء المتصلة بعد «هل» على الشذوذ إلا أن ابن مالك استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر وعده شاهداً على مجيء المتصلة بعد هل. وحين رجعت إلى صحيح البخاري وجدت أن المحديث عدة روايات بالهمزة وبهل وبدونهما.

١٠ - «أم» المنقطعة حرف ابتداء وهذا ماعليه الجمهور، وإذا وقع بعدها مفرد قدر له مايجعله جملة خلافًا لما نقل عن ابن مالك أنه قال بعطفها للمفرد قليلاً.

١١ - أجاز الكوفيون أن تأتي «أو» بمعنى «بل» للدلالة على الإضراب، بينما
 رد البصريون ذلك إلا سيبويه، وعند رجوعنا للآيات القرآنية المشتملة على
 أو» وجدنا بعضها يحتمل معنى الإضراب.

۱۲ ـ «بلى» حرف أصلي كما قال البصديون، وليسس مركبًا كما قال الكوفيون.

۱۳ - «بلى» تكون جوابًا للنفي مجردًا أومسبوقًا باستفهام حقيقي أوتوبيخي أوتقريري وهذا مانزل به القرآن وعليه جمهور النحاة بينما ذهب السهيلي وغيره وفاقًا لسيبويه إلى أن الاستفهام التقريري يجوز أن يجاب بدنعم» فتقع «نعم» موقع «بلى» وهذا مافهم أيضًا من كلام ابن عطية، ولكن لقلة الشواهد التي استدلوا بها فإنًه لايصح القياس عليها. بل إن أبا حيان يقول أن ابن عطية ذهب إلى أن بلى لاتجيء إلا بعد نفي عليه تقرير لكن بعد رجوعنا إلى كتاب "الحرر الوجيز" ومقارنة النصوص ببعضها وجدنا أن ابن عطية لم يقل بذلك وإنما مذهبه فيها كمذهب الجمهور المذكور سابقًا.

#### الباب الثاني: أساليب الاستدراك:

أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الباب مايلي:

١- «لكن» للشددة مركبة من «لا» و«إنّ » و« الكاف» كما قال السهيلي ومن وافقه إذ أخذ معنى الاستدراك من «لا» النافية، والتوكيد من «إنّ » وهذا يتفق مع جميع الاستعمالات القرآنية، وهو الراجع عندى.

٢ - «لكن» المشددة والخفيفة تفيد مع الاستدراك التعليل، وهذا المعنى لم أراً
 أحدًا من النحاة أشار إليه.

- ٣- ذهب ابن الطراوة إلى أن «لكن» ساكنة النون ليست للاستدراك إنما هي للإضراب وهذا يبدو موافقًا لمذهب الكوفيين إذ جوزوا مجيء «لكن» بعد الموجب وبعدها مفردًا حملاً على «بل» أما المالقي فجعلها للإضراب إذا وليتها جملة اسمية.
- ٤ ـ برى المالقي أنه إذا دخلت «الواو» على «لكن» كانتا عاطفتين أي الواو و
   «لكن» وهذا رأي غريب وقد رددناه ورجحنا أن تكون «لكن» عاطفة إذا وليتها
   جملة ولم تسبق بالواو كما قال المبرد وغيره، أما إذا سبقتها الواو فالواو هي
   العاطفة.
- دهب الفراء إلى أن «لكن» إذا سبقت بالواو كانت مشددة وإذا لم
   تسبق بها كانت مخففة تشبيهًا لها به «بل» ورده الفارسي، لأن دخول الواو
   عليها لم يكن من معنى يوجب تشديدها كما لم يكن في انتفاء دخولها عليه معنى
   يوجب تخفيفها.
- ٦ ـ من خلال تأملنا في النصوص القرآنية وجدنا «لكن» قد جاءت بعدها
   جملة اسمية وفعلية ولم يأت بعدها مايتعين كونه مفرداً على الرأي الراجح.
- ٧ ـ الاستثناء المنقطع هو مالم يكن المستثنى فيه بعضًا من المستثنى منه سواء كان من جنسه أم لم يكن.
- ٨ ـ قدر البصريون «إلا» في الاستثناء المنقطع به «لكن» والكوفيون
   به سوى» والراجح ماذهب إليه البصريون.
  - ٩ ـ لانحتاج إلى تقدير المستثنى منه في الاستثناء المنقطع.

١٠ - الناصب لما بعد «إلا» في الاستثناء المنقطع هو ماقبلها وليست «إلا»
 التي بمعنى «لكن».

١١ ـ معظم النحاة حين يتحدثون عن الانقطاع يجعلونه في الاستثناء التام المنفي، أما التام الموجب فلايتحدثون فيه عن الانقطاع رغم وروده في القرآن بكثرة.، وربما تركوا الحديث عنه لأن حكمه الإعرابي واحد وهو النصب سواء كان متصلاً أم منقطعاً.

۱۲ ـ يجب نصب الاسم الواقع بعد «إلا» في الاستثناء المنقطع عند الحجازيين، أما بنو تميم فيجيزون مع النصب الاتباع على سبيل المجاز بشرط صحة الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه، أما إذا لم يصح الاستغناء فيجب نصبه عند تميم وغيرهم. وأكثر ماجاء المستثنى المنقطع في القرآن على لغة أهل الحجاز، وجاء على لغة بني تميم على الاتباع في بعض القراءات.

١٣ ـ جوز النصاة أحيانًا في المستثنى المنقطع الذي لاتظهر عليه علامة الإعراب كالأسماء الموصولة والضمائر المبنية ونحوهما أن يكون في موضع رفع على الابتداء، وأن يكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع.

١٤ ـ يحتمل الاستثناء في بعض الآيات الاتصال والانقطاع من حيث التعيين
 والتقدير وذلك بسبب المعنى الذي يورده كل مفسر.

١٥ - «إلا» حرف واحد وليس مركبًا.

١٦ - ذهب البعض إلى أن «إلا» تأتي بمعنى الواو العاطفة، وبمعنى «بعد»
 وهذان قولان ضعيفان.

وأخيراً فهذا جهدي المتواضع، وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في إعطائه حقه من البحث والدراسة، وما أبرىء نفسي من الخطأ والزلل فالكمال لله وحده، وإني لأحوج ما أكون إلى كل توجيه ونقد بناء من أساتذة أجلاء يقوم ما اعوج ويسدد ما انحرف عن جادة الصواب، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# الفهارس

- (١) فهرس المصادر والمراجع.
- (٢) فهرس الآيات القرآنية الكريهة

أ ـ الآيات كما في المصدف المتداول برواية دفص عن عاصم

ب ـ فهرس القراءات.

- (٣) فهرس الأحاديث.
- (٤) فهرس الأشعار والأرجاز.
- (ه) فهرس الأعلام والجماعات.
  - (٦) فمرس الموضوعات.



### أولاً : المخطوطات

التذییل والتکمیل فی شرح کتاب التسهیل/ لأبی حیان، مصورة مرکز
 البحث العلمی بمکة رقم (۷۳ نحو) عن نسخة دار الکتب ـ رقم ۱۲ نحو.

## ثانياً: المطبوعات

- ٢- القرآن الكريم.
- ٣- إتماف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر/ للدمياطي الشهير
   بالبناء، تعليق: على محمد الضباع. دار الندوة الجديدة، بيروت.
- ٤ أخبار النحويين البصريين/ للسيرافي، تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم
   البنا. دار الاعتصام، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ارتشاف الضرب من لسان العرب/ لأبي حيان الأندلسي، تحقيق الدكتور
   مصطفى أحمد النماس. مطبعة المدني بمصر، الطبعة الأولى.
- آ إرشاد المبتدي وتذكر المنتهي في القراءات العشر/ للقلانسي، تحقيق:
   عمر حمدان الكبيسي. المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى
   عمد حمدان الكبيسي. المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى
- ٧ الاستغناء في أحكام الاستثناء، لشهاب الدين القرافي، تحقيق: الدكتور
   طه محسن. مطبعة الإرشاد، بغداد ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.

- أسرار العربية/ لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق الدكتور محمد بهجة
   البيطار. مطبعة الترقي بدمشق، ١٣٧٧هـ ـ ١٩٥٧م.
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين/ لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني. تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب. شركة الطباعة العربية السعودية. الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- ١٠ الأشباه والنظائر في النحو/ للسيوطي. راجعه وقدم له الدكتور فايز ترحيني. دار الكتاب العربي، بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ١١ إصلاح المفلل الواقع في الجمل للزجاجي، تأليف: عبد الله بن السيد البطليوسي. تحقيق الدكتور حمزة عبد الله النشرتي. دار المريخ. الرياض. الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
- ۱۲ الأصول في النحو/ لابن السراج. تحقيق الدكتور: عبد الحسين الفتلي
   مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ۱۳ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم/ لابن خالويه. دار مكتبة الهلال.
   بيروت ۱۹۸۵م.
- ١٤ إعراب القرآن/ لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد.
   عالم الكتب. مكتبة النهضة العربية. الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
  - ١٥ الأعلام/ لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الخامسة ١٩٨٠م.
- ١٦ الإغراب في جدل الإعراب/لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق: سعيد
   الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية ١٩٥٧م.

- ١٧ الإقناع في القراءات السبع/لابن الباذش. تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش. مطبعة ركابي ونضر. المنطقة الحرة. دمشق. الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ
- ١٨ ألفية في النحو والصرف/لابن مالك. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة
   الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ١٩ أمالي السهيلي. تحقيق الدكتو: محمد إبراهيم البنا. مطبعة السعادة.
   الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
  - ٢٠ الأمالي الشجرية/لابن الشجري دار المعرفة. بيروت.
- ۲۱ إنباه الرواة على أنباه النحاة/ للقفطي. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم.
   دار الفكر العربي. القاهرة. ومؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ۲۲ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي
   البركات بن الأنباري. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر.
- ٢٣ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/لابن هشام الأنصاري. تحقيق: محمد
   محيى الدين عبد الحميد. دار الفكر، الطبعة السادسة ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- ٢٤ الإيضاح العضدي/لأبي على الفارسي. تحقيق الدكتور حسن شاذلي
   فرهود. دار العلوم للطباعة والنشر. الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ٢٥ الإيضاح في شرح المفصل/لابن الحاجب. تحقيق: الدكتور موسى بناي العليلي. مطبعة العاني. بغداد ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
  - ٢٦ البحر المحيط/ لأبي حيان الأندلسي. دار الفكر. الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

- ٢٧ بدائع الفوائد/لابن قيم الجوزية. دار الفكر.
- ۲۸ البرهان في علوم القرآن/للزركشي. تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم.
   دار الفكر. الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ٢٩ البسيط في شرح جمل الزجاجي/لابن أبي الربيع تحقيق ودراسة:
   الدكتور عيًاد الثبيتي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى
   ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٦م.
- ٣٠ بغية الوعاة في طبقات الملغويين والنحاة/للسيوطي. تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم. دار الفكر. الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٣١ البيان في غريب إعراب القرآن/لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق الدكتور
   طه عبد الحميد طه. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ٣٢ تاج العروس من جواهر القاموس/للزبيدي. الجزء الثالث. تُحقيق: عبد الكريم العزباوي. مطبعة حكومة الكويت ١٣٨٦هـ ١٩٦٧م. والجزء التاسع بدون تحقيق، الطبعة الأولى بمصر ١٣٠٦هـ
- ٣٣ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم للقاضي أبي المحاسن المفضل التنوخي. تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. مطابع دار الهلال. الرياض ١٤٠١هـ ١٩٨٨م.
- ٣٤ تأويل مشكل القرآن/لابن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر. دار التراث.
   الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ ١٩٧٧م.
- ٣٥ التبصرة والتذكرة/ للصيمري. تحقيق: الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين. دار الفكر بدمشق. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٢م.

- ٣٦ التبيان في إعراب القرآن/لأبي البقاء العكبري. تحقيق: على محمد البجاوى. دار إحياء الكتب العربية بمصر ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.
- ٣٧ التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين/ لأبي البقاء العكبري. تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. دار الغرب الإسلامي. بيروت.
- ٣٨ تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب للأعلم
   الشنتمري. بهامش كتاب سيبويه طبعة بولاق ١٣١٦ ١٣١٧هـ
  - ٣٩ التسهيل لعلوم التنزيل/لابن جزى. دار الفكر.
- ٤٠ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات.
   دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
- ١٤ التعريفات/للشريف علي بن محمد الجرجاني، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
- ٤٢ تفسير أبي السعود المسمى "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم" /لأبي السعود. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- ٤٣ تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للقاضي الشيخ محمد أحمد كنعان. دار العلم للملايين. ودار لبنان. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
  - 22 تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. دار الفكر.

- ٤٥ تقريب المقرب في النحو/لأبي حيان الأندلسي. تحقيق: محمد جاسم الدليمي. مؤسسة دار الندوة الجديدة. بيروت ١٤٨٧هـ ١٩٨٧م.
- ٤٦ تقريرات وزبد من شرح أبي سلعيد السيرافي بهامش كتاب سيبويه.
   عالم الكتب/بيروت.
- ٤٧ تناوب حروف الجر في لغة القرآن. تأليف الدكتور: محمد حسن عواد. دار
   الفرقان. عمان. الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
  - ٤٨ تهذيب التهذيب/لابن حجر العسقلاني. طبعة دار الفكر ١٤٨٤هـ ١٩٨٤م.
- ٤٩ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك/للمرادي. تحقيق: الدكتور
   عبد الرحمن على سليمان. مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الثانية.
- ٥٠ التيسير في القراءات السبع/لأبي عمرو الداني. عني بتصحيحه:
   أوتوبرتزل. استانبول ١٩٣٠م.
- ١٥ الجامع لأحكام القرآن/اللقرطبي. تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. دار
   إحياء التراث العربي. بيروت.
- ٩٢ جامع البيان عن تأويل أي القرآن/لأبي جعفر الطبري. دار الفكر. بيروت
   ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م.
- ٥٣ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير/للسيوطي. دار الفكر. بيروت.
   الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨٨م.
- ١٥٠ الجمل في النحو/للزجاجي. تحقيق الدكتور على توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة. بيروت. دار الأمل. الأردن. الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

- ٥٥ الجمل في النحو/المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق:
   الدكتور فخر الدين قباوة. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى
   ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٥٦ الجنى الداني في حروف المعاني/للمرادي. تحقيق: الدكتور طه محسن.
   المكتبة الوطنية. ببغداد ١٩٧٥م.
- ٥٧ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب/ للإربلي. شرح وتحقيق: الدكتور
   حامد أحمد نيل. توزيع مكتبة النهضة المصرية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
  - ٥٨ حاشية الخضري على ابن عقيل. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية.
  - ٥٩ حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب، مطبعة المشهد الحسيني ١٣٨٦هـ
- ٦٠ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح
   الشواهد للعيني. دار إحياء الكتب العربية.
  - ١١ حاشية يس العليمي الحمصي على التصريح. دار إحياء الكتب العربية.
- ٦٢ الحجة في القراءات السبع/لابن خالوية تحقيق الدكتور عبد العال سالم
   مكرم. دار الشروق. بيروت. القاهرة. الطبعة الرابعة ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
  - ٦٣ المجة في علل القراءات السبع/لأبي على الفارسي.
- الجزء الأول: تحقيق: على النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور عبد الفتاح شلبي.

الجزء الثاني: تحقيق: على النجدي ناصف، والدكتور عبد الفتاح شلبي. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣.

- ٦٤ حروف المعاني والصفات/للزجاجي. تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود.
   دار العلوم للطباعة والنشر ١٤٠٧هـ ١٩٨٢م.
- أبوالحسين بن الطراوة وأثره في النحو. للدكتور محمد إبراهيم البنا. دار
   الاعتصام. القاهرة. الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
  - ٦٦ حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية/جامعة الأزهر. العدد الأول.
- ٦٧ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/للبغدادي تحقيق عبد السلام محمد
   هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الثانية ١٩٧٩م.
- ١٨٠٠ الخصائص/لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار. مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧١ ١٣٧٦ ١٩٥٧م.
- ١٩ دراسات لأسلوب القرآن الكريم. تأليف الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة.
   مطبعة السعادة. الطبعة الأولى. ١٣٩٢هـ ١٩٧٧م.
- ٧٠ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/الأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الطبعة الطبي. تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط. دار القلم. دمشق. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- ٧١ الدرر اللوامع على همع الهوامع/للشنقيطي. تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم. دار البحوث العلمية. الكويت. الطبعة الأولى ١٤٨١هـ ـ ١٩٨١م.
- ٧٢ ديوان الأخطل. تصنيف وشرح: إيليا سليم الحاوي. دار الثقافة. بيروت
   ١٩٦٨م.
  - ٧٢ ديوان جران العود. مطبعة دار الكتب سنة ١٣٥٠هـ

- ٧٤ ديوان حميد بن ثور الهلالي. تحقيق: عبد العزيز الميمني. دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٥١م.
- ٧٠ ديوان ذي الرمة. تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور عبد القدوس أبوصالح. دمشق ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م.
- ٧٦ ديوان رؤبة بن العجاج مجموع أشعار العرب، تصحيح: وليم بن الورد.
   ليبزج ١٩٠٣م.
  - ۷۷ دیوان زهیر بن أبی سلمی. دار صادر. بیروت.
  - ٧٨ ديوان زيد الخيل. صنعة نوري حمودي القيسى. النجف بالعراق ١٩٦٨م.
    - ٧٩ ديوان علقمة الفحل. دار الفكر. بيروت.
    - ۸۰ دیوان عمر بن أبي ربیعة، دار صادر، بیروت، .
- ٨١ ديوان عمرو بن أحمد الباهلي. جمعه وحققه الدكتور حسين عطوان.
   مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
  - ٨٢ ديوان كثير عزة. جمعه وحققه/الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة. بيروت ١٩٧١م.
  - ٨٣ ديوان لبيد بن ربيعة. تحقيق: الدكتور إحسان عباس. الكويت ١٩٦٢م.
    - ٨٤ ديوان النابغة الذبياني. تحقيق: كرم البُسْتَاني، دار صادر، بيروت.
      - ٨٥ ديوان الهذليين. مصر ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م.
- ٨٦ رصف المباني في شرح حروف المعاني/ للمالقي. تحقيق: الدكتور أحمد
   محمد الخراط. دار القلم. دمشق. الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ٨٧ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/للآلوسي. دار
   الفكر. بيروت ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

- ٨٨ سير صناعة الإعراب/لابن جني. تحقيق الدكتور حسن هنداوي. دار القلم.
   دمشق. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٨٩ سنن أبي داود. للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ ١٩٦٩م.
- ٩٠ شرح أبيات سيبويه/لأبي جعفر النحاس. تحقيق الدكتور وهبة متولي
   عمر سالمة. مطبعة نهضة مصر. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٩١ شرح أبيات سيبويه/لأبي محمد يوسمف بن أبي سعيد السيرافي.
   تحقيق: الدكتور محمد على سلطاني. دار المأمون للتراث. دمشق ١٩٧٩م.
- ٩٢ شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر/لأبي علي الفارسي. تحقيق: الدكتور حسن هنداوي. دار القلم. دمشق. ودار العلوم الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٩٣ شرح أبيات مغني اللبيب/للبغدادي. تحقيق: عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف دقاق. دار المأمون للتراث. دمشق. الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ-
  - ٩٤ شرح الأشموني لألفية أبن مالك، طبعة دار الفكر، بيروت،
  - ٩٥ شرح ألفية ابن مالك/لبدر الدين بن الناظم. دار الجيل. بيروت.
  - ٩٦ ـ شرح التصريح على التوضيح/لذالد الأزهري. دار إحياء الكتب العربية.
- ٩٧ شرح جمل الزجاجي/لابن عصفور. تحقيق الدكتور صاحب أبوجناح. وزارة
   الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.

- ٩٩ شرح ديوان جرير. تأليف: محمد إسماعيل عبد الله الصاري. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت.
- ١٠٠ شرح ديوان زهير بن أبي سلمي/صنعة: أبي العباس أحمد بن يحيى
   ثعلب. دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٦٤م.
- ١٠١ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب/لابن هشام الأنصاري. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. دار الباز. مكة المكرمة.
- ١٠٢ شرح شواهد الإيضاح/لأبي على الفارسي. تأليف: عبد الله بن بري. تصفيق: الدكتور عيد مصطفى درويش. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة. ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ۱۰۳ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر. الطبعة السادسة عشر ۱۳۹۹هـ ۱۹۷۹م.
- ١٠٤ شرح عمدة الحافظ وعُدُة اللافظ/لابن مالك. تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري. مطبعة العاني. بغداد ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م.
- ١٠٥ شرح عيون كتاب سيبويه/لأبي نصر هارون بن موسى القيسي المجريطي القرطبي. تحقيق: الدكتور عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه. مطبعة حسان. بالقاهرة. الطبعة الأولى ١٠٥٤هـ ١٩٨٤م.
- ١٠٦ شرح عيون الإعراب/للمجاشعي. تحقيق: الدكتور حنًا جميل حداد. مكتبة المنار. الأردن. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م.

- ١٠٧ شرح الفريد/لعصام الدين الإستفراييني. تحقيق: نوري ياسين حسين.
   المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ١٠٨ شرح الكافية/للرضي الاستراباذي. تحقيق: يوسف حسن عمر. مطابع الشروق. بيروت ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
- ۱۰۹ شرح الكافية الشافية/لابن مالك. تحقيق: الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولى. ۱٤٠٢هـ ۱۹۸۲م.
- ١١٠ شرح اللمحة البدرية في علم العربية/لأبي حيان الأندلسي تأليف: ابن
   هشام الأنصاري. تحقيق: الدكتور صلاح رواي. الطبعة الثانية.
  - ١١١ شرح المفصل/لابن يعيش. عالم الكتب. بيروت، مكتبة المتنبى. القاهرة.
- ۱۱۲ الشعر والشعراء/لابن قتيبة. تحقيق: د.مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ۱۱۳ شفاء العليل في إيضاح التسهيل/لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي. تحقيق: الدكتور الشريف عبد الله الحسيني. المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ١١٤ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/لابن مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. عالم الكتب. بيروت.
- ۱۱۰ المساحبي/لابن فارس. تحقيق: السيد أحمد صقر. مطبعة البابي الحلبي الحلبي وشركاه. القاهرة.
- ١١٦ الصحاح للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين.
   بيروت. الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

- ١١٧ صحيح البخاري. دار الفكر ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
- ۱۱۸ صحيح (الجامع الصغير وزيادته)، الفتح الكبير. لمحمد ناصر الدين الألباني.
   المكتب الإسلامي. بيروت. دمشق. الطبعة الثالثة ۱٤٠٢هـ ۱۹۸۲م.
  - ١١٩ صميح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية.
- ۱۲۰ ضرائر الشعر/لابن عصفور. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. دار الأندلس.

  بيروت. الطبعة الثانية. ۱٤٠٢هـ ۱۹۸۲م.
- ١٢١ طبقات النحويين واللغويين / لأبي بكر الزبيدي. تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية.
- ۱۲۲ ابن الطراوة النصوي/للدكتور عياد عيد الثبيتي. مطبوعات نادي الطائف الأدبى. الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
  - ١٢٣ عمدة القاري شرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري. دار الفكر.
- ۱۲٤ غاية النهاية في طبقات القراء/لابن الجزري. عني بنشره: برجستر اسر.
  دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ۱۲۵ غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سسلام الهروي. حيدر آباد الدكن ١٢٥٠ ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م.
  - ١٢٦ غريب القرآن/لابن قتيبة. تحقيق/ السيد أحمد صقر.
- ١٢٧ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري للإمام أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. المطبعة السلفية.
- ۱۲۸ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني. دار الفكر ۱٤٠١هـ ۱۹۸۱م.

- ۱۲۹ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية/لسليمان ابن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل. مطبعة عيسى البابي الملبي وشركاه بمصر.
- ١٣٠ القوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب/لنور الدين عبد الرحمن الجامي. تحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي. مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
- ۱۳۱ فوائد في مشكل القرآن/لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام. تحقيق:

  الدكتور سيد رضوان علي الندوي دار الشروق. جدة. الطبعة الثانية

  الدكتور سيد رضوان علي الندوي دار الشروق. جدة. الطبعة الثانية
  - ١٣٢ القاموس المحيط/للفيروزأبادي.
- ۱۳۳- القطع والائتناف/لأبي جعفر النحاس. تحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر. مطبعة العانى بغداد ۱۳۹۸هـ ۱۹۷۸.
- ١٣٤ الكامل/لأبي العباس المبرد. تحقيق محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة.
  بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
  - ١٣٥ كتاب سيبويه. تحقيق: الأستاذ عبد السلام محمد هارون. عالم الكتب. بيروت.
- ١٣٦ كشاف اصطلاحات الفنون/للتهاتوني. تحقيق: الدكتور لطفي عبد البديع. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. دار الكتاب العربي.
- ۱۳۷ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيرن الأقاويل في وجوه التأويل/للزمخشري. دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى ۱۳۹۷هـ-۱۹۷۷م.

- ١٣٨ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/لحاجي خليفة طبعة مكتبة المثنى بغداد.
- ۱۳۹ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: الدكتور محيي الدين رمضان. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ١٤٠ الكليات "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/لأبي البقاء الكفوي. قابله على نسخة خطية الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري.
  - ١٤١ لسان العرب /لابن منظور. دار الفكر. بيروت.
- ١٤٢ لمع الأدلة في أصول النحو/لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية ١٩٥٧م.
- ١٤٣ المبسوط في القراءات العشر/لأبي بكر أحمد بن الحسين الأصبهاني. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- 18٤ مجاز القرأن/لأبي عبيدة. تحقيق: الدكتور محمد فؤاد سـزكين. مكتبة الخانجي بمصر.
- ١٤٥ المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها/لابن جني.

  الجزء الأول: تحقيق: على النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار،
  والدكتور عبد الفتاح شلبي.
- المِزء الثاني: تحقيق: على النجدي ناصف، والدكتور عبد الفتَّاح شلبي. دار سزكين للطباعة والنشر. الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

١٤٦ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/لابن عطية.

الجزء الأول والثاني. تحقيق: الرحالي الفاروق، وعبد الله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ومحمد الشافعي صادق العناني.

والجزء الثالث والرابع والخامس والسادس. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، محمد الشافعي صادق العناني.

والجزء السابع والثامن. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم.

مؤسسة دار العلوم. الدوحة، الطبعة الأولى،

- ١٤٧ مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع/لابن خالويه. نشسره برجستراسر. المطبعة الرحمانية بمصر ١٩٣٤م.
- ١٤٨ مراتب النحويين/لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.
   دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة ١٩٥٥م.
- ١٤٩ المسائل البصريات لأبي على الفارسي، تحقيق: الدكتور محمد الشاطر أحمد محمد أحمد. مطبعة المدني بمصر، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م،
- ١٥٠ المسائل العضديات/لأبي على الفارسي، تحقيق: الدكتور على جابر
   المنصوري، عالم الكتب، بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ١٥١ المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات/لأبي علي الفارسي. دراسة وتحقيق: صلاح الدين عبد الله السنكاوي. مطبعة العاني. بغداد ١٩٨٣م.

- ١٥٢ المسائل المنثورة/لأبي على الفارسي، تحقيق: مصطفى الحدري.
- ۱۰۳ المساعد على تسهيل الفوائد/لابن عقيل. تحقيق: الدكتور محمد كامل بركات. دار الفكر بدمشق ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ۱۰۶ المستوفى في النحو/لكمال الدين أبي سعد الفرخان، تحقيق: الدكتور محمد بدوى المختون. دار الثقافة العربية. القاهرة ۱۶۸۷هـ ۱۹۸۷م.
- ۱۰۵ مشكل إعراب القرآن/لكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: ياسين محمد السواس. دمشق ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- ١٥١ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي/تأليف أحمد بن محمد الفيومي. المكتبة العلمية. بيروت.
- ١٥٧ معاني الحروف/للرماني. تحقيق: الدكتور عبد المقتَّاح اسماعيل شلبي. دار الشروق. جدة. الطبعة الثانية ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ١٥٨ معاني القرآن/للأخفص الأوسيط. تحقيق: الدكتور فائز فارس. مطابع الصفا. الكويت. الطبعة الثانية ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ۱۰۹ معاني القرآن الكريم/لأبي جعفر النحاس. تحقيق: الشيخ محمد علي الصابوني. مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة. الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.
- ١٦٠ ـ معاني القرآن وإعرابه/للزجاج، تحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب. بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

١٦١ - معانى القرآن/للفراء.

الجزء الأول. تحقيق: أحمد يوسف نجاتى. محمد على النجار.

الجزء الثاني. تحقيق: محمد على النجار،

الجزء الثالث. تحقيق: الدكتور عبد الفتاح شلبي. وعلي النجدي ناصف. عالم الكتب. بيروت. الطبعة الثالثة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

- ١٦٢ معترك الأقران في إعجاز القرآن/للسيوطي. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الفكر العربي.
- ١٦٣ معجم الأدباء/لياقوت الحموي بعناية: مرجليوث الطبعة الثانية ١٩٢٣ ومابعدها.
- ١٦٤ معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. تأليف الدكتور اسماعيل أحمد عمايرة والدكتور عبد الحميد مصطفى السيد. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
  - ١٦٥ معجم شواهد العربية. تأليف: عبدالسلام هارون. الطبعة الأولى ٢٩٩٢هـ ١٩٧٢م.
- 177 معجم شواهد النحو الشعرية، تأليف الدكتور حثًا جميل حدًّاد، دار . العلوم، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م،
- ۱۹۷ معجم المصطلحات النحوية والصرفية /للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ودار الفرقان. عمان، الطبعة الأولى

- ١٦٨ المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي. رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره الدكتور أي. ونسنك. مكتبة بريل في مدينة ليدن سنة ١٩٣٦م.
- ١٦٩ المعجم الوسعيط. قام بإخراج هذه الطبعة: الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الطبع منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد.
   الطبعة الثانية.
- ۱۷۰ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/للذهبي. تحقيق: بشار عواد معروف. وشعيب الأرناؤوط. وصالح مهدي عباس. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ۱۷۱ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/لابن هشام الأنصاري. تحقيق الدكتور مازن المبارك والأستاذ محمد علي حمد الله. دار الفكر الطبعة الثانية.
- ۱۷۲ المفردات في غريب القرآن/للراغب الأصفهائي. تحقيق: محمد سيد كيلائي.
   دار المعرفة. بيروت.
  - ١٧٣ المفصل في علم العربية/للزمخشري. دار الجيل. بيروت. الطبعة الثانية.
- ١٧٤ المقتصد في شرح الإيضاح/لعبد القاهر الجرجاني. تحقيق: الدكتور كاظم بحر المرجان. دار الرشيد للنشر. العراق ١٩٨٢م.
  - ١٧٥ المقتضب/للمبرد. تحقيق: الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرة ١٣٩٩هـ .
  - ١٧٦ المقدمة الجزولية في النحو. تحقيق الدكتور شعبان عبد الوهاب محمد ١٩٨٨م.

- ۱۷۷ المقرب/لابن عصفور. تحقيق: أحمد عبد السنتًار الجواري. وعبد الله الجبوري. مطبعة العاني. بغداد ۱۳۹۱هـ ۱۹۷۱م.
- ۱۷۸ النبأ العظيم/للدكتور محمد عبد الله دراز. دار القلم. الطبعة الثانية ١٧٨ ١١٣٩هـ ١٩٧٠م.
- ١٧٩ نتائج الفكر في النصو/للسهيلي. تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم البنا.
   دار الاعتصام.
- ١٨١ النشر في القراءات العشر/لابن الجزري. تصحيح ومراجعة الشيخ علي محمد الضباع. دار الفكر.
- ۱۸۲ نظم الفرائد وحصر الشرائد/لابن بركات المهلبي. تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين. مطبعة المدني بالقاهرة. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ -
- ۱۸۳ النهاية في غريب الحديث والأثر/لابن الأثير الجزري. تحقيق: طاهر أحمد الزواوى والدكتور محمود محمد الطناحي. دار إحياء الكتب العربية.
- ١٨٤ النهر الماد من البحر المحيط/لأبي حيان الأندلسي، تقديم وضبط: بوران وهديان الضناوي. دار الجنان، ومؤسسة الكتب الثقافية. بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

- ۱۸۰ هدیة العارفین أساماء المؤلفین وآثار المصنفین/لاساماعیل باشا البغدادي.
   دار الفكر. ۱٤۰۲هـ ـ ۱۹۸۲م.
  - ١٨٦ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع/للسيوطي.
- الجزء الأول. تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم والأستاذ عبد السلام هارون.
- وباقي الأجزاء. تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم . دار البحوث العلمية. الكويت.
- ۱۸۷ يونيس البصري، حياته وأثاره ومذاهبه. تأليف الدكتور أحمد مكي الأنصاري. دار المعارف بمصر ۱۳۹۳هـ ـ ۱۹۷۳م.

**(Y)** 

# فهرس الآبات القرآنية الكربهة

أ \_ الآيات كما في الهصحف الهتداول برواية حفص عن عاصم

## \* سورة البقرة (۲)

| الصفحة    | رقمها | ال ا                                                |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 727 . 337 | ١٢    | ﴿أَلَّا إِنْهُم هُم الْمُفْسَحِوقُ وَلَكُنَ لِأَيْشَحُرُوقُ}                            |
| 337       | ۱۳ .  | ﴿ أَلَا إِنْهُم هُم السَّغُهَاءَ وَلَكُنْ لِأَيْصَامُوهُ}                               |
| ٤٧٣       | ٣٤    | ﴿وِإِذَ قَلْنَا لَلَمْلِا تُكِهُ اسْجِدُوا لِأَدْمِ فَسْجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ         |
|           |       | أبي واستكبر وكان من الكافرين}                                                           |
| •         | ٥.    | ﴿ وَإِذَ فَرِقْنَا}                                                                     |
| 720       | ٥٧    | ﴿وَخَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغُمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنْ وَالسَّلُوعُ كَلُوا |
|           |       | من طيبات مارزقناهم وماظلمونا ولكن كانوا                                                 |
|           |       | أنفس هم يظلمون}                                                                         |
| 4         | ٥٨    | { <b>।ग़ुव न्ैं।</b> व }                                                                |
| ٤٣.       | 11    | ﴿وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من                                              |
|           |       | {all)                                                                                   |
| YEN . YE. | ٧٤    | اثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو<br>أشد قسوة}                                  |

- ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معجودة قل أتخذتم ٨١٠٨٠ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٧٨ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون ٤٧٨ على الله مالاتعلمون. بلى من كسب سيئة ....}
  - {وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما ٨٨ هـ ٢٧ يؤمنون
- {ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ومايكفر بها إلا الفاسقوق . ٩٩ ، ١٠٠ ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون المنون الم
- ﴿ واتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليماني وماكفر ١٠٢ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ ، ٢٩٥ م سليماني ولكن الشياطين كفروا....}
- الله له أل الله على كل شيء قدير . ألم تعلم أن ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٣١ ، ١٦٧ ، ١٦٨
   الله له ملك السهوات والأرض ومالكم من دوق ١٠٨ ١٠٨
   الله من ولي ولإنصير أم تريدون أن تسائوا
   رسولكم كما سئل موسى من قبل .... }
- {وقالوا لن يحذل الجنة إلا من كان هوذا أو نصاري تلك ١١١، ١١٠ ، ٢٧٨ ، ٢٧٠

أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولإخوف عليهم ولإهم يحزنون

{وقالوا اتخذا الله ولدا سبحانه بل له مافي السموات ١١٦ ، ١٠١ والأرض كل له قانتون}

اصطفى لكم الدين فلاتموتن إلا وأنتم مسلمون،أم الله ١٣٣، ١٣٨ ١٦٩ المنية ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابنية ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون،

إبراهيم حنيفا وما كان من المشركسن }

اقل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولهم ١٤٠، ١٢٠ اعمالكم ونحن له مخلصوق. أم تقولوق إق إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوذا أو نصاره قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وماالله بخافل عما تعملوق}

- الحرام وحيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكوم للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني...}
- { ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ١٥٤ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ . ولكن لا تشعرون }
  - إِنَّ الذِينَ يَكْتَمُونُ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِينَاتُ وَالْهُدَىُ مِنْ ١٦٠، ١٦٠ وَإِنَّ الْخَيْنُ اللَّهُ بَعْدُ مَا بِينَاهُ لَلْنَاسُ فَيِ الْكِتَابُ أُولِئُكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ ويَلْعَنْهُمُ اللَّاعَنُونُ . إِلَّا الْذِينَ تَابُوا وأصلحوا وبِينُوا فَأُولَئُكَ أَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَأَنَا التَوابُ الرَّحِيمِ}
  - {ياأيها الناس كلوا ....}
- {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ١٧٠ ، ٤٤ ، ٤٣ أباءنا...}
  - اليس البرأق تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ١٧٧ ١٩٦ ا٢٩٦ ولكن البرمن آمن بالله واليوم الأخر....
  - ۲۹۷ ۱۸۹ البر بأق تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ۱۸۹ هـ...}
    من اتقى...}

- ﴿فَإِذَا قَضَيتُم مَنَاسَكِكُم فَأَذَهُرُوا الله هَذَهُرِهُم ٢٠٠ ٢٤٦ آباءهم أو أشد ذهرا...
- الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . أم ٢١٤ ، ٢١٤ ، ٩٠ ، ١٧٤ ، ٩٠ ، ١٧٤ ، ٩٠ ، ١٧٤ ، ٩٠ ، ١٨٤ ، ١٧٤ ، ٩٠ ، ١٨٤ ، ١٧٤ ، ٩٠ ، ١٨٤ ، ١٧٤ ، ٩٠ ، ١٨٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٧٤ ، ١٤٤ ، ١٧٤ ، ١٤٤ ، ١٧٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤
  - ﴿ لِأَيوُا خَذِهُم الله باللَّفو في أيمانكم ولكن يؤاخذهم ٢٢٥ عدد ٢٤٩ بما هسبت قلوبكم.....
- ﴿ولِإجِنَاحِ عَلَيْكِمِ فَيَهَا عَرَضَتَم بِهُ مِنْ خَطِبَةُ النَسَاءُ أَو ٢٥٥ ٢٥٠ ٣٨٩ أَنْكِمِ سَتَخَكُرُونَهُن أَكْنَنْتُم فَي أَنْفُسِكِم عَلَمِ اللّهُ أَنْكِمِ سَتَخَكُرُونَهُن ولكن لِإِتُواعَدُوهِن سَرا إِلَا أَنْ تَقُولُوا قُولًا معروفاً...}
  - {وإِنْ طَلَقَتَمُوهُنَ مِنْ قَبَلُ أَنْ تَمْسُوهُنَ وَقَحَ فَرَضَتُمُ لَهُنَ ٢٣٧ عَنْدُ ٤٢٨ فَيْخُونُ...} فريضة فنصف مافرضتم إلا أنْ يعفونُ...}
- ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الْذِينَ خَرِجُوا مِن كِيارَهُم وَهُمَ أَلُوفَ حَذَر ٢٤٣ ، ٢٢٠ الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لإيشكرون}

| ٤١٧              | 727          | <b> فلما كنب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله</b> |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                  |              | الظالمين)                                                |
| ۳.,              | Y01          | ﴿ولولاً حقع الله الناس بعضهم ببعض لفسحت                  |
|                  |              | الأرضَ ولكن الله ذو فضل على العالمين                     |
| ۳۷. ، ۳          | 707          | { ولو شـاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد           |
|                  |              | ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن               |
|                  |              | ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله           |
|                  |              | يفعل مايريك}                                             |
| . 22 . 71        | <b>709</b>   | { فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت      |
| <b>YEA , YEV</b> |              | يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام}                    |
| . YYI , YY.      | ۲٦.          | {وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتي. قال أولم        |
| ٣٥١              |              | تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي}                           |
| <b>7.1</b>       | <b>Y</b> VY  | {ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما               |
|                  |              | تنفقوا من خير فلأنفسكم وماتنفقوهُ إلا ابتخاء             |
|                  |              | وجه الله وماتنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم                |
|                  |              | لا تظلموه }                                              |
| <b>r4.</b>       | <b>Y X Y</b> | {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا              |
|                  |              | ترتابوا إلا أي تكوي تجارة حاضرة}                         |
|                  |              | 7 - 1 7 - 0 - 0 - 7 - T                                  |

#### \* سورة آل عمران (٣) \*

- {قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ٤١ ٤٢٩ أيام إلا رمزا .....}
- اماهاه إبراهيم يهو يا ولإنصرانيا ولكن هام جنيفا ٦٥ ٢٥١ مسلما وما هام من المشركين}
- ﴿ ذَلَكَ بِأَنْهُم قَالُوا لِيسَ عَلَيْنَا فَي الْأَمِينِ سَبِيلَ ٥٠، ٥٠ ويقولُونُ عَلَى الله الكِذِب وهم يعلمونُ. بلى من أوفى بعهده واتقى فإنُ الله يحب المتقين }
- اما كائ لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم ٧٩ ٢٥٢ والحكم والنبوة ثم ٧٩ ٢٥٢ والحدد للناس كونوا عبادا لي من دول الله ولكن كونوا ربانيين بما كمنتم تعلمون الكتاب وبما
- ﴿كُلُ الْطَعَامِ هَامُ حَلَا لَبَنَي إِسْرَائِيلَ إِلَا مَاحِرِمِ إِسْرَائِيلُ ٩٣ ـــ ٢١٨ على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ﴾

﴿ لَنْ يَضُرُونِكُمْ إِلَّا أَذِي ....}

١١١ ٢٢٩

- الله وحبل ١١٢ المحبل من الله وحبل ١١٢ عليهم الذات الله وحبل ١١٢ عليهم الذات الله وحبل ١١٢ عليهم الذات الله وحبل
- ﴿إِذَ تَقُولُ لَلْمُؤْمَنِينَ أَلَى يَصُفِيكُم أَنْ يَمِدَهُكُم رَبِكُم ١٢٥ ، ١٢٥ وَإِنْ اللَّهُ مَنْ لَينَ بلَّم إِنْ تَصِبرُوا
  وتتقوا ويأ توهكم من فورهم هذا يمددهكم ربكم
  بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ا

{ولاتهنوا ولاتحزنوا} ١٧٧ ١٣٩

- ﴿إِنَّ يُوسَسُّكُم قَرَح فَقَدِ مِسَ القَوْمِ قَرَحِ مِثْلُهُ وَتَلَكُ ١٤٠ ١٧٦ الأَيَامِ نَدَاوِلُهَا بِينِ النَّاسُ....}
- الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم ١٤١ ، ١٤٦ ١٧٦ أوليمحم الله الذين جاهدوا أو تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
- (ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم ١٥٠، ١٤٩ مرد ، ١٠٠ على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم

#### وهو خير الناصرين}

- {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ١٦٩ ه، ٢٠٠ عند ربهم يرزقون
  - الخبيث من المؤمنين على ماأنتم عليه حتى يميز ١٧٩ ٣.٢ الخبيث من المليب وماكال الله ليطلعكم على الخيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء....
  - اولايحسبن الخين يبخلوق بما آتاهم الله من فضله ١٨٠ عه الله من فضله ١٨٠ عه الله من الخين الله من الله م
- الإيغرنك تقلب الذين هغروا في البلاد متاع قليل ثم ١٩٧، ١٩٧، ٣٥٤، ٣٥٢ مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ١٩٨ مأواهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

#### \* سورة النساء (٤)

- إياأيها الذين آمنوا لإيحل لكم أن ترثوا النساء كرها ١٩ ١٥ ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن أن يتموهن عنادشة مبينة.... ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف ٢٢ ٢٢
- إنه ه*كا*ي فاحشة ومقتا وساء سبيلًا} إنه ه*كا*ي فاحشة ومقتا وساء سبيلًا}

| 44        | ﴿ وأَىْ تَجِمعوا بِينِ الْأَخْتِينِ إِلَّا مَاقَحَ سَلُفَ إِنَّ اللَّهُ كَانًى }                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | غفورا رحيما}                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                   |
| 45        | ﴿والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم}                                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                   |
| 49        | إياأيها الذين آمنوا لإتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل                                                                                                |
|           | إلا أَىْ تَكُونُ تَجَارَةً عَن تَرَاضَ مَنْكُمٍ}                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                   |
| ٤٦        | ﴿ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا                                                                                                       |
|           | لكائ خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم                                                                                                        |
|           | فلإيؤمنوي إلا قليلا)                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                   |
| £A.       | {إِنْ الله لِإِيضَفَر أَنْ يَشْرِكِ بِهُ}                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                   |
| ٤٩        | الم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من                                                                                                     |
|           | إليظلمون فتيلاً}                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                   |
| . 07 . 07 | {أُولَئَكَ الْذِينَ لَعَنْهُم الله ومن يلَّعن الله فلن تَجِح له                                                                                   |
| . 07 . 07 | ﴿أُولَئَكَ الْذِينَ لَعَنَهُمَ اللهِ وَمَنْ يَلْمِنَ اللهِ فَلَنْ تَجِحَ لَهُ<br>نَصِيراً. أُم لَهُم نَصِيبَ مِنْ الْمُلْكُ فَإِذَا لِإِيوَّتُونُ |
|           |                                                                                                                                                   |
|           | نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لإيؤتون                                                                                                          |
|           | نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لإيؤتون الناس على ماآتاهم الله                                                                                   |
|           | 7°<br>2°                                                                                                                                          |

﴿أَلَمُ تَرَ إِلَى الْخِينَ قَيلَ لَهُمَ كَفُوا أَيْدِهُمُ وَأَقْيَمُوا الْصَلَّاةُ ٧٧ ٢٥٠، ٢٥٠ وَآتُوا الزَّكَاةُ فَلَمَا هَكَتَبُ عَلَيْهُمُ الْقَتَالُ إِذًا فَرِيقَ مَنْهُمُ يَخْشُونُ النَّاسُ هَكَخْشُيةُ اللهُ أُو أَشَدَ حُشْيةً...}

اوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أخاعوا به ولو منهم المله الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الخين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا

﴿فَمَا لَكُمُ فَي الْمُنَافِقِينِ فَتُتَيِنِ...}

٨٨ ٢١٤

الله قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوهم حيث وجدتموهم ١٠٠، ٥٠، ١٠٠ ولا الذين يصلون الله قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوهم حصرت صدورهم أن يقاتلوهم ميثاق أو جاءوهم حصرت

﴿وما كِانَ لَمُؤمَنَ أَنْ يَقْتَلُ مَؤْمِنًا إِلَا خَطَأَ وَمِن قَتَلَ مَؤْمِنًا ٩٢ ١٣٤ ، ٢٥٠ ، خَطَأَ فَتَحرير رقبة وحية مسلمة إلى أهله إلا أنْ ٤٤٥ يحيدقوا...}

﴿إِنَّ الْخِينَ تُوفَاهُمُ الْمُلِائِكَةَ ظَالَمَ أَنْفُسُهُمُ قَالُوا فَيما ١٨، ٩٧ (إِنَّ الْخُرِينُ قَالُوا أَلْم

تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولجان...}

- ﴿هَأَنْتُم هُوَّلِاءَ جَادِلتُم عُنَهُم فَي الْحِياةَ الْدِنْيَا فَمَنَ ١٠٩ .٠٠ يَجَادِلُ الله عُنَهُم يُومِ القيامة أم من يَكُونُ عَلَيْهُم وهَيَلِلْ}
- ﴿ لَا خَيْرِ فَي كَثَيْرِ مِن نَجُواهُم إِلَا مِن أَمْرِ بَصَدَقَةَ ١١٤ ﴿ لَا حُنِي النَّاسُ وَمِن يَفْعِلُ ذَلِكَ أُولِكُ النَّاسُ وَمِن يَفْعِلُ ذَلْكُ النَّاسُ وَمِن يَفْعِلُ ذَلْكَ النَّاسُ وَمِن يَفْعِلُ ذَلْكَ النَّاسُ وَمِنْ يَفْعِلُ ذَلْكَ النَّاكُ فُسُوفُ نَوْتَيْهُ أُجِرًا عُظِيمًا }
- الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكام 18۸ مرد الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكام 18۸ مرددا عليما
- ﴿فَبَمَا نَقَصَهُم مِيثَاقَهُم وَهَكُفُرهُم بِآيَاتَ الله وَقَتَلَهُم مِيثَاقَهُم وَهُكُفُرهُم بِآيَاتَ الله وقتلهم الله عليها بخير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبح الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
- اوقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما ١٥٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨ فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وها الله عزيزا حكيما

ا... وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخوي ١٦١ ، ١٦١ هـ ٣٥٤ في العلم منهم والمؤمنوي يؤمنوي بما أنزل إليك...}

{إِنَا أُوحِينَا إِلِيكَ....}

...وكاق الله عزيزا حكيما . لكن الله يشهد بما أنزل ١٦٥ ، ١٦٦ ، ٣٠٥ إليك أنزله بعلمه....}

﴿ إِنْ الْذِينَ هَفُرُوا وَظَلَمُوا لَم يَكُنَ اللَّهُ لَيَغُفُرُ لَهُم ١٦٨ ، ١٦٨ ﴿ إِنْ اللَّهُ لَيْغُورُ لَهُم الرَّبِقَا . إِلَا طَرِيقَ جَهُنُم ... ﴾

# \* سورة المائدة (٥) \*

﴿... أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم ... }

حرمت عليكم الميتة والحم ولحم الخنزير وماأهل لغير ٣ ٤١٩، ٤١١، الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخذة والمتردية والم

الله لیجمل علیکم من جرج ولکن یرید ۲ ۳۰۳ الله لیجمل علیکم من جرج ولکن یرید ۲ ۱ ۳۰۳ ایکلهرگم....)

{وقالت اليهوك والنصاري نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم ١٨ ١٠٧، ١٠٧،

١.٨

| , | -1. |      |      | • 4  | 1    | 4                                       |        |
|---|-----|------|------|------|------|-----------------------------------------|--------|
|   | جله | .104 | يتبي | النم | الإر | ىردىيە نىكە                             | يعذبكم |
|   |     |      |      | ,    | U .  | , -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , ,, , |

- ﴿إِنَا جَزَاءَ الَّذِينَ يَحَارِبُونُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُسْحُونُ فَي ٣٤، ٣٣ لَأُرْضُ فَسَاحًا أَنْ يَقْتَلُوا أُويَصَلِبُوا أُوتَقَطِع أَيْحِيهُم وَأَرْجِلُهُم مِن خَلِافٍ أُويَنِفُوا مِن الْأَرْضُ خُلْكُ لَهُم خَزِي فَي الْحِنْيَا وَلَهُم فَي الْإَخْرَةَ عُخَابَ عُظَيم. إلا الْخَيْنَ تَابُوا مِن قَبَلُ أَنْ تَقَحْرُوا عَلَيْهُم فَاعُلُمُوا أَنْ اللهُ غَفُور رَحِيمٍ﴾
- {ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ٤٨ مردد الله الجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ٤٨ مردد الله الجعلكم الله الجعلكم أمة واحدة ولكن اليبلوكم في ١٥٠٠ الله الجعلكم أمة واحدة ولكن اليبلوكم في ١٤٠٠ الله الجعلكم أمة واحدة ولكن اليبلوكم في ١٤٠٠ الله الجعلكم أمة واحدة واحدة ولكن اليبلوكم في ١٤٠٠ الله الجعلكم أمة واحدة ولكن اليبلوكم في ١٤٠٠ الله الجعلكم أمة واحدة ولكن اليبلوكم في ١٤٠٠ الله الجعلكم أمة واحدة ولكن الله الجعلكم الله الجعلكم أمة واحدة ولكن اليبلوكم في ١٤٠٠ الله الجعلكم الله الجعلكم الله الجعلكم الله العبلوكم الله العبلوكم الله العبلوكم الله الله العبلوكم العبلوكم الله العبلوكم العبلوكم الله العبلوكم العبلوكم الله العبلوكم ا
- روقالت اليهوك يك الله مخلولة غلت أيكيهم ولعنوا بما عد الله مخلولة غلت أيكيهم ولعنوا بما عد الله مخلولة غلت أيكيهم ولعنوا بما
- اولو كانوا يؤمنوى بالله والنبي وما أنزل إليه مااتخذوهم ٨١ ٣.٣ أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون}
- ﴿ لِإِيوًا خِذِهُم الله بِاللَّهُو فَي أَيمَانُكم وَلَكُن يَوَّا خِذِهُم ٨٩ ٢٤٩ بِها عَقَدِتُم الْأَيهَاقُ...}
- الله من بحيرة ولإسائبة ولاوصيلة ولإحام ١٠٣ الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لإيعقلون الله الكذب

# \* سورة الأنعام ( ٦) \*

- اولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرك ولإنكذب ٢٨ ، ٢٧ ، ١٠٩٠ بآيات ربنا ونكوى من المؤمنين}
  - ﴿بِلَ بِدَا لَهُم مَا هَانُوا يَخْفُونُ مِنْ قَبِلَ وَلُو رَدُوا لَحَادُوا لَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنْهُم لَكَاذِبُونُ}
  - { ... إِنْ هُي إِلَا حِياتنا الدِنيا ومانحن بمبعوثين }
  - {ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ٣٠ عمر الله قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الهذاب المحنتم تكفرون المداب بما كنتم تكفرون المداب المحنتم تكفرون المداب بما كنتم تكفرون المداب بما كنتم تكفرون المداب بما كنتم تكفرون المداب بما كنتم تكفرون المداب ال
  - قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لإيكذبونك ٣٣ ٥٠٤ ع.٣ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الخالمين بالمناطق المناطق ا
  - ﴿وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن عليه آية ولكن أكثرهم لإيعلمون إ
  - اقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ، ٤ ، ١٤ ٢٠ أغير الله تجعول إن كنتم صاحقين. بل إياه تحعول فيكشف ما تجعول إليه إنى شاء

#### وتنسوق ماتشركوق

- {فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ٤٣ وزين لهم الشيطال ماكانوا يعملون}
- اوما على الذين يتقوى من جسابهم من شيء ولكن ٦٩ ، ٣٣٦ ، ٣٣٦ خكري لعلهم يتقوى }
  - روحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني A. روحاجه ومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا...}
- {ولو أننا أنزلنا إليهم الملأئكة وكلمهم الموتى وحشرنا ١١١ ، ٣١٠ ، ٣١٠ عليهم كل شيء قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أي يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون}
  - ﴿ ومالكم أَلَا تَأْبَكُلُوا مَمَا ذَهُر اسْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَقَدَ فَصَلَ ١١٩ ) ٣٩٥ لكم ماحرم عليكم إلا مااضطررتم إليه...}
  - اويوم يحشرهم جهيعا يامعشر الجن قد استكثرتم ١٧٨ ١٣٩ من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النارمثواهم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكيم عليم

- ﴿وَمَنَ الْإِبَلَ اثْنَيْنَ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنَ قُلْ ءَآلَذَهُرِينَ حَرَمُ أَمَ ١٤٤ ١٤٩ الْإِنْثَيِينَ أَم هُنَتُمَ الله تَمْلُتُ عُلِيهُ أَرْجَامُ الْإِنْثَيِينَ أَم هُنْتُم شَهُدَاء إِذَ وَصَاهِمُ الله بَهْذَا.......
- {قل لِأَجِدَ في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى ١٤٥ . ١٤٥ أَنْ يكونُ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير

#### \* سورة الأعراف (٧) \*

erekken erkken erkk

- {ولقد خلقنا هم أم صورنا هم ثم قلنا للملائكة ١١ ٢٤ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين}
- ﴿...حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم مه ٣٥٦ ٢٥٦ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون}
- {قال ياقوم ليس بي ضلالة ولكني وسول من رب ٦١ ٢١١ العالمين}
- {قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب ٦٧ ٢١١ العالمين}
- {فتولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ٧٩ ٢٥٦

#### ونصحت لكم ولكن لاتحبوق الناصحين

- ﴿إِنْكِم لَتَأْتُوهُ الرَجَالُ شَهُوةَ مِن جَوِهُ النَسَاءِ بِلُ أَنتَم قَوْم ٨١ ٧٧ حَمْ النَّالُ مُ سُوفًا هُ
- اقد افترينا على الله كذبا إلى عدنا في ملتكم بعد إلى أن الله منها ومايكوى انا أن نعود فيها إلى أن الله ربنا...ا
- ﴿ولو أَيْ أَهُلَ القَرَّى آمنُوا واتقوا لَفتَحنا عَلَيْهُم بَرَهَاتُ ٩٦ ٢٥٢ من السماء والأَرضُ ولكن هُخَانِوا فأُخْذَناهُم بِما هَانُوا يَكُسبُونُ}
- ﴿فَإِذَا جَاءِتَهُم الحسنة قالوا لنا هَذَه وَإَنْ تَصِبَهُم ١٣١ م.٣ سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنها طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لإيعلمون}
- اولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر ١٤٣ ١٥٥ إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإي استقر مكانه فسوف تراني...)
- ۳٤٦ ١٦. وظالنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى ١٦. ١٢٤
  هكلوا من طيبات مارزقنا هم وما ظلمونا ولكن

#### كانوا أنفسهم يظلموها

﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبَكَ مِن بِنَي آَدِم مِن ضَلَهُورَهُم ذَرِيتَهُم ١٧٢ ، ٢٦١ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٢٠٤ ،

اولوشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع ١٧٦ ٢١٢ هواه...}

اولقط ذرأنا لجهنم بكثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ١٧٩ هم العنم بها ولهم أعين لإيبصرون بها ولهم أذان لا يسمحون بها أولئك بكالأنحام بل هم أضل أولئك هم أضل أولئك هم أضل أولئك هم أضل أولئك هم الخافلون

السألونك عن الساعة أياق مرساها قل إنها علمها عند ١٨٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ وبي لايجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لاتأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنها علمها عند الله ولكن أكثر الناس لايعلموق؛

{قل لا أملك لنفسى نفعاً ولاضرًا إلا ماشاء الله ...}

٤٢. ١٨٨

الاعوة وهم أم أنتم صامتوي

Y17 . Y11 19T

(ألهم أرجل يمشوق بها أم لهم أيد يبطشوق بها أم مدوق لهم أعين يبصروق بها أم لهم آذاق يسمحوق بها قل الجعوا شركاءكم ثم كيدوق فلإتنظروق}

### \* سورة الأنفال (٨) \*

- ﴿فُلَم تَقْتَلُوهُم وَلَكِنَ اللَّهُ قَتَلَهُم وَمَارِمِيتَ إِذَ رَمِيتَ ١٧ ، ٣٢٥ ، ٣٢٥ وَلَكُنَ اللَّهُ رَمِي وَلَكِنَ اللَّهُ رَمِي وَلَيْبِلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاءً حِسنا إِنْ الله سَمِيع عَلَيْمٍ}
  - الحرام ومالهم الله وهم يصدوق عن المسجد عن المتقوق الحرام ومالهانوا أولياءه إلى أولياؤه إلى المتقوق ولكن أكثرهم لإيعلمون؛
  - ﴿إِذَ أَنتم بالعجوة الدنيا وهم بالعجوة القصوع والربكب ٤٢ ﴿ إِذَ أَنتم بالعجوة الدنيا وهم بالعجوة القصوع والربكب وم المحال مفعولاً...}
    ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً...}
- ﴿إِذَ يريكِهُم الله في منامك قليلاً ولوأراهِهُم هُثيراً ٤٣ ، ٣١٣ ، ٣١٨ لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم ٢١٨ . ٣١٨ . ٣١٨

بذأت الهدور}

﴿وَأَلَهُ بِينَ قَلُوبِهُم لُو أَنْفَقَتَ مَافَي الْأَرْضُ جَمِيعًا ٦٣ ٢١٤ مَا أَلْفَتُ بِينَ قَلُوبِهُم وَلَكُنَ اللَّهُ أَلَهُ بِينَهُم إِنْهُ عُزِيزَ حَكِيمٍ﴾

### \* سورة التوبة (٩)

الله وعند رسوله عند الله وعند رسوله وعند وسوله وعند المرام فما إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إلى الله يحب المتقدى

- ۱۸۲ ۱۸، الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم ١٦، ١٥ ١٨٠
  حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الخين جاهجوا
  منكم ولم يتخذوا من حوق الله ولإرسوله ولإ
  المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون
- الوكاق عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لإتبعوها ولكن ٤٦ ١٣٥٢ بعدت عليهم الشقة ...}
- {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ٢٥٠ انبعاثهم فثبطهم وقيل اقمدوا مع القاعدين}
- رويحلفوق بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم ٥٦ ، ٣١٤ يفرقوق}
- الم يأتهم نبأ الخين من قبلهم قوم نوح وعاك وثموك . ٧٠ وقوم إبراهيم وأصحاب محين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كال الله ليظلمهم ولكن . ٣٤٦ هكانوا أنفسهم يظلمون}
- ﴿...قالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع ٨٨ ، ٨٨ الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لإيفقهون . لكن ٨٨ الخيرات وأهدوا بأموالهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون؛

#### \* سورة يونيس (١٠) \*

- اقل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع ٣١ ١٢٩، ١٤٩، من الميت ويخرج الميت من الحج من الميت ويخرج الميت من الحج ومن يجبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقوق الحج ومن يجبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقوق الحج ومن يجبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقوق الحج ومن يجبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقوق الحج ومن يجبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقوق الحجم ومن يجبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقوق المنافذ المناف
  - اقل هل من شركائكم من يهجي إلى الحق قل الله من سركائكم من يهجي إلى الحق أحق أن يتبع للحق أفن يهجي إلى أن يهجي فما لكم كيف أمن لإيهجي إلى أن يهجي فما لكم كيف تحكمهن}
  - ﴿وما هَاى هَذَا القرآق أَى يَفتري من دوق الله ولكن ٢٨ ، ٣٨ ، ١٥ ، ١٨٣ ، ٢٩ متحديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لإريب ٢٩ ، ٣٨ عمد وب العالمين . أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن الكذيم ما دون بال هكذبوا بمالم يحيطوا بعلمه...؛
  - إلى الله لإيظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم ٤٤ م٣١٥، ٣١٥ يظلموني}
    - {قل لاأملك لنفسي ضراً ولانفعاً إلا ماشاء الله...}

- الله على السموات والأرضَ الله وعد الله حق مه ٣٠٦ ولكن أكثرهم لإيعلمون}
- ﴿قُل أَرأيتم مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُم مِنْ رَقَ فَجِعَلْتم مِنْهُ حِرامًا ٩٥ ٢٣١ وحلالا قل عَ الله أَذَى لَكُم أم على الله تفترون }
- الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم الناس ولكن أكثرهم الناس ولكن أكثرهم الناس ولكن أكثرهم الناس ولكن أكثرهم
- {فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيهانها إلا قوم يونس لما ٩٨ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا...}
  - ﴿ قُلْ يَاأَيْهَا النَّاسُ إِنْ كَنْتُم فَيْ شَكْ مِن دِينِي فَلَا أَعْبِدُ اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ الذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### \* سورة هـود (۱۱) \*

﴿وَلَئُنَ أَذِقنَا الْإِنسَانُ مِنَا رَجَهَ ثَمِ نَرْعُمَاهِمَاهُ إِنَّهُ لِيؤُسُ هَحْفُورِ . ٩ . . ، ، ، ، ، ، ، وَلَثُنَ أَذِقنَاهُ نَعَمَاءُ بَعَدَ ضَراء مسته ليقولن ذَهبِ الشَّيْنَ أَذِقنَاهُ نَعَمَاءُ بَعْدُ فَذُورٍ . إِلَّا الذِينَ صِبْرُوا وَعُمِلُوا السَّيِئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَقُورٍ فَخُورٍ . إِلَّا الذِينَ صِبْرُوا وَعُمِلُوا السَّيِئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَقُورٍ فَخُورٍ . إِلَّا الذِينَ صِبْرُوا وَعُمِلُوا السَّالِحَاتُ أُولَئِكُ لَهُم مَخْفُرةً وَأَجِرٍ هَكِبِيرٍ الْمُالِحَاتُ أُولِئِكُ لَهُم مَخْفُرةً وَأَجِرٍ هَكِبِيرٍ ا

| 148        | ۱۳،۱۲   | {والله على هكل شيء وهيل}                                                                                                                   |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         | ﴿أُم يقولُونُ افتراه قُلْ فَأُنُّوا بِعَشْرِ سُورِ مِثْلُهُ مَغْتَرِياتُ}                                                                  |
| <b>710</b> | 1٧      | <b> إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لإيؤمنو</b> &}                                                                                         |
| 79         | 44      | افقال الملل الذين كفروا من قومه ماثراك إلا بشرا مثلنا ومانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ومانري لكم علينامن فضل بل نظنكم كاذبين |
| <b>٣17</b> | 79      | … وما أنا بطارك الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني<br>أراكم قوما تجهلوق}                                                                   |
| 10.        | T0 . TE | الله يريد أن يخويكم هو ربكم وإليه ترجعون .<br>أم يقولون افتراه}                                                                            |
| 284        | *1      | ﴿وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن}                                                                                          |
| 187 . 733  | ٤٣      | { قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم}                                                                                                 |

﴿قَالَ لُو أَنْ لَي بِكُم قُوةَ أَو آَوِي إِلَى رَكِن شَدِيدٍ

- ﴿وِمَا طُلُمْنَاهُم وَلَكِنَ طُلُمُوا أَنْفُسِهُم فَمَا أَغْنَتَ عَنْهُم اللهِ وَلَكُنَ طُلُمُوا أَنْفُسِهُم فَما أَغْنَتُ عَنْهُم الدّي يَحْعُونُ مِن حَوِقُ الله...}
- {فلولا هَاهُ من القروة من قبلكم أولوا بقية ينهوة عن ١١٦ ٢٩٩ . . . ٤ الفساط في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم...ا
  - {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولإيزالوق . ١١٨ ، ١٠٨ مختلفين . إلا من رحم ربك ....}

## \* سورة يوسف (۱۲) \*

- روجاءوا على قميصه بحم هكذب قال بل سولت لكم ١٨ م. أنفسكم أمرافهبر جميل والله المستحاق على ما تصفوق}
- ... وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل ٢١ ٢٠.٦ الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس الإيعلمون}
- ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان ٨٨ ٢٩٨

لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لإيشكرون}

اما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم . ٤ ٣.٦ وآباؤهم ماأنزل الله بهامن سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أهكثر الناس لإيعلمون}

{ ... إِيْ النفس لِأَمارة بالسوء إلا مارحم ربي....}

اهل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ... ١٤ ١٠

۱۱ ما های یغنی عنهم من الله من شیء إلا جاجة فی ۱۸ ۲۰۰ ۲۸۲ ۲۸۲ نفس یعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولکن أیکٹر الناس لایعلمون}

ا.... کذائک نجزی الظالمین ا

دسه ما كان خذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء ٢٦ ×٢٨....

﴿وأسأُل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا ٨٣٠٨٢ .ه لصادقوق. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.... ؛ ٣٤. ١١١ يغتري ولكن تصحيق الذي بين ١١١ ....}يديه....}

# \* ســـورة الرعــد (١٣)

٣١٥ ١ آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ١ ١ ١٠٠
ولكن أكثر الناس إليؤمنون}

۱۳۲ ، ۱۲۰ ۱۲۰ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي ١٦ ١٣٢ ، ١٣٢ ،
 ۱۳٤ ، ۱۳۳ الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء ....}

107 . 101

﴿أَفَهِ فَهُ قَائَمَ عَلَى هَلَ نَفْسُ بِهَا هَسَبَتَ وَجَعَلُوا لَلْهُ ٣٣ ١٨٥ ، ١٨٥ مَسْرَهُاء قُلْ سَهُوهُم أَم تَنْبَئُونُهُ بِهَا لَإِيعَلَمُ فَي الْأَرْضُ أَم بِخَاهُر مِن القول بِلْ زِين لَلْخَين هَكَفُرُوا مَكُرهُم وَصَحَوا عَن السبيل ومن يَخَلُلُ الله فَهَالُهُ مَنْ هَا حَالًا الله فَهَالُهُ مِنْ هَا حَالًا الله فَهَا لَهُ مِنْ هَا حَالًا الله فَهَا لَهُ مِنْ هَا حَالًا اللهُ فَهَا لَهُ فَهَا حَالًا اللهُ فَهَا لَهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَا حَالًا اللهُ فَهَا حَالًا اللهُ فَهَا لَهُ فَيْ اللّهُ فَهَا لَهُ فَهَا لَهُ فَيْ اللّهُ فَهَا لَهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ أَلَاهُ فَيْ اللّهُ لَالِهُ لَقُولُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ لَا اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

### \* سورة إبراهيم (١٤)

﴿قَالَتَ لَهُم رَسَلَهُم إِنْ نَحَنَ إِلَا بَشَرِ مَثَلَكُم وَلَكِنَ اللَّهُ ١١ ٢١٦﴾ يهن على من يشاء من عباكه....﴾ الله وما هكائ لي عليكم من سلطائ إلا أن دعوتكم ٢٢ معود...} فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم....

#### \* سورة الحجير (١٥) \*

8.......

- ﴿ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يحرجون ٤٠، ١٥ من السماء فظلوا فيه يحرجون قوم السكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون}
- السمع فأتبعه شهاب مبين} السمع فأتبعه شهاب مبين}
  - الله الملائكة كلهم أجمعوف إلا إبليس أبى أن ٣٠ ، ٣٠ الماجدين الساجدين الساج
  - إلى عبادي ليس لك عليهم سلطاق إلا من اتبعك من ٢٤ ×٤٤ الخاوين}
- {قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم ٥٩، ٥٨ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ أجمعين}
  - (قال إنكم قوم منكروق. قالوا بل جئنا ك بما كانوا فيه ٦٣، ٦٢ هـ ده

# \* سورة النحـل (١٦) \*

{... تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم فائقوا السلم ماكنا 44 440 نعمل من سوء بلي إنَّ الله عليم بماكنتم تعملونُ} (هل ينظرون إلا أنْ تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك 257 22 كذلك فعل الذين من قبلهم وماظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴿وَأَقْسُمُوا بِاللَّهُ جَهُدَ أَيُهَانَهُمُ لِأَيْبُعُثُ اللَّهُ مِنْ يُمُوتُ T.V . YV0 44 بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لإيعلمون} {ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليها من دابة 277 ٦١ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ...} إضرب الله مثلا عبدا مملوكا لإيقدر على شيء ومن ۷۲ ۷٥ رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستووي الحمد لله بل أكثرهم لإيعلموي؛ {... وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب....} YOE . YO1 ٧٧ ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء 95 277 ويهجي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون}

- {وَإِذَا بِدِلْنَا آیِةَ مِکَامٌ آیِةَ وَاللَّهُ أَعَلَم بِهَا یِنْزَلَ قَالُوا إِنْهَا ١.١ ٢٥ أنت مفتر بل أكثرهم لإیعلمونً}
- امن هغر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن ١٠٦ ١٠٠ ١٠٠ الكفر صدرا فعليهم عذاب عظيم
- روعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل ١١٨ وعلى وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

### \* سورة الإسراء (۱۷)

- (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وأي من ٤٤ مهم والكن لاتفقهوي شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهوي تسبيحهم إنه كال جليما ففورا)
- ربکم أعلم بکم إنْ يشأ يرحمکم أو إنْ يشأ يعذبکم ٤٥ ٢٥٥ وما أرسلنا ک عليهم وکيلاً}
- {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس ١٠ ٢٤٤ قال أأسجد لمن خلقت طينا}
- {وإذا مسكم الضرفي البحر ضل من تكعوق إلا إياه ...} ٧٧

﴿أَفَأُمنتم أَنْ يَحْسَفُ بِهُم جَانبِ البر أَو يَرسَلُ عَلَيْهُم ٢٩، ٦٨ ١٥٧ حاصبا ثم لاتجدوا لكم وهيلاً. أم أمنتم أنْ يعيدهم فيه تارة أخرى فيرسَل عليهم قاصفا من الريح فيغرقهم بها هخفرتم ...}

# \* سورة الكمف (۱۸)

﴿وإِنا لَجَاعُلُونُ مَا عُلِيهَا صَعِيدًا جَرِزًا. أَم حَسَبَتَ أَنْ ١٨٨ ، ٨ ، ٩ ، ١٨٨ أَصِحَابِ الكِهُفِ والرقيم كَانُوا مِن آياتنا عُجِبًا}

ا إلى الله ١٦ عتزلتموهم ومايعبدوق إلى الله ١٦ الله ١٩ الله ١

(لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا}

409

- إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدر فسجدوا إلا إبليس . ٢٢، ٤٢٤ ، ٤٢٤
   هكاح من الجن....}
  - ﴿وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذاهم بما كسبوا ٨٥ ٣٣ لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً}

#### \* سـورة مـريم (۱۹) \*

- السمع بهم وأبصريوم يأتوننا لكن الظالموق اليوم في ٣٨ ، ٣٦. فلل مبين المنالموق التوم في التوم في المنالموق التوم في التوم في التوم في المنالموق التوم في ال
- افخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا ٥٠،٥٩ الشهوات فسوف يلقوق غيا . إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلوق الجنة ولإيظلموق شيئا}
  - {لإيسمعوق فيها لخوا إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها ٦٢ (٤.١ بكرة وعشيا}
  - {يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفحاً. ونسوق المجرمين ٨٥ ، ٨٦ ، ٤٤٩ إلى جهنم ورحاً. لإيملكون الشفاعة إلا من اتذك ٨٧ عند الرحمن عهداً}
    - {وقالوا اتحْتُ الرحمِي ولَحَالِ

#### \* سورة طه (۲۰)

## \* سورة الأنبياء (٢١) \*

أبى}

﴿قَالَ رَبِي يَعَلَمُ الْقُولُ فَي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَهُو السَّمِيعُ ٤ ، ه السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَهُو السَّمِيعُ ٤ ، ه المعليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شَاعَر فلْيا تنا بآية هُما أرسل الأولوق﴾

القد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكركم أفلا تحقلون ١٠ ١٨٩

- ﴿لَو أَرَكِنَا أَيْ نَتَخَذَ لَهُوا لِإِتَخَذَنَاهُ مِنَ لَكِنَا إِنْ هَنَا ١٨ ، ١٧ قَدُفُ اللَّهِ عَلَى الباطل فيجمغه فأخا هو زاهق ولكم الويل مهاتصفون }
- الأرض هم ينشرون الله عن ١٨٩ ٢١، ٢٠ الأرض هم ينشرون الله المادق الله المادق الم
- ﴿ لِإِيسَـئُلِ عَمَا يَفَعَلُ وَهُم يَسَئُلُونُ . أَمِ اتَخَذُوا مِنْ كُونُهُ ٢٤ ، ٢٢ الْهِنَّةُ قُلْ هَاتُوا برهانكم هَذَا ذَهُر مِنْ مَعَيْ وَذَهُر مِنْ قَبِلِي بِلْ أَهُـتُرْهُم لِإِيعَلَمُونُ الْحِقْ فَهُم معرضونُ}
- ﴿ وِقَالُوا اتَّذِيَّ الرَّحِينَ وِلَحَا سَبَحَانَهُ بِلَ عَبَاكِ مِكْرِمُونَ} ۱۱۱،۳۱
  - ﴿ لَو يَعَلَمُ الْخِينَ عَفُوهُا حِينَ لَا يَكُفُوهُ عَنَ وَجُوهُهُم ٢٠ ، ٢٠ ٤٠ النار ولا عن ظهورهم ولاهم ينصروق. بل تأتيهم بختة فتبهتهم فلايستطيعوق ردها ولاهم ينظروق﴾

#### عليهم العمر....}

- ﴿قَالُوا أَجِئَتُنَا بِالْحَقِ أَم أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينِ. قَالَ بِلَ رَبِكُم ٥٥، ٥٥ من ٥٦ ٥٥ رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على خلكم من الشاهدين
- ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلَتَ هَذَا بِٱلْهُنَا يَا إِبِرَاهِيمِ. قَالَ بِلَ فَعَلَهُ ٦٣، ٦٢ عُـ٠١٥ كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون ﴾
- ﴿وَاقْتَرَبُ الْوَعُدِ الْحَقِ فَإِذَا هُي شَاخِصَةَ أَبْصَارِ الْذِينَ ١٠ ٤٥ كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا كالمين}

# \* سورة الحج (٢٢) \*

- روتری الناس سکاری وماهم بسکاری ولکن عذاب الله ۲ ۲۱۳، ۳۱۷، ۳۱۸ شدید؛
  - ﴿ذَلَكَ وَمَنْ يَمُنَامُ إِلَا مَا يَتَلَى عَلَيْكُمِ...} وأجلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم....
  - ال ينال اله لحومها ولإحماؤها ولكن يناله التقوي ٣٧ منكم...}

- ﴿النَّينَ أَخْرِجُوا مِن كِيارَهُم بِغَيرِ حِقَ إِلاَّ أَيْ يَقُولُوا رَبِنَا ٤٠٠ الله....}
- ﴿أَفَلُم يَسْيَرُوا فَي الْأَرْضُ فَتَكُونُ لَهُم قَلُوب يَحْقَلُونُ ٤٦ ٢٦١ بِهَا أُو آذَانُ يَسْمِحُونُ بِهَا فَإِنْهَا لِأَتْحُمَى الْإِبْصَارِ ولكن تَحْمَى القَلُوبِ التِي فَي الصَّحُور}

### \* سورة المؤمنون (٢٣) \*

﴿أيحسبوق أنها نهدهم به من مال وبنين نسارع لهم في هه ، ٦٠ ، ٧٧ ، ٧٧ الخيرات بل لإيشعروق﴾

{إِنْ الْذِينِ هُم مِن جُشية ربِهُمِ...}

۷٥

VV

﴿وِلَانَكِلَافُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا وَلَحْيِنَا هُنَابِ يَنْطَقَ بِالْحَقَ ٦٣، ٦٢ ٧٧ وَهُمَ لِإِيْظَلُمُونُ. بِلُ قَلُوبِهُم فَي غُمِرةً مَنْ هُذًا وَلَهُمَ أعمال من دوق ذلك هُم لَهَا عَامَلُونُ}

﴿أَفَلَمْ يَجْبِرُوا الْقُولُ أَمْ جَاءَهُمْ مَالُمْ يَأْتُ آبَاءَهُمْ الْأُولِينَ • ١٨ ، ٦٨ ، ١٥ ، ١٥٤ /١١٤،١١٢،٧٨ أَمْ لَمْ يَحْرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مَنْكُرُونُ. أَمْ يَقُولُونُ به جنة بل جاءهم بالحق وأهكثرهم للحق هكارهونُ}

﴿ولو اتبع الحق أهواءهم لفسهت السموات والأرض ١١ مهر ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن

#### جهرهم معرضوق

- {أم تسائهم خرجاً فخراج ربك خير وهو خير الرازقين} ٧٢ ١٥٥ ، ١٥٥
  - ﴿وهو الذِي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا ٨١، ٨٠ دم وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الأولوي
  - ﴿... إِيْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرِ الْأُولِينِ } ٨٣ ١١٤
  - اسيقولوي لله قل فأني تسجروي. بل آتيناهم بالحق ١٠، ٨٠ ا١٤ وإنهم لكاذبوي}

## \* سورة النور (۲٤) \*

- ﴿إِنَّ الْذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكَ عُصِبَةً مَنْكُم لِأَتَّحَسَبُوهُ شُرًا ١١ ٥٥ لَكُم بِلْ هُو خَيْر لَكُم ...}
- ﴿... ولولٍا فَضَلَ الله عليكم ورحمته مازكم منكم من ٢١ ٢١٠ أحد أبدا ولكن الله يزكم من يشاء والله سميع عليم}

### \* سورة الفرقان (٢٥) \*

- النه إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ١١،١٠ تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل هكذب بالساعة وأعتدنا لمن هكذب بالساعة سعيرا
- ﴿قَالُواْ سَبَحَانَكُ مَا هَكَانُ يَنْبَغَيْ لَنَا أَنْ نَتَخَذَ مِنْ كَوَنَكَ ١٨ ٢٦١ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِنْ مِتَعَتَّهُم وَأَبَاءَهُم حِتَى نَسُوا الْخَهُر وَهِكَانُواْ قُوما بُوراً}
- ﴿ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم .٤ ١١٦ يكونوا يرونها بل كانوا لإيرجون نشورا }
- اأرأيت من اتذذ إلهه هواه أفأنت تكوى عليه وكيلا. ٤٤، ٤٦ م٠٦، ٨٠ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا)
  - (قل ما أسئلكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتذذ إلى ٥٧ مربه سبيلاً)
  - رومن يفعل ذلك يلق أثاماً. يضاعف له العذاب يوم ٦٨ ، ٦٩ ، ١٩ ، ١٩ القيامة ويخلد فيه مهاناً. إلا من تاب وآمن وعمل ٧٠ ، ٧٠

عمل صالحاً. فأولئُك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكاح الله نحفواً رحيمً}

# \* سورة الشعراء (۲۸)

- ﴿قَالَ هُلَ يَسْمِمُونَكُمْ إِذَ تَجْعُونُ. أَو يَنْفُمُونَكُمْ أَو ٧٧، ٧٧ ، ٥٥ يَضْرُونُ. قَالُوا بِلَ وِجِدِنَا آبِاءِنَا هِكُذَلِكَ يَفْمُلُونُ} ٧٤
- {قال أفرأيتم ماكنتم تحبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. ٧٦، ٧٥ ، ٤٥٠ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين >
- {يوم لإينفع مال وبنوق. إلا من أتى الله بقلب سليم}
  - ﴿أَتاَ تُوى الْذِهِكِرَاقُ مِن الْعَالِمِينَ . وتَذِرونُ مَاخِلُقَ لَكُمَ ١٦٦ ، ١٦٦ ﴿أَتَا تُونُ الْفُولُ الْ

# \* سورة النمل (٢٧) \*

- الله الموسى لاتذف إني لايذاف لدي المرسلوق. إلا من ظلم ١١،١٠ ١٠٤ ثم بدل حسنا بمد سوء فإنى نحفور رحيم
- روتفقد الطير فقال مالي لأأرى الهدهد أم كان من ٢٠ من ١٤١، ١٢٠ من الخائبين على من ١٤١، ١٤٤

- (فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتان الله خير ٣٦ ×٨١ مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون}
- ﴿قَالُوا اَطِيرِنَا بِكَ وِبِمِنَ مَعَكَ قَالَ طَائَرِ اللهِ عَنَا اللهِ بِلَ ٤٧ كَا ٨٢ كَا اللهِ بِلَ ٤٧ كَا ا أنتم قوم تفتنوني ﴿
- ﴿أَئْنَكُم لِتَأْتُونُ الرَجَالِ شَـهُوةَ مَن جَـُونُ النساء بِل أَنْتَم هُ ٥٠ ٨٢ قوم تجهلونُ}
- ﴿قُلُ الْحُمْدُ لِلَّهُ وَسَلَّامُ عُلَمٌ عُبَادُهُ الْذِينَ اصْطَفَى عَالُهُ . 19Y . AT . 7. . 09 خير أما يشركون. أمن خلق السموات والأرض 198 . 197 17.77 وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 75 . 37 بهُجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلإلها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أعله مع الله بل أكثرهم لإيعلمون. أمن يجيب المضطر إذا كعاه ويكشف السوء ويجملكم خلفاء الأرض أءله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أعله مع الله تعالى الله عما يشركوي. أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أءله من الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

- {قل لإيمام من في السموات والأرض الغيب إلا الله ٦٦، ٦٥ ، ٥٥، الله عدم ١٤٠٥ ، ٥٥، المايش عروى أيان يبعثون. بل الحاريك علمهم في الله عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الإخراء الإخر
  - ﴿وإِنْ رَبِكَ لَذُو فَضَلَ عَلَى النَاسَ وَلَكِنَ أَكِثَرَهُم ٣٣ ٢٩٩ اليشكروق}
- احتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها الله ١٥٧، ١٣٦ علما أماذا كنتم تعملوني

### \* سورة القصص (٢٨) \*

- افرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولاتحزى ولتعلم أن ١٣ ٥٠ وعد الله حق ولكن أكثرهم لإيعلمون
- ۱۱۹، ۳۱۳ ۱۵، ۱۵ قرونا ۱۵، ۵۵ ۳۱۹، ۳۱۳ ۱۹۰۸ فتصالول عليهم العمر وما هنت ثاويا في أهل محين تتلو عليهم آياتنا ولكنا هنا مرسلين المحين تتلو عليهم آياتنا ولكنا هنا مرسلين المحين المحين
  - ﴿وما هَنت بجانب الطور إذنا ولكن رحمة من ربك ٢٦٠ لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذهروني

- (إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ٥٦ د٠٠. وهو أعلم بالمهتدين)
- ﴿وقالوا إِنْ نتبع الهجر معك نتخطف من أرضنا أو لم ٥٠ ٣٠٧ نهكن لهم حرما آمنايجبي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لكنا ولكن أكثرهم لإيعلمون}
- (وما هكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ٨٦ دوما هكنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ٨٦ دوما

<u>^^^^^</u>

### \* سورة العنكبوت (٢٩)

- ﴿أَحِسَبِ النَّاسُ أَيْ يَتَرَهِكُوا أَيْ يَقُولُوا آَمِنَا وَهُمَ لِأَيْفَتَنُونُ. ٢ ، ٢ ، ٤ ١٩٥ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أنْ يسبقونا ساء ما يحكمونُ}
- ﴿فَكِلَا أَخَذَنَا بَذَنِهُ فَمِنْهُم مِنْ أَرسَلْنَا عَلَيْهُ حَاصِبًا ٤٠ ٢٤٧ ٤٠ ومنهم من أَخَذَته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كال الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}
- {وماهنت تتلو من قبله من هكتاب ولأتخطه بيمينك إذا ٤٩، ٤٨

لإرتاب المبطلوق. بل هو آيات بينات في صدورالذين أوتوا العلم ومايجحد بآياتنا إلا الظالموق؛

﴿ولئن سأئتهم من نزل من السماء ماء فأحيابه الأرض ٦٣ ، ٨٠ ، ٨٠ من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لإيعقلون}

{أُولِم يروا أنا جملنا حرماً آمنا...}

۲۷. ٦٧

# 🛈 سورة الروم (۳۰)

روعد الله لإيخلف الله وعده ولكن أكثر الناس ٦ (وعد الله لإيخلف الله وعده ولكن أكثر الناس ٦ (وعد الله لايدلمون)

﴿أُولَم يَسْيَرُوا فَي الْأَرْضُ فَينَظُرُوا هَيَفَ هَاهُ عَاقَبَة 
﴿ أُولَم يَسْيَرُوا فَي الْأَرْضُ فَينَظُرُوا هَيْفَ مِنْهُم قُوةً وأثارُوا النَّالِ مَن فَيْلُمُوهُا وَجَاءَتُهُم اللَّهُ لَيْظُلُمُهُم وَلَكُن اللَّهُ لَيْظُلُمُهُم وَلَكُن اللَّهُ لَيْظُلُمُهُم وَلَكُن هَا هَامُ اللَّهُ لَيْظُلُمُهُم وَلَكُن هَالْمُونُ ﴾ هكانوا أنفسهم يظلمون ﴾

(ضرب لکم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ماملكت ٢٩، ٢٨ مهر الكم من الكم من

سواء تخافونهم هخيفتكم أنفسكم هخاك نفصل الآيات لقوم يحقلون، بل اتبع الخين ظلموا أهواءهم بخير علم فمن يهجي من أضل الله ومالهم من ناصرين

- {فَاقُم وَجَهَكَ للَّذِينَ حَنْيَفًا فَطَرَتَ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسُ ٣٠٠ عليهَا لِاتْبَدِيلُ لَخِلْقُ الله ذَلكَ الْدِينُ القيم ولَكُنَ عَلَيْهُا لِاتْبَدِيلُ لَخِلْقُ الله ذَلكَ الْدِينُ القيم ولَكُنَ النَّاسُ لِإِيمُلُمُونُ}
- اليكفروا بما آتيناهم فتمتحوا فسوف تحلموق أم أنزلنا ٢٥، ٣٥ معاد عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركوق}
- ﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيماق لقد لبثتم في كتاب ٢٠٥ الله إلى يوم البحث فهذا يوم البحث ولكنكم كنتم لإتعلموق}

#### \* سورة لقمان (٣١) \*

- ﴿هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل ١١ ٨٨ الظالمون في ضلال مبين}
- ﴿وإِذَا قيلَ لَهُم أَتَبِعُوا مَأْنُزُلُ اللَّهُ قَالُوا بِلْ نَتَبِعُ مَأُوجِكُنَّا ٢١ ٢٥

عداب السحير؛ - عدال الشيطان يدعوهم إلى عداب السحير؛

﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل ٢٥ ٨٨ الحمد لله بل أكثرهم لإيعلمون ﴾

# \* سورة السجدة (٣٢) \*

- (تنزيل الكتاب لإريب فيه من رب العالمين. أم يقولوه ٢، ٣ (١١٦، ١١، ١٢٠، افتراه بل هو الحق من ربك...)
- P71. VP1.317
  - {وقالوا أعذا ضللنا في الأرض أعنا لفي خلق جديد بل ١٠ ١٠ هم بلقاء ربهم كافروني}
  - . ﴿ ولو شئنا لِأَتينا هِكُل نَفْسَ هِ دَاهَا وَلَكُن حَقَ الْقُولُ مَنْي ١٣ ١٣ . ٢٧٣ لِأُملِأَيُّ جَهْنُم مِن الْجِنْة والنّاسُ أَجِمِعِينِ }

# \* سورة الأحزاب (٣٣) \*

- ۳٦٣ ه ولکن ه اخطأتم به ولکن ه ولیس علیکم جناح فیما أخطأتم به ولکن ه ولیس علیکم ولیکای الله غفورا رحیما الله عفورا رحیما الله عنور الله عنور
- (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ٦ ٤٠٧

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مد المؤمنين والمهاجرين إلا أى تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كال ذلك في الكتاب مسطورًا؛

- {ما کای محمد أبا أحد من رجالکم ولکن رسول الله . ٤ ، ٣٢٩ ، ٣٢٠ ، وخاتم النبيين و کای الله بکل شيء عليما }
  - {لإيحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ٥٧ دور الله النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ٥٧ دور الله على كل شيء رقيباً}
  - اياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن مه معام غير ناظرين إناه ولكن إذا كعيتم فادخلوا...}

# \* سورة سبأ (۳٤)

- {وقال الذين كفروا لإتأتينا الساعة قل بلى وربي ٣ ٢٧٦ لتأتينكم ....}
- ﴿أَفْتَرَى عَلَى الله هَكُذِبا أَم بِه جِنْهَ بِلَ الْذِينَ لِأَيْوُمُنُونَ ٨ ٥٧ بِالْآِخْرَةِ فَي الْعَذَابِ وِالْصَلْأِلُ الْبَعِيدِ

| 204        | ۲.             | ﴿ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من                                                                                                                                        |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | •              | { अयं वी वी                                                                                                                                                                            |
| Y£.        | 72             | ﴿وإِنا أَوِ إِياكِم لَعَلَى هُدِى أَو فَي صَالِلَ مُبِينِ}                                                                                                                             |
| ٥٧         | YV             | ﴿قُلْ أَرُونَي الْجَيْنَ أَلْحَقْتُم بِهُ شَرِهُاءَ هَلَا بِلْ هُو اللهُ<br>الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ﴾                                                                                     |
| ٣.٨        | 44             | ﴿وما أرسلنا هـ إلا هافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن<br>أكثر الناس لإيعلمون                                                                                                                 |
| • <b>A</b> | <b>YY , YY</b> | اقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أي نكفر بالله ونجعل له أندادا |
| ۲.۸        | ٣٦             | ﴿قُلْ إِنْ رَبِي يَبْسَهُ الرَّزِقَ لَمَّ يَشَاءَ وَيَقَدِرَ وَلَكُنَّ أَهُثَرَ<br>النَّاسُ لِأَيْعَلَمُونُ}                                                                           |
| £.A . YAY  | ۳۷             | إوماأموالكم ولاأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي إلا<br>من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما<br>عملوا وهم في الغرفات آمنوي                                                       |

اقالوا سبحانك أنت ولينا من ≓ونهم بل كانوا ١١٠ در الكانوا ١١٠ عبدوق الجن أكثرهم بهم مؤمنوق المنوق الجن أكثرهم بهم مؤمنوق المنوق الجن أكثرهم المنوق ا

# \* سورة فاطر (٣٥)

- اقل أرأيتم شركاءكم الذين تدعوق من دوق الله ٤٠ ١٥٠ ١٥٠ المو أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتابا فهم على بينت منه بل إن يعد الظالموق بعضهم بعضا إلا غرورا}
  - {ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها ده الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها ده الله الناس بما كسبوا مسمى....}

# \* ســورة بــس (٣٦)

﴿قَالُواْ طَائَرِهِمُ مَمَكُم أَثَنَ ذَهِكُرْتُم بِلَ أَنْتُم قَوْم ١٩ ٨٩ مسرفوق﴾

- {وإِنْ نَشَأُ نَغُرِقَهُم فَلَا صَرِيحَ لَهُم وَلِاهُم يَنْقَذُونَ. إِلَّا ٤٢، ٤٤ ، ٤٤، ٥٤، وإِنْ اللهِ عنا ...}
  - ﴿أُولِيسَ الَذِي خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأُرْضُ بِقَادِرِ عَلَى أَنَّ ٨١ ٢٧٦ يَخْلُقَ مِثْلُهُم بِلَى وَهُو الْخَلِاقَ الْمُلِيمِ }

# \* سورة الصافات (٣٧) \*

- ﴿ لِا يَسْمُمُونُ إِلَى الْمَالُ الْأَعَلَى وَيَقَذُفُونُ مِن هَكُلَ جَانَبَ. ١٠،٩،٨ .٠٥ وَقَذُفُونُ مِن هَكُلَ جَانَبَ. ١٠،٩،٨ .٠٥ وقد وَمِن المُحَلِّفَةُ وَحِوراً ولَهُم عَذَابَ وأَصِبَ. إلامن خطاف الخطفة فأ تبعه شبهاب ثاقبٍ }
- ﴿فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم ١٢،١١ من طين لإزب. بل عجبت ويسخرون ﴾
- (مالكم لإتناصروق. بل هم اليوم مستسلموق} ٢٦، ٢٥ مالكم
- ﴿قَالُوا إِنْكُم كَنْتُم تَأْتُونْنَا عَنَ الْيَمِينِ. قَالُوا بِلَ لَم تَكُونُوا ٢٩، ٢٨ ٥٩ مؤمنين
- {وماهكان لنا عليكم من سلطان بل هنتم قوما طاغين }
- ﴿ويقولون أثنا لتاركوا آلهننا لشاعر مجنون بل جاء بالحق ٣٧، ٣٦ ع. ويقولون أثنا لتاركوا آلهننا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وحات المرسلين المرس
- {إنكم لذائقوا العذاب الأليم ١٩٠ ، ٣٨ ، ٣٨ ، ٣٨ ،

- {أَفُمَا نَحَنَ بِمِيتِينَ. إِلَا مُوتَتَنَا الْأُولَى وَمَانَحَنَ بِمِعَذِبِينَ} ٥٩، ٥٩
- افانظر كيف هاق عاقبة المنذرين. إلا عباط الله ٧٤، ٧٣ المخلصين

{وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون الله ١٤٧ ٢٥٦ ، ٢٥٦ ،

YOX . YOY

- المال المائكة إناثا وهم شاهدوي؛ المنوى أم خلقنا ١٥٠، ١٥٠ المالئكة إناثا وهم شاهدوي؛
- الصطفى البنات على البنين مالكم كيف تحكمونى . أفلا ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ تذكمونى . أم لكم سلطان مبين ا
- {وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم ١٥٨ ، ١٥٨، ١٠٨ لله عما يصفوق. إلا عباط الله ١٦٠ المخلصين المحلم المخلصين المخلصين المحلم المح

# \* سورة ص (۳۸) \*

- ٩٠، ٢٩ ٢، ١ كي الخوك بل الخير وكفروا في عزة ٢، ١ ٢٠ ٢٩ ٩٠، ٢٩
   وشقاق إ
- اأأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري ١٠،٩١، ٢٨ مر٠١

بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السموات والأرض ...)

روما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن ٢٨، ٢٧ ١٨، ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ الذين هفروا فويل للذين هفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا المالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار)

{هَذَا فَوجِ مَقْتَحَمَ مَعَكُم لِأُمْرِجَبَا بِهُمَ إِنْهُمَ صَالُوا النَّارِ. ٩٠ ، . ٢ قالوا بِلَ أَنْتَم لِأُمْرِجِبَا بِكُم أَنْتَم قَدْمَتُمُوهُ لَنَا فَبِئُسُ القرار}

﴿وقالوا مالنا لإنرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار. ٦٢، ٦٢ ، ٢٠ أتذذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار؛

المال المال

(قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ٥٥ ٢٠٣ أستكبرت أم كنت من العالين

# \* سورة الزمير (٣٩)

او إذا مس الإنساق ضر كا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله ٩،٨ عا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله على ١٠٦، ٢٠٥

لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لإيعلمون إنا يتذكر أولوا الألباب

- الهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك ٢٠،١٦ ١٦٤ يخوف الله به عباده ياعباد فاتقوق... لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لإيخلف الله الميعاد
- اضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسوق ورجلاً ٢٩ ١٩ سلما لرجل هل يستوياق مثلاً الحم⊄ لله بل أكثرهم لإيعلموق}
- (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ٢٦، ٢٠ في مناهها الموت ويرسل الأخرى في مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتذذوا من حول الله شفعاء قل أولو كانوا للهاكون شيئا ولإيعقلون}
- ﴿فَإِذَا مَسَ الْإِنسَاقُ ضَر كَعَانَا ثَمَ إِذَا جُولَنَاهُ نَحْمَةً مَنَا ٤٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــ قال إنها أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن

أكثرهم لأيعلمون

﴿أَو تَقُولُ لُو أَى الله هَانَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَتَعِينَ أَو تَقُولُ لَو أَى الله هَابِ الْكِنْتُ مِنَ الْمُتَعِينَ أَو تَقُولُ لَو هُلَا ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ المحين ترى المحافرين على المحافرين والمحافرين والمحافرين المحافرين والمحافرين المحافرين والمحافرين المحافرين والمحافرين المحافرين والمحافرين المحافرين والمحافرين المحافرين المحافرين المحافرين والمحافرين المحافرين المح

﴿ولقد أوجي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ١٦، ٦٥ الكولي المناكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين }

﴿وسيق الذين هَفرا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها ٧١ ٢٧٩، ٣٦٥ فتحت أبوابهاوقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلوق عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين}

# \* سورة غافر (٤٠)

KKKAPARRAKAN BARKARAKAN BA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

﴿ وِقَالَ الْذِينَ فَي النَّارِ لَخَرْنَةَ جَهُنُمُ الْكُواْ رَبِكُمُ يَخْفُفُ ١٠٠ م ٢٧٩ عَنَا يُوما مِن الْعَذَابِ قَالُوا أُولُم تَكُ تَأْتَيْكُمُ رُسُلُكُمُ بِالْبِينَاتُ قَالُوا بِلَى ......}

| ٣.٨ | ٥٧    | (لخلق السموات والأرضُ أكبر من خلق الناس ولكن                            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |       | أكثر الناس لإيعلمومُ}                                                   |
| 710 | ٥٩    | ﴿إِنْ السَّاعَةَ لِآتِيةً لِإِرْبِ فَيَهَا وَلَكُنْ أَهُمُثُرُ النَّاسُ |
|     |       | (कुवाववृद्धी                                                            |
| 799 | . 11  | (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا                      |
|     |       | إى الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس                               |
|     |       | لإيش كروح}                                                              |
| 114 | ۷٤،۷۳ | {ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون . من حون الله قالوا                      |
|     |       | ضلوا عنا بل لم نكن ندعوامن قبل شيئا <b>ك</b> ذلك                        |
|     |       | يضل الله الكافرين}                                                      |
|     |       |                                                                         |

# \* سورة فصلت (٤١) \*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

﴿وما هَنتم تستروق أنَّ يشهد عليكم سمعكم ولا ٢٢ ٢٥ أبصارهم ولإجلودهم ولكن ظننتم أنَّ الله لإيعلم هنيرا مما تعملونَ}

# \* سورة الشوري (٤٢) \*

الحكيم) الحكيم)

| 171 . 377 | ۸ ، ۸ | ﴿ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من                                     |  |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |       | يشاء في رحمته والظالمون مالهم من ولي ولإنصير.                                   |  |
|           |       | أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي}                                        |  |
| 177       | ۱۳    | اشرع لکم من الدین ماوصی به نوحاً}                                               |  |
| 177       | 71    | ﴿أُم لَهُم شَرِهُاء شَرِعُوا لَهُم مِن الْحِينِ مَالُم يَأْذُى بِهُ             |  |
|           |       | الله ولولا كلمة الفحل لقضي بينهم وإلى الظالمين                                  |  |
|           |       | الهم عذاب أليم}                                                                 |  |
| ٤١.       | 77    | ﴿قُلْ لِإِ السَّلَكِم عَلَيْهُ أَجِرًا إِلَا الْمُودَةُ فَي الْقَرْبِي}         |  |
| ۱٦٢       | Y٤    | ﴿أُم يقولونَ افتره على الله كذبا فإنْ يشأ الله يختم على                         |  |
|           |       | قلبك ويمح الله الباهلل ويحق الحق بكلماته إنه                                    |  |
|           |       | عليم بذات الصدور}                                                               |  |
| 778       | ۲v    | {ولو بسها الله الرزق لعباهه لبخوا في الأرض ولكن                                 |  |
|           |       | ينزل بقدر مايشاء إنه بعباكه خبير بصيرا                                          |  |
| ٤٥٣       | ٥١    | ﴿وماكامُ لبشر أَمْ يَكُلُّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أُومَنَ وَرَاءَ حَجَّابَ |  |
|           |       | أويرسل رسولإ}                                                                   |  |
| 411       | ۲٥    | ﴿وهَاكُ أُوحِينَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمَرِنَا مَاهُنَتَ تَجَارِي             |  |
|           |       | ماالكتاب ولا الإيماحُ ولكن جعلناه نورا نهدي به                                  |  |
|           |       | من نشاء من عبا≓نا}                                                              |  |

#### \* سورة الزخرف (٤٣) \*

{أَفْنُهُرِبِ عُنْكُمِ الْجُهُرِ صَفْحًا أَنْ هَنْتُم قُومًا مُسْرِفُينِ} ١ {وجعلوا له من عباكه جزءا إنَّ الإنسانُ لَكَفُور مبين. أم . 177 . V 17.10 اتذذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنس Y. Y ﴿وَإِذَا بِشُرِ أَحِدُهُم بِمَا ضَرِبِ للرحمِي مثلًا ظُلُ وَجِهُهُ Y. V 17 مسودا وهو کظیم {وجملوا الملائكة الذين هم عباك الرحمن إناثا Y. A. Y 19 أشهدوا خلقهم {وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم ٢١ ، ٢١ ، Y. A . 44 إنْ هم إلا يخرصونْ. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم 27 به مستمسكوي . بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدوي؛ ﴿وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مماتعبدون. إلا 77 , 77 203 الذي فطرني فإنه سيهدين} {وجملها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجمون. بل متحت 94

هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين

﴿ونادَى فرعوى في قومه قال ياقوم أليس لي ملك ١٥، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ أنا خير من هذا الذي هو مهين ولإيكاد يبين ﴾ ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ﴿وقالوا عألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم ٨٠ عه قوم خصمون ﴾

﴿ الْأَجْلِاء يومئذ بعضهم لبعض عجو إلا المتقين }

﴿إِنَّ الْمَجَرِمِينَ فَي عَجْابَ جَهْنَم جَالَحُونُ. لِأَيْفَتَر عَنْهُم ٤٧ ، ٧٥ ، ٣٣١ ، ٣٤٧ وهم فيه مبلسونُ. وماظلمناهم ولكن كانوا هم ٢٦ الظالمين

القد جئنا كم بالحق ولكن أكثر كم للحق كارهوق أم ٧٩،٧٨، ١٦٤، ٢٦١، ٢٦٠ أبرموا أمرا فإنا مبرموق أم يحسبوق أنا لإنسمع ٨٠ ، ٢٨٠، ٢٢٠ سرهم و نجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبوق}

رولايملك الذين يدعوى من خونه الشفاعة إلا من ٨٦ مه الخور وهم يعلمون الشفاعة إلا من ٨٦ مهم يعلمون المناطقة المن

# \* سورة الدخان (٤٤) \*

رب السهوات والأرض وما بينهما إن كهنتم موقنين لل ١،٨،٧ لا ١٣ إله إله إله إله الأوليد . إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأوليد . بل هم في شك يلعبون

﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكُنَّ أَهُثُرُهُمْ لِإِيمُلُمُونَ } ٢٩ ٢٩.٨

إيوم لإيغني مولى عن مولى شيئًا ولإهم ينصرون. إلا من ٤١، ٤١ هـ٥٠ رحم الله إنه هو العزيز الرحيم؛

﴿ لِإِيذُوقُوقُ فَيهَا الْمُوتَ إِلَا الْمُوتَةُ الْأُولَى وُوقَاهُم عَذَاب ٥٦ ، ٤١٠ ، ٤١٠ الجَحِيم }

# \* سورة الجاثية (٤٥) \*

- (هذا بهائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنوق. أم ٢١، ٢٠ ٢١٦ ٢١٦ حسب الذين اجترحوا السيئات أق نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الهالحات سواء محياهم ومهاتهم ساء ما يحكموق؛
- {قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم ٢٦ ×٣٠٨ القيامة لإربب فيه ولكن أكثر الناس لإيعلمون}

# \* سورة الأحقاف (٢٦) \*

- ﴿قُلُ أَرَأَيتُمَ مَا تَحْعُونُ مِن دُونُ اللهُ أَرُونُهُ مَاذًا خَلَقُواْ مِن ٤ ٢١٧ الْأَرْضُ أَم لَهُم شَرِهِ فَي السَّمُواتُ ائْتُونُم بَكْتَابُ مِن قَبَلَ هَذَا أَوَ أَثَارَةً مِن عَلَم إِنْ هَـُنْتُم صَادِقِينِ﴾
- او إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين هخفروا للحق ١٦٥ ١٦٥ الذين المخرفة الفتراه قل أن المخرفة المنتبع والمنتبع والمن
- {... إِنْ كِنت من الصادقين} ٢٢ ٢٣
- إقال إنها العلم عند الله وأبلغكم ماأرسلت به ولكني ٢٣ ، ٣٢٠ أراكم قوما تجهلون الله وأبلغكم ماأرسلت به ولكني
  - ﴿فَلَمَا رَأُوهُ عَارِضًا مُستَقَبِلُ أُوكِيتَهُمُ قَالُوا هُذَا عَارِضُ ٢٤ ٢٥ مَصَارِنَا بِلْ هُو مَا استَمَجَلَتُمْ بِهُ رَيْحٌ فَيْهًا عَذَابَ مُصَارِبًا فَلَا عَدَابَ أَلِيمٍ﴾

- ﴿أُولَم يَرُوا أَنَّ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَلَم يَحْيُ ٣٣ لَكُمْ لَا ٢٨٠ بخلقهن بقادر على أنْ يحي الموتى بلى إنه على كُلُ شَيْء قَدِيرٍ ﴾
- ﴿ويوم يحرضُ الَّذِينَ هَـُفُرُوا عَلَى النَّارِ أَلْيَسُ هُذَا بِالْحَقِ ٣٤ ٢٨١ قالوا بِلَى وربنا قال فَذُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا هَـُنتم تَكِفُرُونُ}

# \* سورة محمد (٤٧) \*

- ﴿فَإِذَا لَقَيتُم الَّذِينَ هَفُوا فَضُرِبُ الرَّقَابُ حَتَى إِذَا فَ الْحَدُ الْوَاقِ فَإِما مَنَا بَعُدُ وَإِما فَذَاءَ الْحَرْبُ أُوزَارِهَا ذَلِكُ وَلَو يَشَاءُ اللَّهُ الْحَرْبُ أُوزَارِهَا ذَلِكُ وَلُو يَشَاءُ اللَّهُ لَا الْحَرْبُ أُوزَارِهَا ذَلِكُ وَلُو يَشَاءُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْحَرْبُ اللَّهُ فَلَى يَضَلُ أَعُمَالُهُم اللَّهُ فَلَى يَضَلُ أَعْمَالُهُم اللَّهُ فَلَى يَضَلُ أَعْمَالُولُ فَلَى اللَّهُ فَلَى يَضَلُ أَعْمَالُهُم اللَّهُ فَلَى يَضَلُ أَعْمَالُهُم اللَّهُ فَلَى يَضَلُ أَعْمَالُهُ فَلَا لَهُ فَلَى يَضَلُلُهُ اللَّهُ فَلَى يَضَلُ أَنْ لَا لَهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى يَضَلُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى يَضَاءً اللَّهُ فَلَى يَضَالَ اللَّهُ فَلَى يَضَلَّى اللَّهُ فَلَى لَا لَهُ فَلَى يَضَلَّى اللَّهُ فَلَى يَعْمُ اللَّهُ فَلَى يَعْمَالُهُ اللَّهُ فَلَى يَعْمُ اللَّهُ فَلَى يَعْمُ اللَّهُ فَلَى يَعْلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلْكُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا لَهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلْكُولُ اللَّهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَا لَا لَا فَلْكُمُ اللَّهُ فَلَا لَا لَهُ فَلْكُمُ اللَّهُ فَلَا لَا
- {أَفَا يِتَدِبِرُونُ الْقَرَآنُ أَم عَلَى قَاوِبَ أَقَفَالُهُا} ٢٤ ٢١٨
- إذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ٢٩، ٢٨ في الله وكرهوا رضوانه ٢٩، ٢٨ في الخين في قلوبهم

مرض أن لن يخرج الله أضفانهم

# \* سورة الفتح (٤٨)

السيقول الد المخلفوق من الأعراب شخلتنا أموالنا ١٢، ١١ المعلوب وأهلونا فاستغفر لنا يقولوق بألسنتهم ماليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملوق خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنوق إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا

اسيقول المخلفوق إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ١٥ ١٥، ٦٠ الله قل لن خرونا نتبعكم يريدوق أق يبدلوا هكلام الله قل لن تتبعونا هكذلكم قال الله من قبل فسيقولوق بل تحسدوننا بل كانوا لإيفقهوق إلا قليلا

# \* سورة الحجرات (٤٩) \*

﴿واعلموا أَىْ فيكم رسول الله لويطيعكم في كثير من ٧ ٢٢٠، ٣٢١ الأمر لعنتم ولكن الله جبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون}

- رقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما ١٤ ١٤ ٣٦٦ د١٤ يدخل الإيمان في قلوبكم...
- الله يمن عليكم أن هجاهكم للإيمان إن هكنتم الله يمن عليكم أن هجاهكم للإيمان إن هكنتم المحقين}

# \* ســـورة ق (٥٠)

﴿ ق والقرآق المجيد. بل عجبوا أق جاءهم منذر منهم ٢،١ ٢، ٢٩، ٩٤، ٩٤ فقال الكافروق هذا شيء عجيب ﴾

- ﴿قَدِ عَلَمْنَا مَا تَنْقَصُ الْأَرْضُ مَنْهُم وَعُنْدِنَا هَابَ حَفَيْظً. ٤ ، ٥ ٩٦ بل هَذِبُوا بِالْحق لَمَا جَاءَهُم فَهُم فَي أُمر مريج
- {أفميينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ا
- {قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ا

# \* سورة الذاريات (۸۰)

{أتواصوا به بل هم قوم طاغوه}

١٢. ٥٣

# \* سورة الطور (٥٢) \*

۱۵، ۱۵ النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم ۱۵، ۱۵
أنتم لاتبصرون}

﴿فَذِهُ وَمَا أَنت بنعمة ربك بكاهن ولأمجنوق أم . 47 . A . . . . . . . . . . . . . . . يقولوق شاعر نتربهن به ريب المنوق. قل تربهوا . 177 . 171 . \*\* . \*1 فإني محكم من المتربهس أم تأمرهم أحلامهم . 45 . 44 331 . 177 . بهذا أم هم قوم كاغوى. أم يقولوى تقوله بل . 47 . 40 277 لإيؤمنوي. فليأ توا بحديث مثله إي كانوا صادقين. . 77 . 77 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقوق. أم خلقوا . 2. . 49 السموات والأرض بل لإيوقنون. أم عندهم خزائد 13.73. ربك أم هم المحيطروق. أم لهم سلم يستمعوق ٤٣ فيه فليأت مستمحهم بسلطاق مبين. أم له البنات ولكم البنوي. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلوق. أم عندهم الغيب فهم يكتبوق. أم يريدوق كيدا فالذين كفروا هم المكيدوق. أم لهم إله غير الله سبحاق الله عما يشركوق}

روإى للذين ظلموا عذابا دوق ذلك ولكن أكثرهم ٤٧ ٣٠٨ لإيعلموق}

#### \* سورة النجم (٥٣) \* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

{أفرأيتم اللات والعزي}

777 19

777 11

{ألكم الذكر وله الأنثى}

277 44 {تلك إذا قسمة ضيزي}

{ إِنْ هِي إِلَّا أُسماء سميتموها أنتم وآباؤهم ما أنزل الله ٢٤، ٢٢ **777. 777** بها من سلطاق إلى يتبعوق إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدي . أم للإنساق ماتمني

﴿الَحْيِنِ يَجِتَنِّبُومُ هَائِرُ الْإِثْمِ وَالْفُواحِسُ إِلَّا اللَّمِهِ إِنَّ 207 27 ربك واسع المففرة}

﴿أَعَنَدُهُ عَلَمُ الْغَيْبُ فَهُو يَرَى أَمِ لَمْ يَنْبَأُ بِمَا فَي صَحَفُ ٢٦،٣٥ موسی}

# \* سورة القمر (٥٤)

{أُءَلَقَى الذَّكُرِ عُلَيْهُ مِن بِينَنَا بِلَ هُو كَذَابِ أَشْرٍ}

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(هکذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلى ٣٢، ٣٢ ، ٤٥٦ آل لوط نجيناهم بسحر

الهناركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر·أم ٤٤، ٤٥ ١٦٥ يقولون نحن جميع منتصر

اسيهزم الجمع ويولوق الجبر. بل الساعة موعدهم ٤٦،٤٥ و٢٠، ١٦٥ والساعة أ≓هي وأمر}

# \* سورة الواقعة (٥٦)

{لَا يَسَ مُعُومٌ فَيَهَا لَغُوا وَلَا تَأْثَيَمَا. إِلَّا فَيْلًا سَلَّامًا سَلَّامًا} 211 Y7 . Y0 {أَفْرَأَيْتُم مَا تَمْنُونُ. أَأَنْتُم تَخْلَقُونُهُ أَم نَحِي الْخَالِقُونُ} 777 . 770 09 . 01 770 75 . 37 {أَفْرَأَيْتُم مَا تَحْرِثُونُ . أَأَنْتُم تَزْرَعُونُهُ أَمْ نَحَنَّ الْزَارِعُونُ} 41 77 . 77 {إنا لمغرمون. بل نحن محرومون} {أَفْرَأَيْتُم الْمَاءُ الْخَيْ تَشْرِبُونُ . أَأَنْتُم أَنْزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنُ أُمْ 770 11. 77 نحن المنزلوق}

{أَفْرَأَيتُم النَّارِ الَّتِي تُورِونُ أَأَنتُم أَنشأَتُم شَجَرتُهَا أَم نَحَن ٧٢ ، ٧٧ ﴿ أَفْرَأَيتُم النَّارِ اللَّهِ تَوْرُونُ أَأَنتُم أَنشأُتُم شَجَرتُهَا أَم نَحَن

المنشئوق}

{وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن ٨٥، ٨٤ التبصروني}

# \* سورة الحديث (٥٧)

{ينا دونهم ألم نكن محكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم ١٤ ٢٦٢، ٢٨١ أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الخرور}

... ورهبانية ابتحوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء ٢٧ د... ورهبانية الله فما رعوها حق رعايتها...}

# \* سورة المجادلة (٥٨) \*

اوالخين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ٢٠٣ د. والخين يظاهرون من قبل أن يتماسا كلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كلك لتومنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب

# \* سورة الحشر (٥٩)

﴿وِماأَفَاءِ الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من ٦ وماأفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من ٢٢٢ حديل ولأركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير

# \* سورة المهتحنـة (۲۰)

﴿قَدِ هَانت لَكِم أَسُوة حَسَنَةً فَي إِبِرَاهِيمَ وَالْخِينَ مَعَهُ ٤ ٤٥٠ إِذَ قَالُوا لَقُومَهُم إِنَا بِرَغَوَّا مِنْكُم وَمِمَا تَعَبَدُوهُ مِنْ وَالْبِغُضَاءَ أَبِدًا حِتَى تَوْمِنُوا بِاللَّهُ وَحَدِهُ إِلَا قُولُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهُ لِأُسْتَغُفَرُهُ لَكَ...}

# \* سورة المنافقون (٦٣) \*

اهم الخين يقولوق لإتنفقوا على من عنج رسول الله مد عنج الخين ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لإيفقهوق يقولوق لئن رجعنا إلى المحينة ليخرجن الأعز منها الأخل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لإيعلموق

# \* سورة التغابن (٦٤) \*

﴿ زعم الذين هَفروا أَنْ لَن يَبَعِثُوا قُلَ بِلَى وَرَبِي لَتَبَعِثُنَ ثُمُ ٧ ٢٨٢ ٢٨٢ الله يسير؛

#### \* سورة التحريم (٦٦) \*

{... لايحصوحُ الله ماأمرهم ويفعلوحُ مايؤمروحُ}

275

#### \* سورة الهلك (٦٧)

﴿تكاكِ تميز من الخيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم ٨٠٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ خزنتها ألم يأ تكم نذير . قالوا بلي قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شيء إنْ أنتم إلا في خلال كبير}

﴿ أَلَا يُعلَمُ مِنْ خُلَقَ وَهُو اللَّهَايِةِ ـ الْحَبِيرِ }

18

178

﴿ءَأَمنتم من في السماء أنْ يخسف بكم الأرضَ فإذا هي ١٦ ، ١٧ بهامش ١٨٧ تمور. أم أمنتم من في السماء أنْ يرسل عليكم حاصباً فستعلمونْ كيف نذير}

اأولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما ٢٠، ٢٠، ٩٨، ٢٢١، المحمد إلى الرحمد إنه بكل شيء بصير أمن ٢١ ، ٢٢، ١٣٤ ، ١٣١، ١٣١ ، هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دوق الزحمد إن الكافروق إلى في غرور أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور}

# \* سورة القلم (۸۸)

<del>```````````````````````````````````</del>

﴿فُلُمَا رَأُوهَا قَالُوا إِنَا لَضَالُومُ . بِلُ نَحِنْ مُحْرُومُومُ}

77 , 77

{مالکم کیف تحکموی . أم لکم کتاب فیه تدرسوی ۲۰ ، ۳۷ ، ۳۸ ،

إنْ لكم فيه لما تخيرون . أم لكم أيمان علينا بالغة ٢٩ ، ٣٨ ،

إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون . سلهم أيهم ١٠، ٤٠ ،

بذلك زعيم. أم له شركاء فليأتوا بشركائهم إي ٤٦، ٤٥

هانوا صاحقین ..... وأملي لهم إن هکیدی متین أم عندهم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغیب فهم یکتبون}

# \* سورة الجين (٧٢) \*

- ﴿قُلْ إِنْ لَنْ يَجِيرِنَي مِنَ اللَّهُ أَحِدُ وَلَى أَجِدُ مِنْ ذَوْنُهُ ٢٣، ٢٢ عَدَرُ ٤١٢ ملتحدًا. إلا بلاغًا مِن الله ورسالاته ومن يعهن الله ورسوله فإنْ له نار جهنم خالدين فيها أبدًا ﴾
- اعالم الخيب فلا يظهر على غيبه أحجاً. إلا من ارتضى ٢٦ ، ٢٧ مه العيب العي

# \* سورة المدثير (٧٤)

<u> </u>

{كل نفس بماكسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين} ٢٩، ٣٨

﴿فَمَا لَهُم عَنَى الْتَذَهِ مَعُرضَينَ. هَأَنَهُم حَمَّرَ مُسْتَنَعُرَةً. ١٩ ، ٠٠ ، في الْمُعَ عَنْ اللهِ عَن فَرِثُ مِنْ قَسُورَةً. بِلْ يَرِيدُ هَلِ أَمَرَهُمُ مَنْهُم أَنَّ ١٥ ، ٥٠ يؤتي صحفا منشرة}

﴿ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْإَخْرَةُ الْإَخْرَةُ الْإَخْرَةُ الْإَخْرَةُ الْإِخْرَةُ الْإِخْرَةُ الْ

۳٥

99

1.1

# \* سورة القيامة (٧٥)

رأيحسب الإنساق ألن نجمع عظامه . بلي قادرين على ٣ ، ٤ ، ه ، ٢٨٣ ، ٢٨٣ أي نسوي بنانه . بل يريد الإنساق ليفجرأمامه}

ا ينبؤا الإنساق يومئذ بما قدم وأخر . بل الإنساق على ١٠٠ ١٤، ١٠٠ نفسه بصيرة

(ثم إِنْ عَلَينًا بِيانَهُ. كَالَّا بِل تَحْبُونُ الْعَاجِلَةُ}

افلاصدق ولاصلي. ولكن هكذب وتولي ٢٦، ٣٢ ، ٢٦

\* سورة الإنسان (٧٦)

إلهل أتم على الإنساق .....

181

**YAY** 

10.12

37 777 , 137

{... ولاتهام منهم آثما أو كفورا}

\* سورة النبأ (۷۸)

{لإيذوقوق فيها بردا ولا شرابا . إلا حميما وغساقا}

\* سورة الانفطار (۸۲)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(في أي صورة ما شاء ركبك . كلا بل تكذبون بالدين ١٠٨

\* سورة المطففين (٨٣)

﴿إِذَا تَتَلَى عَلَيْهُ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرِ الْأُولِينِ. هَلَا بِلْ رَأَى ١٤، ١٣ مَا ١٢٠ عَلَى قَلُوبِهُم مَا هَانُوا يَكُسِبُونُ}

\* سورة النشقاق (١٨)

{إنه ظر أن لي يحور. بلي إن ربه كان به بحيرا}

{وإذا قريء عليهم القرآق لإيسجدوق. بل الذين كفروا ٢١، ٢١ ، ٢١ ، ٤١٤ يكذبوق}

{فبشرهم بعذاب أليم . إلا الذين آمنوا وعملوا ٢٥ ، ٢٥ الصالحات لهم أجرغير ممنوق}

# \* سورة البروج (۸۵)

(هل أتا هك حديث الجنوط، فرعوق وثمولا، بل الذين ١٨، ١٨، ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠، هو قرآق في تكذيب. والله من ورائهم محيط، بل ٢٠، ١٩، ٢١، ١٩٠ هو قرآق مجيدا

# \* سـورة الأعلى (٨٧) \*

{وذكر اسم ربه فصلى . بل توثرويُ الحياة الدنيا}

1.7 17.10

# \* سورة الغاشية (٨٨)

اليس لهم طعام إلا من ضريع

٦

(فذهر إنها أنت مذهر)

210 21

الله العذاب الأكبر؛ عليهم بمهيهر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه ٢٢ ، ٢٣ ، ١٥٥ الله العذاب الأكبر؛

\* سورة الفجر (۸۹)

\* سورة الليل (۹۲)

الأعلى ٤٠، ١٩ من نعمة تجزي إلا أبتفاء وجه ربه ٢٠، ١٩ ، ٢٠٠٠ ، ٢٨٨ .

\* سورة الشرح (۹٤)

{ألم نشرح لك صدرك}

YV1 1

\* سورة التين (٩٥) \*

(لقد خلقنا الإنساق في أحسن تقويم . ثم رددناه ٤٠، ٥، ٦ ، ٥٠٤ ، ٤٠٠ أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنوق}

# ب ـ فهرس القراءات

هذه القراءات غير التي جاءت في الفهرس المتقدم ووردت في البحث منها ماهو في السبعة ومنها ماهو فوق ذلك ومنها ماهو شاذ. ولمعرفة ذلك يراجع كل في مواضعه.

| صفحة        | الآية | السورة   | موضع القراءة                   | الآيـة                                                                                               |
|-------------|-------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 337         | ١     | البقرة   | بتسكين الواو                   | اأَوْيِكُلُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 498 -       | 1.4   | ً البقرة | بتخفيف نون "لكن"               | ولكن الشياطين                                                                                        |
| ٤.          | 140   | البقرة   | برفع "ملة"                     | بل ملةُ                                                                                              |
| 171         | ١٤.   | البقرة   | بالياء بدل التاء في "تقولون"   | أم يقولوق                                                                                            |
| ٤٢٦         | ١٥.   | البقرة   | بفتح الهمزة وتخفيف اللام "ألا" | أَلَا الذين ظلموا                                                                                    |
| <b>797</b>  | 177   | البقرة   | بتخيف نون "لكن"                | ولكن البرُ                                                                                           |
| <b>Y</b> 9V | 1.41  | البقرة   | بتخيف نون "لكن"                | ولكن ِ البرُ                                                                                         |
| ٤١٧         | 727   | البقرة   | برفع "قليل"                    | إلا أن يكون قليل                                                                                     |
| 727         | 117   | آل عمران | بتشدید نون "لکن"               | ولكنَّ أنفس هم                                                                                       |
| ۲.٦         | ١٥.   | أل عمران | بنصب لفظ الجلالة               | بِل اللَّهَ                                                                                          |
| ٤٥          | ١٦٩   | آل عمران | بنصب أحياء                     | بل أحياءً                                                                                            |
| 808         | ۱۹۸   | أل عمران | بتشديد نون "لكن"               | لكنَّ الخين اتقوا                                                                                    |
| ٤.٥         | 77    | النساء   | بنصب "قليل"                    | إلا قليلاً                                                                                           |
| 797         | ١٤٨   | النساء   | بفتح الظاء على تسمية الفاعل    | من خَلَام                                                                                            |
| ٣٥٥         | 177   | النساء   | بتشدید نون "لکن"               | لكنَّ اللهَ يشهد                                                                                     |
| 717         | 17    | الأنفال  | بتخفيف نون "لكن"               | ولكن اللهُ                                                                                           |
| 717         | ٤٣    | الأنفال  | بتخفيف نون "لكن"               | ولكن اللهُ                                                                                           |
| 779         | ٣٧    | يونس     | برفع تصديق                     | ولكن تصديقُ                                                                                          |
| ۳۱۰         | ٤٤    | يونس     | يتخفيف نون "لكن"               | ولكن الناسُ                                                                                          |
| 797         | ٩.٨   | يونس     | في قراءة أبي بدل "لولا"        | <u>ڳ</u> ुंकृब                                                                                       |

| صفحة | الآية | السورة  | موضع القراءة                   | الآية             |
|------|-------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 447  | ٩,٨   | يونس    | برفع "قوم"                     | إلاً قومُ         |
| ٤    | 117   | هــود ِ | برفع "قليل"                    | إلا قليلٌ         |
| ٣٤.  | 111   | يوسف    | برفع "تصديق"                   | ولكن تصحيقُ       |
| ٤.٥  | 11    | النمل   | بفتح الهمزة وتخفيف اللام "ألا" | ألاً من طلم       |
| 194  | ٦.    | النمل   | بتخفيف الميم                   | أَمَر             |
| Α٤   | 77    | النمل   | وهو أصل قراءة من قرأ "ادَّارك" | بل تداریک         |
| ٨٥   | 77    | النمل   | بقطع الهمزة وإسكان الدال       | بل أخرك           |
| ١٥٧  | ٨٤    | النمل   | بتخفيف الميم                   | िर्ध              |
| 414  | ٤٦    | القصيص  | برفع رحمة                      | ولكن رجمةٌ        |
| 727  | ٤.    | الأحزاب | بتشديد نون "لكن"               | ولکڻ رسول         |
| 727  | ٤.    | الأحزاب | برفع كلمة "رسول"               |                   |
| Y0Y  | 127   | الصافات | بالواو بدل "أو" ني "أويزيدون"  | ەيزىحەق           |
| ۲    | ۳۲    | ص       | بوصل الهمزة                    | اتخذناهم          |
| ٧.٣  | ٧٥    | مں      | بوصل الهمزة                    | استكبرت           |
| ۲.۰  | ٩     | الزمر   | بتخفيف الميم                   | <b>ु</b> र्वि     |
| 478  | ٧.    | الزمر   | بتشديد نون "لكن"               | لكنَّ الذين اتقوا |
| ٦٢   | 77    | الزمر   | برفع لفظ الجلالة "الله"        | بِل اللَّهُ       |
| ۲۱۰  | ٥٢    | الزخرف  | بفتح الميم وألف بعدها          | أَمَا أَنَا خِير  |
| 771  | 77    | الطور   | بـ "بل" بدل "أم"               | بل يأمرهم         |
| 447  | ٧.    | नाम     | بتخفيف الميم                   | أُهُو             |
| ٤١٥  | ۲۳ ٔ  | الغاشية | بقتح الهمزة وتخفيف اللام "ألا" | ألًّا من تولي     |
| 711  | ۲.    | الليل   | برفع "ابتغاء"                  | دلغتبا لإإ        |
|      |       |         |                                |                   |



#### فهرس الأحاديث

الصفحة . الصفحة

(إن الرجل لينصرف وماكُتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، ١٧ ، ١٨ سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها).

(هل تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟).

(قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قلت: بل ثيبًا).

(ألستم تعرفون ذلك لهم ؟ قالوا: نعم، قال: فإن ذلك). ٢٦٢

(أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا: بلى. قال: أفلم ترضوا أن ٢٦٦ ، ٢٦٧ تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: بلى. قال: فوالذي نفس محمد بيده إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة).

(أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة. قلنا: نعم ...)

(أكل بنيك قد نحلت مثل مانحلت النعمان، قال: لا. قال: فأشهد على ٢٦٧ هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال: بلي. قال: فلا إذن).

(أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من ٣٤٨ الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل...)

(أحرموا كلهم إلا أبوقتادة لم يحرم)

(£)

عمرس الأشعار والأرجاز

## فهرس اللأشعار والأرجاز

| الصفحة    | قائله           | البيت                            |
|-----------|-----------------|----------------------------------|
|           |                 | « <b>ب</b> »                     |
| ۱۳.       | -               | فوالله ماأدري أسلمى تغولت        |
|           |                 | أم السنسوم أم كسل إلىي حسبسب     |
| 177 , 170 | علقمة الفصل     | وما أنحت أم محاذكرها ربعيحة      |
|           |                 | يخلط لها معن ثعرماء قبليعب       |
| 140       | <u>-</u>        | فأصبح لايدري أيقعد فيكم          |
|           |                 | على حسك الشحناء أم أين يذهب      |
| 17.       | أبو ذؤيب الهذلي | دعانيي إليها القلب إني لأمصره    |
|           | •               | سسميع فما أدري أرشعد طالابها     |
| 79        | لبيد            | فهو كقدح المنيح أحوذه القا       |
|           |                 | نص ينفي عن متنه العقبا           |
| ٣.        |                 | بل من يرى البرق بت أرقب          |
|           |                 | يزجي حبياً إذا خبا ثقبا          |
|           |                 | « <b>ک</b> »                     |
| 44        | أبو ذؤيب الهذلي | وحشاً سـوى أنَّ فراد السسباع بها |
|           |                 | كأنها من تبغي الناس أطلاح        |
|           |                 | بل همل أرياك حصمول المحيي غادياة |
|           |                 | كالنخل زينها ينع وإضضاح          |
| YTV . 171 | ذو الرمة        | بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى  |
|           |                 | وصورتها أم أنت في العين أملح     |

ألستم خير من ركب المطايا 171 جرير وأندى العالمين بسطون راح يلومونني في حب ليلي عواذلي 444 ولكننى مسن حبها لعميد وقد بعدت بالوصل بيني وبينها 777 بلى إن من زار القبور ليبعدا من شعر الطهوي هامش٢٦٦ فلاتبعدن باخير عمرو بن جندب بلى إن من زار القبور ليبعدا كما قال الرضى وقفت فيها أصيلانًا أسائلها النابغة الذبياني 274 عيت جوابًا ومابالربع من أحد إلا أواري لأيًا ما أبينها والنزى كالحوض بالمظلومة الجلد لواعتصمت بنا لم تعتصم بعدًا 27 بل أولياء كفاة غير أوغاد 227 ماذا تری فی عیال قد برمت بهم جرير لم أحص عدتهم إلا بصعداد كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادى (( \_1 )) 221 إن ابن ورقاء لاتخشي بوادره زهير لكن وقائعه في الصرب تشتظر

علوجلوا فلحابوا أيلها السلطر 150 عمرو بن أحمد الباهلى أم كبيف ينطق منزل قفر لعمرك مايدري الفتى كيف يتقى 177 نوائب هذا الدهر أم كيف يحذر كثير عزّة أليسس أبى بالنضر أم ليسس والدي 131 لكل نجيب من خزاعة أزهرا « **س** » **747** , **787** جران العود وبلدة ليسس بها أنيسس إلا اليعافيين وإلا العييسس 《 **差** 》 44 ضرار بن الخطاب وما انتميت إلى خور ولاكشف ولالسئسام غسداة السروع أوزاع بل ضاربين حبيك البيض إن لحقوا شيم العبرانين عبند الموت للذاع قوم إذا سلمعوا الصريخ رأيتهم حمید بن ثور 720 مابين ملجم مهره أوسافع الهلالي « J» 40 . 45 وجهك البدر لابل الشحمس لولم يقض للشمس كسيفه أوأفول حسبت التقي والجود خير تجارة ٤٦ لبيد رباحًا إذا ماالمارء أصبح شاقالاً كذبتك عينك أم رأيت بواسط 144 الأخطل غيلسس الطيلام من البرياب خييالاً

ومنا سنبلوتنك لابنل زادنني شننفقاً 40 هـجـر وبعد تماد لا إلـي أجـل فقمت للطيف مرتاعًا فأرقني 177 زياد بن حمل فتقلت أهبى سيبرت أم عادنني حلم بل بلد ملء الفجاج قتمسه ٣. رؤبة بن العجاج لايــشـــتـرى كــتًانــه وجــهـرمــه أبا مالك هل لمتنى مذ حضضتني الجحاف بن حكيم ١٤١ ، ١٤١ عللي القتل أم هل لامني لك لائم هل ماعلمت ومااستودعت مكتوم علقمة بن عبدة ١٣٦ ، ١٣٦ أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 124 أم هل كبير بكى لم يقض عبرته إثر الأحبة يوم البين مشكوم لاتمللن طاعلة السلعه لا بسل 80 طاعلة الله ماحييت استتديما سيائل فوارس يربوع بشدتنا 145 زيد الخيل أهلل رأونا بوادي القفر ذي الأكم ٣٤. ذو الرمة نجائب ليست من مهور أشابة ولاديبة كانت ولاكسبب ماثم ولكين عطاء الله من كل رحلة 421 إلى كل محجوب السدادق خضرم وما كان لى من تراث ورثت هامش۱۳۶ ولاديسة كسائست ولاكسسسب مسأثسم

« ن »

**Y**T \_

لاتلق ضيفًا إذا أملقت معتذرًا

بعسارة بل غنى النفاس جذلانا

عمر بن أبي ربيعة ١٣٩ ، ٢٠٢

لعمرك ماأدري وإن كنست داريًا

۲. ٤

بسببع رمين الجمر أم بشمان

جحدرين مالك ٢٦٢ ، ٢٦٥

أليسس الليل يجمع أم عمرو

777

وإيانا فذاك بسنا تدانسي

نعم وتري الهلال كما أراه

ويعلوها النهار كما علانيي

أفنون التغلبي ١٨٠، ١٣٥

أني جزوا عامراً سوءى بفعلهم

أم كيف يجزونني السوءي من الحسن؟

أم كيف ينفع ماتعملي العلوق به

رئمان أنف إذا ماضن باللبن؟

(0)

## فهرس الأعلام والجهاعات

الاسم

الصفحة

**(( i)** 

الألوسي

> إبراهيم (عليه السلام)

۸۳ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۲۲۲ ، ۱۷۲ ، ۱۵۳ ،

.204 . 20.

أبي بن كعب

34 , 747 , 7/3.

الأخطل

.18%

الأخفش

الإربلي

إسماعيل(عليه السلام) ١٥٤.

الأعمش ١٩٢.

ابن الأنباري

377 . 007 . FOY . VOY . AOY . 377 . VVY . AAT . TPT.

1.3 . ٧.3 . 3/3 . . 73 . /73.

الأندلسي ٢٢٠.

(أبومحمد القاسم بن أحمد)

« 🕶 »

ابن برهان ۲۳۳.

البصريون ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ١٣٢ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ، ٢٣٠ ،

. 777 . 177 . 287 . . 27 . 127 . 377 . 777 . 877 .

£89 . £8E . ٣91 . TA.

البغدادي ۱۳۰، ۲۱۲، ۳۱۳، ۲۲۸، ۲۲۰،

أبق بكر (رضي الله عنه) ٥٥.

البیضاری ۲۰ ، ۸۰ ، ۹۰ ، ۲۱ ، ۷۰ ، ۱۸ ، ۱۸۰ ، ۲۲۷ ، ۲۳۲.

يتو تميم ١٨٣ ، ٢٨٧ ، ٨٨٧ ، ١٩٤ ، ٢٩٨ ، ٢٠٤ ، ٢٠١

. .33 . 733 . 703 . 703.

« 👛 »

التهاتوني ۱

« 👛 »

شمود ۱۲۵

« ج »

جابر (رضي الله عنه) ١٤٢٠.

ابن جبير ٤٢٤

جحدر بن مالك ۲۲۲، ۲۲۰

الجراح الحكمي ٥٥٥.

الجرجاني (عبد القاهر) ٥ ، ٢٤ ، ١٣٣ ، ١٨٥.

الجرجاني(علي بن محمد) ١

الجرمي ٠ ٢٢٦ ، ٣٩٨.

ابن جریج ۲٤٧.

جرير ۲۳۷.

. 771 . 777 . 777 . 777.

الجزولي

.Y.\ . 190 . 17. . 102 . 107 . AV

ابن جزي الكلبي

أبوجعفر بن صابر ۲۷

أبوجعفر (يزيدبن القعقاع) ٣٥٣ ، ٣٦٤ ، ٤٠٥.

الجمل

. 17. . 117 . 49 . 45 . 47 . 87 . 88 . 77 . 11 . 27

301 . 701 . 771 . 881 . 881 . 717 . 407 . 747.

ابن جني

P1 . 071 . 177 . 777 . X77 . 337 . F07 . X07 . 7PT.

أبوجهل

3.7.

٩.

الجوهري

« **ح** »

274

أبرحاتم

7 . A . . YY . PYT . FAT.

ابن الحاجب

77 . 187 . 087 . 387 . 7.3 . .33 . 703.

الحجازيون

٥٨ ، ٢.١ ، ٢/٤ ، ٨٥٤.

الحسن البصري

**أيوحقص** ١٧١.

حمران بن أعين ٢٤٠.

حمزة ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۹۶، ۲۱۲.

أبوحيان

V . A . OY . TV . TT . 37 . OT . V7 . AT . PT . 77 . 71 . 72 . 02 . 07 . 01 . 57 . 50 . 55 . 57 . 57 . ۷۲ ، ۸۲ ، ۷۰ ، ۷۷ ، ۷۹ ، ۱۰۱ ، ۵۰۱ ، ۲۰۱ ، ۸۰۱ ، ۲۰۱ ، 187 . 188 . 18. . 110 . 110 . 118 . 118 . 111 . 111 . 11. . 107 . 108 . 107 . 10. . 189 . 184 . 180 . 18. . 100 . 108 . 107 . 10. . 179 . 178 . 170 . 177 . 177 . 19. . 144 . 147 . 140 . 142 . 144 . 144 . 144 . Y.7 . Y.E . Y.T . Y.Y . Y.1 . 197 . 190 . 197 . 191 . 171 . 179 . 177 . 970 . 475 . 717 . 711 . 71. . 789 . 788 . 780 . 788 . 787 . 787 . 781 . 78. . 777 . 170 . 177 . 707 . 707 . 707 . 707 . 701 . 70. . T.T. T... 79. . YVA . YVV . YVE . YVY . YV. . Y77 . 177 . 777 . 777 . 714 . 714 . 777 . 777 . 777 . TOE . TOT . TO1 . TO. . TE9 . TE0 . TTA . TTV . TTT . YA9 . TAV . TAO . TYY . TYY . TAX . TTE . TOV . 217 . 217 . 2.7 . 2.2 . 2.3 . 2.3 . 713 . 713 . 277 . 270 . 277 . 271 . 277 . 271 . 27. . 219 . . 209 , 200 , 22 , 22 , 20 . 22 .

أبوحيوة

VO1 . YFT.

«خ»

ابن خروف ۲۲۸.

أبوالخطاب ٣٨٢ ، ٣٨٣.

خلف ۲۱۲، ۲۹۶، ۲۰۰

الخليل بن أحمد ٢١٠، ١٣٨

**(( )** 

ابن درستویه ۳۶.

الدسوقي ١٤٠.

الدماميني ۲۲۰، ۱۰۲، ۳۳

« **:** »

ذو الرمة ١٣١، ٢٣٧، ٢٣٠.

**(()** 

707 , 707 , VY.

الراغب الأصفهاني ٨٥، ٩٥، ١١١، ١١٣، ١٢٢.

الربيع ۲۲۷، ۲۹۲.

ابن أبي الربيع ١٩، ٣٢، ٣٢، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٣٠.

الرطبي ٥ ، ٦ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٢٨ ، ٢٢ ، ٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ .

الرمائي ۲۵۷ ، ۲۲۶.

**((i)** 

الزجاجي ۱۸۷ ، ۲۲۲ ، ۲۹۲.

الزركشي ٢، ٣١ ، ٢٠ ، ١٠٤ ، ١١٤ ، ١٠٢ ، ٢٢٢ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، ٢١٣ ، ٢٢٧ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، ٢٧٣ ، ٢٧٧

زكريا (عليه السلام) ٤٨.

0// . 7// . 82/ . 82/ . 80/ . 70/ . 7// . 7// . 7// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// . 9// .

زهیر بن أبي سلمی ۲۳۱.

زيد بن أسلم ٤٠٥، ٤١٥.

زید بن علی ۲٤۲، ٤٠٠، ۴۲۲.

ابن زید ۲۲۱ ، ۲۳۱.

أبوزيد الأنصاري. ٢١٥

« س »

السدي ۲۱۰

ابن السراج ۲۷٦

این سعدان ۳۳۸

أسوا لسنعون

أبوسعيد السيرانى ١٣٣، ٣٨٣.

السلمي ٣٥٥.

سطيمان (عليه السلام) ١٩٠ ، ١٩١ ، ٢٩٤

أبوالسمال العدوي ٢٤٤.

السمين الطبي

13 . 33 . 77 . 3.1 . 9.1 . 711 . 114 . 121 . .01 . 777 . 771 . 771 . 771 . 771 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773 . 773

السهيلي

سيبويه

3.0. F(. V(. XI. P(. . Y. . TY. . 07. . T. . XT. )

Y(1. XY) . TY . XY . PT . TX . TX . TX . SP .

. VP . TY . V. Y . V. Y . TY . SF . VY . XY . XY .

. TY . TY . 007 . VY . XT . XT . VP . PT .

. TY . TY . 007 . TY . . XT . YX . VP . PF .

AY . 073 . T33.

السيوطي

.771 . 71. . 120 . 177 . 77.

« ش »

ابن الشجري ١٣٢، ١٣٢.

ابن شقیر ۲۱۲.

الشلوبين 377 ، ٧٧٣.

الشمني ١٤٠.

« ص »

صالح (عليه السلام) ۸۲ ، ۲۵۳.

المئيَّان ٧ ، ١٠٠ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٨٢ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ٣٨٣ ، ٣٥٤.

المنقان ١٣٦، ٧٣، ٣١.

صفوان بن المعطل ٥٥.

الصيمري ٢٥٦، ٣٢٧.

«ض»

الضحاك ٢٩، ٣٩٣.

« **上** »

این طاهی ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۲۲، ۲۲۲،

ابن الطراوة ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۲۷، ۳۲۷.

طلحة ۲۲۸.

الطيبي ١١٥.

« **と** »

عائشة (رضي الله عنها) • ٥٥.

عاد ١٦٥

ابن عامر

عبد الخالق عضيمة ١٩٤.

عبدالله بن أبي قتادة ٣٨٣.

عبد الله بن مسعود ٢٦٦.

ابن أبي عبلة ٤٠، ٤٥، ٢٤٢.

ع**دنان** ۱۹۶

عدي بن حاتم ٣٩.

عزير (عليه السلام) ٤٤ ، ١٠٧ ، ١٠٥٠ ، عزير

. 001 . 727 . 727 . 777 . 777 . 737 . 737 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 707 . 7037 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703 . 703

ابن عقیل ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۱۸۱، ۲۲۲.

عكرمة ٤٩.

علقمة بن عبدة ١٣٢ ، ١٤٢.

علي بن أبي طالب ٤٥٨.

عمربن أبي ربيعة ١٣٩.

أبوعمروبن العلاء ٣٤٢.

عيسى (عليه السلام) ٩٤، ١٠٤، ١٠٧، ٣٥٣، ٥٥٥.

عیسی بن عمر ۲۲،۳۳۹،۳۶۰،۳۶۳،۳۲۳.

عيسى الكوتى ٣٤٠.

« ف »

ابن قارس ۱۲۱،۹۰،۲۲۱.

آل شرعون ۱۲۰ ، ۲۰۹ ، ۲۱۷ ، ۲۱۳ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷

فنحاص بن عازوراء ٤٩.

« ق »

أبوالقاسم بن الرماك ٢١٣.

قتارة ۷۵۲ ، ۲۹۲ ، ۲۱۵ ، ۵۱۵.

ابن قتیبة ۷، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۵.

قحطان

القرطبي

170 . 177 . 177 . 17. . 107 . 100 . 107 . 177 . 117

, TEL , VEL , PEL , YVL , OVL , TVL , XVL , PVL ,

7.1 , 7.1 , 3.1 , 0.1 , 7.1 , 7.7 , 7.7 , 7.7

. 72. . 771 . 777 . 718 . 717 . 711 . 71. . 7.4 .

737 . 737 . 737 . 337 . 837 . 707 . 807 . 727 . 707

. 357 , 567 , 0.3 , 773 , 003.

قطرب

.404

.108

القفال

. 737.

القدسا

ابن القيّم

P. V31 , X51 , .V1 , .V1 , .VX1 , . .X1 , .3X1 ,
 VX1 , XX1 , .P1 , .P1 , .P1 , .XP1 , .T.Y , .V.Y , . .1Y , .VYY , . .3Y , . .3Y , .VYY , . .3 ,
 313.

« **么** »

عـزّة

AF , 00Y.

.121.

الكرماني

. YEE . YIO . Y.. . IVI . ITI . IT. . IYA . TA . TA

الكسائي

. £00 . TAX . TAY . TX. . TTA . TTA . TYA . TYY . YAE

الكفوي

الكوفيون

ابن کیسان ۲۲۸، ۴۲۸

« J»

۸.

( **6** )

757 , 577 , 777 , 777 , 733.

المجاشعي ۲۲ ، ۲۷ .

محاهد ۲۲۱.

. TOV . TEX . TEY . TTY . TTY . TT. . TIQ . TIO .

777 , 0/3 , 373.

محمدعيدالله دراز ٤٣٠.

ابن محیصن ۲۰۳

المرادي ۲۲، ۲۸، ۳۳، ۱۱٤، ۲۲۶.

مسلم بن جندب ۳۱۳.

أبومسلم(محمد بن بحر) ۷۷ ، ۱۷۲ ، ۱۷۷ ، ۴۱۹.

المطوعى ١٩٢.

المهدوي ٢٤٤.

موسى (عليه السلام) ٧٣ ، ٢٢٤ ، ٣١٧ ، ٣١٩.

« ن »

النابغة ٣٧٩.

ناجیة بن کعب ۳۰٤

ناقع ۲۲۹.

النحاس ۱۳۰۰ ، ۱۸۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰

النعمان بن بشير ۲۳۷.

ابن الناظم ۲۸. (بدر الدين بن مالك)

نوح (عليه السلام) ٢١، ١٥٠ ، ١٦٥ ، ٢١٦.

**(( \_\_\_\_\_\_\_ ))** 

اين هرمز ٤٠.

الهروي ۱۳۱ ، ۱۳۲.

هشام بن عبدالملك ۲۳۷.

هشام بن معاویة ۲۲، ۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰،

هود (عليه السلام) ٦٣ ، ٣١١ ، ٣٢٠.

**( 4** )

ورقة بن نوفل ٤٣٤.

**( U** )

يحيى (عليه السلام) ٤٨.

یحیی بن وثاب ۲۸۸.

ابن یسعون ۲۷۹.

يعقوب (عليه السلام) .ه، ١٥، ١٦١، ١٧٠، ٢٨٣، ٣٨٧، ٨١٤.

آین یعیش ۳، ۱۰، ۲۹، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۸۱، ۲۲۱، ۲۳۱.

يوسف (عليه السلام) ٥٠، ٥١، ٢٩٩.

يونس (عليه السلام) ٢٢٦ ، ٣٢٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨.



## , ।। ।

| الصفحة | - | الحوصوعات | يىلىكى ي |
|--------|---|-----------|----------|
| •      |   |           |          |

| 1   |
|-----|
| ١   |
|     |
| 11  |
|     |
| ۱۳  |
| ١٤  |
| 17  |
| ۲١  |
| 41  |
| 77  |
| 44  |
| ٣٢  |
| 41  |
| **  |
|     |
| 77  |
|     |
| ٧.٤ |
|     |
|     |

| 371          | القصل الثاني: "أم" المنقطعة ومواضعها ومعانيها |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 140          | * للفرق بين قسمي "أم"                         |
| 179          | * "أم المنقطعة"                               |
| 149          | أولا: تعريف "أم" المنقطعة ومعناها             |
| 147          | ثانيًا: مواضع "أم" المنقطعة                   |
| 188          | * هل تأتي "أم" المنقطعة عاطفة أو لا؟          |
| 127          | * مواضع "أم" المنقطعة في القرآن الكريم        |
| 121          | أولاً: مالتفق على أنها منقطعة                 |
| 177          | ثانيًا: ما احْتلف فيها هل هي متصلة أومنقطعة   |
|              | والأرجح الانقطاع                              |
| 779          | ثالثًا: مالختلف فيها هل هي متصلة أومنقطعة     |
|              | والأرجع الاتصال.                              |
| <b>Y</b> TT  | القصيل الثالث: "أو" معانيها ومواضعها          |
| 377          | + معنى "أو"                                   |
| 774          | * مواضع "أو" في القرآن الكريم                 |
| ۲٦.          | القصيل الرابع: "بلي" ومواضعها                 |
| <i>LLI</i>   | * معنى "بلي"                                  |
| ۸۶۲          | * مواضع "بلى" في القرآن الكريم                |
| <b>የ</b> ለ٤  | الباب الثاني                                  |
|              | أساليب الاستدراك                              |
| 7,7          | القصل الأول: "لكن" المشددة ومواضعها.          |
| <b>Y A Y</b> | "لكن" الشددة                                  |
| <b>Y A 9</b> | * "لكن" بين البساطة والتركيب                  |

| 797          | * معنى "لكنّ"                                              |    |
|--------------|------------------------------------------------------------|----|
| Y97          | <ul> <li>* مواضع "لكن" المشددة في القرآن الكريم</li> </ul> |    |
| 444          | غصل الثاني: "لكن" الخفيفة ومواضعها                         | 11 |
| 377          | * "لكن " ساكنة النون                                       |    |
| 770          | ـ أقسيامها                                                 |    |
| 440          | القسم الأول: أن تكون مخففة من الثقيلة                      |    |
| 777          | القسم الثاني: أن تكون حرف عطف                              |    |
| 777          | * مواضع "لكن" في القرآن الكريم                             |    |
| 440          | القسيم الأول:                                              |    |
|              | مايحتمل أن يكون من عطف المفردات                            |    |
| 454          | القسيم الثاني:                                             |    |
|              | مايحتمل أن يكون من عطف الجمل                               |    |
| <b>٣٦٩</b>   | * وقوع لكن بعد "لو" و "لولا" والآيات الواردة عليها         |    |
| ٣٧٥          | غصل الثالث:"إلا"في الاستثناء المنقطع ومواضعها              | 11 |
| 777          | * معنى "إلا" في الاستثناء المنقطع                          |    |
| TV4          | * عامل النصب في الاستثناء المنقطع                          |    |
| <b>731</b> . | * إعراب المستثنى المنقطع                                   |    |
| 3.47         | * مواضع 'إلا' في الاستثناء المنقطع في القرأن الكريم        |    |
| ۳۸۰          | * الآيات الدالة على الانقطاع                               |    |
| <b>***</b>   | * الآيات التي يترجح فيها الانقطاع                          |    |
| ٤١٦          | * الآيات التي يترجح فيها الاتصال                           |    |
| 277          | * الآيات التي تحتمل الاتصال والانقطاع                      |    |
| 173          | الفاتعة                                                    | 1  |
| 279          | القهارس                                                    |    |